## البؤسياء



البؤسياء

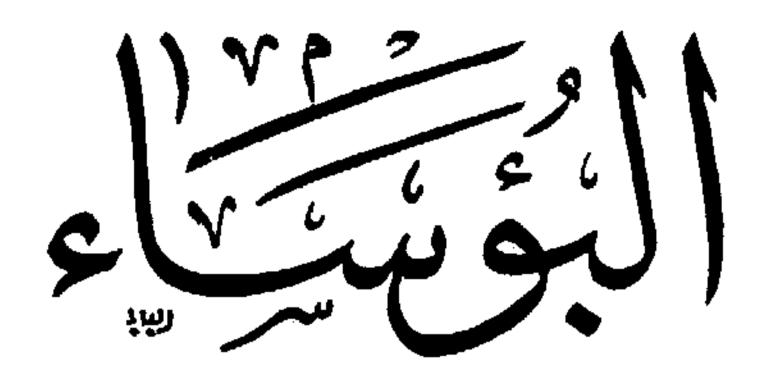

لشاع فرنستة العظيم في تصنور هيجي

المجكدانحاميش

نفت له إلى العربية م*نين العبسبكي* منين يرابعب

دارالعام العالميين بروت

#### LES MISÉRABLES

Par Victor Hugo

جمسنيع أسجئ تقوق مجفوظت

الطبعة الأولى ١٩٥٥ الطبعة الثّانية أياول (سبتمبر) ١٩٧٩

# القيم انحامين حات حات المعان ال

# الكتاسبك لأول

الحرَب بَينُ ربعة جدران

«كاريبد» ه ضاحية سان انطوان و « سيلا » ضاحية التامبل

إن المتراسين الأشد رسوخاً في الذاكرة ، واللذين قد يشير اليهمسا مراقب الأمراض الاجتباعية ، لا ينتسبان إلى العهد الذي تقع فيه احداث هذا الكتاب . فهذان المتراسان – وكل منهما رمز ، ذو شكل مختلف ،

و كاريبه Charybde بيارات مائية وصخور شهيرة في مضيق مسينا كان الملاحون للقدماء بخافونها اعظم الحوف فيحاولون اجتنابها فلا يكادون ينجون من بعضها حتى يقعوا في يلاد ألآخر.

لحالة رهيبة ـــ إنمــا انبثقا من الأرض ايام ثورة حزيران ١٨٤٨ المثوومة ، أكبر حرب شوارع شهدها التاريــخ .

ولكن يتفق في بعض الأحيان ان ذلك القانط الكبير – الرعاع – يحتج ، حتى على الحرية ، والمساواة ، والاخاء ، حتى على الحرية ، والمساواة ، والاخاء ، حتى على الحقيراع العام ، حتى على حكومة الجميسع بواسطة الجميسع ، من اعماق آلامه المريرة ، من خيبانها ، من ضروب حرمانها ، من حميانها ، من جهالاتها . مسن ظلمانها ، من جهالاتها . مسن ظلمانها . وعندئذ يشن السوقة الحرب على الشعب .

إن الصعاليك يهاجمون الحق العام ؛ ان حكومة الدهماء تتمرد على الشعب .

تلك أيام فاجعة . ذلك بان ثمة دائماً مقداراً ما من الحق في هسندا العنون . إن ثمة انتحاراً في تلك المبارزة . وهذه الكلمات ، الستي يُقصد بها إلى الاهانة ، الصعاليك ، الرعاع ، حكومة الدهماء ، السوقة ، تثبت – وا أسفاه – خطيئة اولئك الذين يحكمون اكثر مما تثبت خطيئة اولئك الذين يحكمون اكثر مما تثبت خطيئة اولئك الذين يتألمون . تثبت خطيئة اصحاب الامتيازات اكثر مما تثبت خطيئة المحاب الامتيازات اكثر مما تثبت خطيئة المحاب الامتيازات اكثر مما تثبت خطيئة المحاب الامتيازات اكثر مما تثبت خطيئة المنوذين .

اما نحن فلسنا نلفظ هذه الكلمات ، ابدأ ، إلا في أسى وفي احترام . لانه حين تسبر الفلسفة الحقائق التي تتصل بها ، فأنها كثيراً ما تجد فيها ضروبا من العظمة عديدة إلى جانب مظاهر البؤس والشقاء . لقد كانت اثينا خاضعة لحكم الدهماء . والصعاليك هم الذين صنعسوا هولندة . والسوقة أنقذت رومة غير مرة . والرعاع اتبعوا يسوع المسيح . ليس ثمة مفكر لم يتأمل في وقت ما عظمة الطبقة الوضيعة .

ولا ربب في ان القديس جبروم كان يفكر في هؤلاء الرعاع ، وفي جميسع هؤلاء الفقراء ، وفي جميسع اولئك الصعاليك ، وفي جميسع هؤلاء البؤساء الذين انبثق منهم الرسل والشهداء ، عندما اطلسق هسذه

الكلمات الخفية : Fex urbis . lex orbis

إن حفائظ هذه الجمهرة التي تتألم والتي تدمى ، إن عنفها في تحريف المباديء التي هي حياتها ، ومقاومتها الفعالة للقانون ، كلها انقلابات شعبية ، وينبغي ان تنكبت . إن الرجل المخلص ليتفانى من اجل ذلك ، وهو يقاوم هذه النزعات بسبب من حبه نفسه لتلك الجمهرة . ولكسن ما اكثر ما يستشعر أنها معلورة ، حتى وهو يعارضها ، وما اكثر ما بجلها حتى وهو يقاومها ! انها واحدة من تلك اللحظات النادرة السي تحس خلالها ، ونحن نعمل ما بجب ان نعمله ، شيئاً بحبط تدابيرنسا وينصحنا بعدم الذهاب إلى أبعد . نحن نصر ونثابر ، إننا مكرهون على ذلك . ولكن الضمير ، على الرغم من ارتباحه ، محزون : واداء الواجب بشوهه انقباض في الفؤاد .

ولنسارع إلى القول إن حزيران عام ١٨٤٨ كان حادثاً خارقاً للعادة ، وانه يكاديكون من المتعذر على المرء ان يصنفه في فلسفة التاريخ. وكل ما قلناه اللحظة ينبغي ان يوضع جانباً عندما ننظر في تلك الفتنة الفريسدة التي نستشعر فيها قلق العمل المقدس يطالب بحقوقه. كان ينبغي ان تُقمع . كان هذا هو الواجب . ذلك لانها هاجمت الجمهورية . ولكن ، اي شيء كان حزيران ١٨٤٨ في الحقيقة ؟ ثورة الشعب على نفسه .

وحين يظل الموضوع نصب العين لا يكون ثمـة استطراد . فليسمح لنا اذن ان نلفت نظر القاريء إلى المتراسين الفريدين إلى ابعد الحدود ، اللذين تحدثنا عنهما اللحظـة ، واللذين ميزا تلــك الشورة :

لقد سد احدهما ضاحية سان انطوان ، وحمى الآخر منافذ ضاحية التامبل . واولئك الذين نهضت أمامهم ، تحت سياء حزيران الزرقاء النيرة ، هاتان الراثعتان الرهيبتان من روائع الحرب الاهلية ، لن ينسوها ايسد الدهر .

كان متراس سان انطوان هائلا مخيفاً ؛ كان يتألف من ثلاثة ادوار و وكان طوله سبعمئة قدم . لقد سد فم الضاحية العريض من اقصاه إلى اقصاه ، يعنى ثلاثة شوارع . ولقد نهض مخدداً ، ممزقاً ، مسننــاً ، مجزءاً ، مثلّماً بشق هاثل ، مسنّداً إلى أكوام من الحجارة كانت هـى نفسها بروجاً بارزة ، دافعاً رؤوساً هنا وهناك، متكناً في قوة على أكمتى بيوت الضاحية الضخمتين ــ نهض مثل سد سيكلوبي ، في اعماق تلك الساحة الرهيبة التي شهدت اليوم الرابع عشر من تموز . وتدرّج تسعة عشر متراساً على طول الشوارع ، خلف ذلك المتراسِ الرثيسي . ولوقد نظرت اليه مجرد نظر اذن لأحسست في الضاحية بذلك الألم الهائل المحتضر الذي بلغ تلك اللحظة الاخرة التي تتحول فيها الشدة إلى كارثة . من اي شيء شُيد ذلك المتراس ؟ من انقاض ثلاثة بيوت ، كل منها ذو ستة ادوار ، سُويّت بالارض لهذا الغرض ، - كذلك قال بعضهم . ومن اعاجيسب الاحقاد جميعاً ، - كذلك قال بعضهم الآخر . كان له ذلك المظهـر المبكي الذي تتخذه جميع اعمال البغض : البخراب . وقد تقول : من الذي أقام ذلك ؟ وقد تقول ايضاً ومن الذي دمره ؟ كان ارتجال الفورة. انظر! هذا الباب! هذا الحاجز المشبك! هذا الافريز! اطار النافذة هذا ! هذا الكانون المكسور ! هذا المرجل المصدوع ! إيتو ا بكل شيء! اطرحوا كل شيء ! إدفعوا ، دخرجوا ، إحفروا ، خربوا ، إهدموا كل شيء ! كان تعاون الرصيف ، والحصاة ، ولوج الخشب ،والقهيب الحديدي ، والخرقة ، واللوج الزجاجي المحطم ، والكرسي المجرد من قشه ، وبقايا الملفوف ، والمزقة ، والثوب البالي ، واللعنة . كان عظيماً وكان صغيراً . كان الحفرة التي لا قرار لها زيِّفها الاختلاط والعاء في

نسبة الى جهاعة السيكلوب الاسطورية ، وقد سبق التعريف بها . والمقمود مثل
 سد جبار .

الحال . الكتلة قرب الذرة ؛ شقة الحائط المهدومة والصحن المكسور . تآخ متوعد بين جميع الفضلات. كان سيسيف . قد طرح صخرته هناك ، وكان يعقوب قد طرح كسرة قدره . وعلى الجملة فقد كــان شيئاً فظيعاً . كان آكروبوليس الحفاة . كانت عربات مقلوبة توعـــــر المنحدر . وكانت عجلة نقل قائمة هناك ، بالعرض ، ومحورها مسدد إلى السهاء ، فكأنه ندبة فوق تلك الواجهة الصاخبة . وكانت عربـــة عمومية مرفوعة في إبتهاج ، بقوة الايدي ليس غير ، فوق قمــــة الركام ، وكأنما أراد مهندسو تلك الوحشية ان يضيفوا الطيش إلى الرعب\_ نقول كانت تلك العربة يَقدم مجرّها المجرد عن دابته إلى خيول الهــواء المجهولة . كانت تلك الكتلة الجيارة ، طمي الفتنة ، تمثل للعقل صورة اوسا فوق بيليون • ﴿ في كل الثورات. عام ٩٣ فوق عام ٨٩ ، التاسع من تبرميدور فوق العاشر من آب ، الثامن عشر من برومبر فوق الحدادي والعشرين من يناير ، فاندعمر فوق بريريال ، و١٨٤٨ فوق ١٨٣٠ . وكان المكان يستحق تلك المشقة ، وكان ذلك المراس خليقاً بأن يبرز في نفس المكان الذي اختفى منه الباستيل. ولو ان الاوقيانوس استطاع ان ينشيء سدوداً اذن لبناها على هذا النحو . وكانت سورة الفيضسان منطيعة على ذلك السد الشائه . أي فيضان ؟ الجمهور . كان خليقاً بالمرء ان كسب أنه يرى اللغط متحجراً . كان خليقاً به أن يظن أنه سمسع فوق ذلك المراس ، وكأنما كانت هناك فوق قضرها نحلات التقــــدم

ه Siaypho ابن إبيول وملك كورنث ، وقد المعهر بقسوته الفظيمة ، وتقول الاسطورة انه
 حكم عليه بعد موته بأن يه حرج في جهم مسترة نسخمة فوق قمة جبل حيث كانت تلك المسخرة
 تعاود الستوط من غير انقطاع .

<sup>•</sup> Pélica جبل في تسالية مجاور لجبل أرما عدد . وتقول الاماطير انه يوم اراد و الماطقة » ان يصعفوا الى السياء ، بعد ان ثاروا على جوبتير ، وضعوا بيليون فوق أوسا . ومن هنا نشأ قولهم : و ركم بيليون فوق أوسا . ه يعني بذل المستحيل الوصول الى خاية ما .

بالقوة ، تلك النحلات السوداء الهائلة الناشطة في الظلام . اكان دغلا ؟ أكان عيداً من اعياد باخوس ؟ أكان معقلا ؟ لقد بدا وكأن الدوار قد شيده بخفق الجناح . كان ثمة شيء من المستنقع في ذلك المتراس . وشيء من اوليمبوس في تلك الفوضي . كنت ترى . في عماء مليء باليأس، بزجاجها كله مزروعاً في الانقاض ، تنتظر المدفعية ، ومداخن مقتلعـة ، وخزائن ، وطاولات ، ومقاعد ، في تقوّض نابح ، وألفاً من تلك الاشياء الحقىرة ، التي يأباها الشحاذ نفسه ، والتي تنطوي في آن معا على هيجان وعدم . كان خليقاً بالمرء ان يقول إنها كانت حطام شعب ، حطاماً من خشب ، من حدید، من برونز ، من حجارة ، وان ضاحیة سان انطوان قد جرفتها هناك إلى بالها ، بضربة هائلة من مكنسة ، الخشب الغليظة القصيرة ، والسلاسل المفككة ، والهياكل الخشبية ذوات المساند الخاصة بالرفوف المتخذة شكل المشانق ، والدواليب الناتئة أفقيساً من بنن الانقاض ـــ إن هذه كلها دغمت بصرح الفوضى ذاك صــورة َ النكال القديم الذي تحمَّله الشعب. لقد اتخذ متراس سان انطوان من كل شيء سلاحاً . لقد انبثق من هناك كل ما كان في ميسور الحرب الاهلية ان تقذف بــه رأس المجتمع . انها لم تكن معركة . كانت داء بلغ غاية استفحاله ، فالبنادق القصرة الخفيفة التي دافعت عن ذلك المعقل والتي كان بينها بعض البنادق العادية ، نثرت فتاتاً من الخزف المطلى ، وعُظّیبات ، وآزرار سترات ، وحتی دوالیب طاولات صغیرہ ـــ قذائف خطرة بسبب من الرصاص . كان ذلك المتراس مجنوناً ؛ لقسد أطلق نحو السحب ضجيجاً بمتنع على الوصف . وفي بعض الاحيان كان يتحدى الجيش فيغطى نفسه بالحشود وبالعاصفة . لقد توجته جمهرة من الرؤوس اللامعة ، وملاء تألبٌ متراص . كانت قمته شائكة بالبنادق ،

والسيوف ، والعصي ، والفوثوس ، والحراب ؛ وكان علم احمر كبير مخفق مع الريح ، وكان في ميسور المرء ان يسمع صيحات القيادة ، واناشيد الهجوم ، وقرع الطبول ، وتنهدات النسوة ، وضحكات الجائعين المظلمة الضارية . كان ضخماً مواراً بالحياة . وانطلق منه هزيم رعود مخيلً اليك انه منطلق من ظهر بهيمة كهربائية . لقد حجبت روح الثورة بسحابها تلك القمة التي زنجر فيها صوت الشعب الشبيه بصوت الله . وانبعث جلال عجيب من ذلك العملاق المليء بالنفايات . كان كومة من الاقذار ، وكان جبل سيناء .

وكما قلنا من قبل لقد هاجم باسم الثورة ، ماذا ؟ الثورة . كسان هذا المتراس – المصادفة ، الفوضى ، الانشداه ، سوء التفاهــــــم ، المجهول – يواجه الجمعية التأسيسية ، وسيادة الشعب ، والاقتراع العام ، والامـة ، والجمهورية . وكسان هـو الـكارمانيول ، متحدياً المارسييز. تحد مجنون ولكنه باسل ، ذلك بأن هذه الضاحية العتيقة بطلة .

وتبادلت كل من الضاحية ومتراسها المعونة . لقد عضدت الضاحية المتراس ، وقوى المتراس الضاحية . وامتد المتراس الضخم مثل جرف تحطمت عليه ستراتيجية جرالات افريقيا . إن كهوفه ، ونواميه الغريبة ، وشآليله ، وحدباته قد كشرت ، إذا جاز التعبير ، وضحكت ساخرة تحت الدخان . وتلاشت القذائف هناك في اللاشكل . وغاصت القناسل الصغيرة هناك ، والتهمت ، وغارت . ولم توفق كرات المدافع إلا إلى الصغيرة الحفر ، فأي فائدة من تسديد القذائف إلى العهاء ؟ وأخسذت الكتائب ، المتعودة اشد مشاهد الحرب وحشية ، تنظر بعين قلقة إلى الكتائب ، المتعودة اشد مشاهد الحرب وحشية ، تنظر بعين قلقة إلى المخاري ، وفي خدامته بالجبل .

وعلى ربع فرسخ من هناك ، عند زاوية شارع التامبل الذي يصب من التامبل الذي يصب من الرقس النائي شاع عام ١٧٩٣ اثناء الثورة الفرنسية وقد سبق التعريف به .

في الحادة قرب ﴿ شاتو دو ﴾ ﴿ إذا أَتُلَعَتَّ عَنْقَكُ فِي جَسَارَةَ وَرَاءَ النَّفَطَّـةَ الى تشكلها واجهة مخزن دالمانين ، تلمـح في المدى البعيد ، خلف القناة ، في الشارع الذي يرتقى منحدرات الـ • بيغيل ۽ ، عند قنــــة الكثيب ، جداراً غريباً يصل إلى الدور الثاني من واجهات المنازل ، ضرباً من صلة الوصل بن البيوت القائمة إلى اليمين والبيوت القائمة إلى اليسار ، وكأن الشارع طوى بنفسه ، كرة ثانية ، جداره الأعلى لكــي محتجب على نحو مفاجيء . كان ذلك الجدار مبنياً من حجارة الارصفة . كان مستقيماً ، صحيحاً ، عابساً ، عمودياً ، مسوى بالزاوية المثلثة ، مشيداً نخيط البناء ، مقوماً بالفادن . لم يكن فيه اسمنت البتة ، •ن غير شك ، ولكن ذلك لم يوهن من معاريته الخشنة ، شأنــه في هذا شأن بعض الاسوار الرومانية . ومن ارتفاعه كان في ميسور المرء ان محسزر عمقه . كان أعلى السور متوازياً ، رياضياً ، مع قاعدته . وههنسسا وههناك كان في استطاعتك ان تنبن ، على السطح الرمادي ، كوى تكاد لا تُلحظ ، تشبه خيوطاً سوداء . وكانت مسافات متساوية تفصل ما بين هذه الكوى . وكان الشارع مقفراً على مرمى النظر . وكانت النوافف كلها والابواب كلها موصدة . وفي الخلفية ، نهض ذلك السد الذي جعل الشارع زقاقــاً غير نافذ . جدار جامد هاديء . لم يكن في ميسورك أن ترى احداً ، أو أن تسمع شيئاً . لا صيحة ، لا صوت ، لا نفّس ـ

> وغسرت شمس حزيران الباهرة هذا الشيء الوهيب بالضياء. ذلك كان متراس ضاحية التامبل .

حتى إذا بلغ المرء الارض ورآها ، كان من المتعلّر عليه ولو كمان اكثر الناس جرأة ، ان لا يقلق أمام هذا الشبسح الخفي . كان محكمًا متداخلا ، متراكبا ، مستقيماً ، متناسقاً ، وفاجعاً . كان المرء يستشعر ان رئيس هذا المتراس كان عالماً بالهندسة ، أو شبحاً . كان المرء يراه ،

وكان يتكلم بهمس . حتى إذا غامر احد بين الفينة والفينة ـ جندي أو ضابط أو ممثل للشعب ـ وحاول ان يعبر الشارع المهجور ، سمعت صفرة حادة وخفيضة ، وسقط عابر السبيل جرعاً أو صريعاً . أما إذا نجا فعندئذ كانت كرة من كرات المدافع ترى غائبة في احد المصاريسع الموصدة ، في فسحة بين حجري بناء ، في جص جدار من الجدران . وكانت تلك الكرة كبيرة في بعض الاحيان . ذلك ان رجال المتراس كانوا قد صنعوا من قطعتين من انبوب غاز حديدي مصبوب ، سك احد طرفيه بالدسر ، وطين المواقد ، مدفعين صغيرين . وهكذا لم يبق أحد طرفيه بالدسر ، وطين المواقد ، مدفعين صغيرين . وهكذا لم يبق مهنا وههناك بضع جثث ، وبرك دم على الرصيف . وانا اذكر كيف راحت فراشة بيضاء تطوف في الشارع جيئة وذهوباً . إن الصيف لا يتنازل عن عرشه .

وفي الجوار كانت ارصفسة ابواب العربات مغطاة بالجرحى . كنت تحس نفسك منظوراً من شخص لم تره ، وان الشارع بطولــه

كان معرضاً لنبران البنادق.

وإذ احتشدوا خلف صهوة الجواد التي يشبهها مدخل ضاحية التامبل، راح الجنود المهاجمون ينظرون ، في هدوء ورباطة جأش ، إلى هـــذا المتراس الحدادي ، إلى هذا السكون ، إلى هذا اللاتأثر ، الذي انبشق منه الموت . لقد زحف بعضهم على الارض حتى باغوا أعلى منحى المجسر ، محاذرين ان تبدو قلانسهم بأية حال .

وابدى الكولونيل مونتينار الباسل أعجابه بهذا المتراس بهزة من كتقيه . وقال لأحد المندوبين :

ـــ • ما اعظم بناءه ! إنك لا ترى فيه حجراً يتقدم حجراً . إنه مصنوع من خزف صيني ! »

<sup>•</sup> الدسار étoupe خيط من ليف تشد به الواح السفينة ، ج. دسر .

وفي تلك اللحظة ، كسرت قذيفة الصليب الذي كان على صدره ، وخر الكولونيل على الارض .

وقيل :

- « يا لهم من جبناء ! ولكن دعهم يبرزون ! دعنا نراهم ! إنهم لا يجرأون ! إنهم يحتبئون ! » لقد صمد متراس ضاحية التامبل ، يدافع عنه ثمانون رجلا ويهاجمه عشرة آلاف ، صمد ثلاثة أيام . وفي اليوم الرابع فعلوا مثل مافعل في زاتشا ، وفي قسنطينة . « . لقد ثقبوا البيوت ، ونفذوا من السقوف ، واستولوا على المتراس . إن احداً من الثيانين جباناً لم يفكر في الفرار . لقد قتلوا جميعاً ، ما عدا رئيسهم بارتيليمي ، الذي سنتحدث عنه اللحظة .

كان متراس سان انطوان صخب الرعود ، أما متراس التامبل فكان الصمت . كان بين هذين المتراسين فرق ما بين الفظيع والمشؤوم .لقد بدا احدهما اشبه بالفم الفاغر ، وبدا الثاني وكأنه قناع .

وإذ سلمنا بأن ثورة حزيران المظلمة العملاقة كانت مولفة من غضب وأحجية ، فقد كان في استطاعتنا ان نستشعر التنبن ، في المتراس الأول ، وان نستشعر أبا الهول في المتراس الثاني .

وقد بنى هذين المتراسين رجلان ، احدهما كورنيه ، والآخـــر بارتيليمي . فأما كورنيه فقد اقام متراس سان انطوان ، وأما بارتيليمي فقد اقام متراس للتراسين صورة عسسن فقد اقام متراس التاميل . وكان كل من المتراسين صورة عسسن اللذي بناه .

كان كورنيه رجلا طويل القامة ، كان ذا منكبين عريضين ، ووجه

واحة مجاورة لبيسكره في مقاطعة قسنطينة بالجزائر وقد صمدت في وجه الحصار الفرنسي عام ١٨٤٩ صموداً باسلاً. ثم ان الفرنسيين شنوا عليها هجوماً عنيفاً فسقطت .
 حه قسنطينة ، من اعمال الجزائر ايضاً وقد قاومت الفرنسيين مقاومة بطولية عام ١٨٣٦ – ١٨٣٧

أحمر ، وقبضة ساحقة ، وقلب جريء ، ونفس وفية ، وعن سليمة الطوية فظيعة . كان باسلا ، هماماً ، سريح الغضب ، عاصفاً ، وكان الكر الناس وداً ، وأشد المقاتلين هولا . كانت الحرب ، والصراع ، والقتال هي الهواء الذي عيا عليه ، والذي يجعله انيساً طلق المحيا. كان في ما مضى ضابطاً عرباً ، ومن حركاته ومن صوته كان في ميسورك أن تحس انه انبثق من الاوقيانوس ، وانه جاء من العاصفة ، لقد واصل الاعصار في المعركة . وفي ما عدا العبقرية كان في كورنيه شيء من دانتون ، كما كان في دانتون ... في ما عدا الألوهية ... شيء من هرقل . وانتون ، كما كان في دانتون ... في ما عدا الألوهية ... شيء من هرقل . أما بارتيليمي ، الهزيل ، القميء ، الشاحب ، السكيت فكان ضرباً أما بارتيليمي ، الهزيل ، القميء ، الشاحب ، السكيت فكان ضرباً من و المتشرد ، الفاجع ، الذي لطمه احد رجال الشرطة ذات يوم ، فأنشأ يراقبه ، ويترصده ، حتى قتله ، فأدخل سجن المحكوم عليهسم بالاشغال الشاقة وهو في السابعة عشرة . ثم انه خرج من هناك ، وأقام بالاشغال الشاقة وهو في السابعة عشرة . ثم انه خرج من هناك ، وأقام ذلك المتراس .

وفي ما بعد – وذلك شيء فظيع – قتل بارتيليمي كورنيه ، وكانا كلاهما لاجئين في لندن . كانت مبارزة فاجعة . وبعد فترة يسيرة ، وقع بارتيليمي في شرك واحدة من تلك المجازفات التي تمتزج فيها العاطفة ، تلك الكوارث التي ترى فيها العدالة الفرنسية اسباباً تخفيفية ، ولا ترى العدالة الانكليزية فيها غير الموت ، ثم شنت بارتيليمي . إن الصرح الاجتماعي المظلم مركب على نحو جعل هذا الكائن البائس الذي انطوى على ذكاء ، راسخ من غير شك ، وربما كان عظيماً ، نقول جعل هذا الكائن البائس يبدأ – بفضل الحرمان المادي ، والظلمة الاخلاقية – في سجن الاشغال الشاقة بفرنسة ، وينتهي بالمشنقة في انكلترة . ان بارتيليمي لم يرفع ، في جميع الاحوان ، غير رايسة واحدة ، هي بارتيليمي لم يرفع ، في جميع الاحوان ، غير رايسة واحدة ، هي الزاية السوداء .

# ما الذي يمكن ان 'يصنع في الهوة غير الكلام ؟

إن الستة عشر عاماً اثرها البعيد في التربية السرية الثورة ، ولقد فهمها حزيران عام ١٨٣٢ . وهكذا فأن متراس شارع اله «شانفزيري» لم يكن غير رسم تقريبي خفيف ، وغير جنين بالقياس إلى هذين المتراسين الجبارين اللذين صورناهما منذ لحظة ، ولكنه كان بالنسبة إلى ذلك العهد شيئاً رهيباً .

وافاد المتمردون - يحت بصر آنجولزاس ، ذلك لأن ماريوس ما عاد ينظر إلى شيء - افادوا من الليل . إنهم لم يرجموا المتراس فحسب ، ولكنهم كبروه أيضاً . لقد رفعوه قدمين اثنين . وكانت القضبان الحديدية المغروزة في حجارة الأرصفة تشبه رماحاً في معتقل . وكانت التعقد مختلف ضروب النفايات المضافة والمنقولة من كل ناحية قد ضاعفت التعقد الخارجي . لقد ُحوِّل المتراس ، في براعة ، إلى جدار من الداخل ، وإلى دغل من الخارج .

لقد اعادوا بناء السلم المصنوع من حجارة الارصفة ، ذلك السلم الذي كان عكر المزء من الصعود مثل سور حصن من الحصون .

لقد نظموا المتراس ، ونزعوا الردم من الحجرة السفلى ، واتخذوا من المطبخ مستشفى ، وأتموا تضميد الجراح ، وجمعوا البارود المتنائر على الارض والطاولات ، وسبكوا كرات المتافع ، وصنعوا الخراطيش، وحلجوا النسالة ، ووزعوا اسلحة الصرعى . ونظفوا داخل المتراس ، والتقطوا الحطام ، وحملوا الجئت .

وركموا الموتى بعضهم فوق بعض في زقاق مونديتور ، وكانوا لا يزالون سادته . وظل الرصيف أحمز ، فترة طويلة ، في تلك البقعة . وبن القتلى كان اربعة من رجال حزس الضواحي الوطني . وكان آنجولراس قد رغب في ان توضع ملابسهم العسكرية جانباً .

ونصح آنجولراس القوم بأن يرقدوا ساعتين . وكانت النصيحة من آنجولراس أمرآ . ومع ذلك فأن ثلاثة نفر أو اربعة أفادوا منها . واصطنع فوبي هاتين الساعتين لحفر هاتين الكلمتين على الجدار المواجه للخمارة :

### « فلتحى الشعوب ! »

والواقع أن هاتين الكلمتين ، اللتين نقشتا في الحجر بواسطة مسمار ، كانتا لا تزالان مقروءتين على ذلك الجدار في عام ١٨٤٨ .

وأفادت النسوة الثلاث من استراحة الليل، فاختفين نهائياً، مما جعل المتمردين يتنفسون في حرية أعظم .

لقد وجدن ملجأ لهن في احد البيوت المجاورة .

وكان معظم الجرحى قادرين على متابعة القتال ، راغبين في ذلك . كان نمة ، فوق فراش للدواجن وبعض حزم القش ، في المطبخ الذي أمسى الآن مستشفى . خمسة رجال ذوي جراح خطرة ، اثنان منهسم كانا من الحرس البلدي . لقد ضمدت جراحات الحرس البلدي اولا . كانا من الحجرة السفلى غير مابوف ، تحت غطائه الاسود، وجافر موثقاً إلى الوتد .

وقال آنجولراس :

ــ و هذه غرفة الاموات . ي

وفي داخل هذه الحجرة ، المضاءة على نحو باهت بشمعة . وعند الطرف الاقصى نفسه ، وقد مهضت المائدة الجنائزية خلف الوتد مثل قضيب حديدي أفقي ، كان ضرب من صليب ضخم قاتم قد تكون من

جافىر واقفاً ، ومابوف ممدداً .

كان عريش العربة العمومية ، رغم أن وابل القدائف قد ذهب بجزء منه ، لا يزال عالياً إلى درجة تمكنهم من ان يرفعوا عليه احمدى الزايات .

وعلق آنجولراس ، الذي كان يتمتع بصفة الزعيم هذه ، وهي ان يعمل دائماً ما يقوله . علق سترة العجوز القتيل . المخزوقة الدامية ، سهذا العريش .

ولم يكن في ميسورهم الآن ان يتناولوا ايما وجبة من وجبات الطعام. فلم يكن ثمسة لا خبز ولا لحم . كان رجال المتراس الخمسون قسد استهلكوا وشيكاً ، خلال الست عشرة ساعة التي قضوها هناك ، مؤن الحانة الهزيلة . وبعد مدة بعينها ، لا بد لكل متراس صامد من ان ينتهبي إلى ما انتهت اليه «ميدوز» . إن عليهم ان يستسلموا للمجاعة . كانوا في الساعات الاولى من يوم ٦ حزيران الاسبارطي حين طسوق المتمردون « جان » ، في متراس سان ميري ، وراحوا يسألونها خبزاً ما ما ما المتعردون « ولما في متراس سان ميري ، وراحوا يسألونها خبزاً صافحين : « نريد شيئاً نأكله ! ، فما كان منها إلا ان اجابت جميع الولئات المتقاتلين بقولها : « ولما فا ؟ الساعة الآن الثالثة . وعند الساعة الرابعة سنموت ! »

وإذ لم يجدوا شيئاً يأكلونه ، فقد حظر آنجولراس الشراب . لقلد حرّم الخمر ، وقنتن العرق .

ووجدوا في القبو نحواً من خمسين زجاجة ملأى، ومختومة ختماً محكماً . وفحصها آنجولراس وكومبوفير . وفيها هما يغادران القبو قال كومبوفير :

Méduse باخرة غرقت على الساحل الغربي من افريقيا ، في ٢ تموز سنة ١٨١٦ وقد لجأ ١٤٩ من ركابها الى طوف انشىء على عجل رواخلت الامواج تعبث به في مرض البحر . وبعد اثني عشر يوماً عثر على هذا الطوف ، وعلى جثث خممة عشر شخصاً عن كانوا على متن الدميدوز ، اما الباقون فكانوا قد امسوا طماماً للاسهاك .

و انها من المخزونات العتيقة التي خلفها هوشلو الاب السذي بسدأ
 حياته بقالاً . •

ولاحظ بوسوويه :

- • ينبغي ان تكون خمراً أصلية . من حسن الحظ أن غرانتبر نائم:
 ولو قد كان قائماً على رجليه اذن لكان علينا ان نبذل جهداً كبيراً لانقاذ
 هذه الزجاجات . »

وعلى الرغم من الهمسات ، وضع آنجولراس «الفيتو » على الزجاجات الخمس عشرة . ولكي لا بمسها احد ، ولكي تبدو وكأنها مقدسة ، امر بأن توضع تحت المائدة التي سجي عليها الأب مابوف .

وحوالى الساعة الثانية صباحاً احصوا انفسهم . كان قد بقي منهسمم سبعة وثلاثون .

كان الصبح قد آذن بالانبلاج . وكانوا قد اطفأوا ، منذ لحظات ، تلك الشعلة التي أعيدت إلى مغرزها ، في حجارة الارصفة . وكان البجزء الداخلي من المتراس غارقاً في الظلمة ، وبدا من خلال الذعر الغسقي الداخلي من المتراس غارقاً في الظلمة ، وبدا من خلال الذعر الغسقي ورواحهم ، تحرك المقاتلون فيه مثل اشكال سوداء . وفوق وكر الظلام الرهيب هذا ، كانت طوابق البيوت الخرساء ترتسم على نحو شاحب . وفي القمسة برزت المداخن المحزونة . وكانت الساء مصطبغة بذلك اللون الفاتق المتردد الذي قد يكون أبيض ، وقد يكون أزرق . كانت بعض الطيور ترسل ، فيها هي تنطلق في الجو ، اغاني بهيجة . وكان على سطح ترسل ، فيها هي تنطلق في الجو ، اغاني بهيجة . وكان على سطح المتزل العالي ، الذي يشكل خلفية المتراس ، بوصفه متجها نحو الشرق ، المتزل العالي ، الذي يشكل خلفية المتراس ، بوصفه متجها نحو الشرق ، المترات رأس الزجل الميت ، البيضاء .

وقال كورفراك لفويسي :

\_ لا أنا سعيد لأطفائهم الشعلة . فتلك الشعلة المنشدهة وسط الربح ،

كانت تزعجني . لقد بدت وكأنها خائفة . إن ضوء الشعلة يشبه حكمة الجبان . انه غير واضح ، لأنه يرتجف . ه

الفجز يوقظ العقول كما يوقظ الطيور . كان كل امرء يتحدث . واستوحى جولي الفلسفة من هزة كانت تطوف حول احد الميازيب وهتف :

- « ما هي الهزة ؟ إنها تصحيح . ذلك ان الله بعد ان خلق الفأرة قال : « ولكن ، لقد ارتكبتُ حماقة . » ثم خلق الهرة . الهرة هي تصويب الفأرة . والفأرة ، زائد الهرة ، هي مسودة الخليقة منقحة مصححة . »

وانشأ كومبوفير ، وقد احاط به الطلاب والعيال ، يتحدث عــن الموتى ، عن جان بروفير ، عن باهوريل ، عن مابوف ، وحتى عن ولا يا وعن حزن آنجولراس الكالح . قال :

- و هارموديوس و وآريستو جيتون ، بزوتوس ، كبرياس و ، ، كرومويل ، شارلوت كورداي و ، ، صاند و ، ، - كلهم عزفوا ، بعد الطعنة ، لحظات من الألم النفسي المرير . ان فؤادنا لشديد الارتعاش، وان الحياة الانسانية هي من الغزابة محيث انه في الاغتيال المدني نفسه ، وحتى في الاغتيال المحرّر ، إذا كان ثمة اغتيال محرّر ، نجد الندم على قتلنا رجلا ، يفوق البهجة مخدمتنا الجنس البشري . ه

Harmodina اثني تآمر مع صديقه آريستوجيتون Aristogiton ضد ولدي بيسيسترات:
 هيبارك وهيبياس ( ۲۴ ق.م ) .

هو الخطيب الشعبي الروماني الذي قتل الامبراطور الروماني الظالم كاليغولا ،
 عام ١٤ م .

<sup>\*\*\*</sup> Charlotte Corday هي الفتاة الشابة التي طعنت و ماراً ، في الحام ، بخنجر ، انتقاماً للجيرونديين . وقد اعدمت في ١٧ تموز عام ١٧٩٣ وليس لها من العمر غير خس وعشرين سنة .

<sup>\*\*\*\*</sup> Louis Sand وطني الماني اغتال الوزير كوتزييو Louis Sand وطني الماني اغتال الوزير

وبعد لحظه - فذلك هو مسرى المحادثة - ومن طريق الانتقال من قصائد جان بروفير ، راح كومبوفير يقارن ما بين مسترجمسي والجيبورجيك » ، بين «رو » و « كورنان » ، وبين « كورنان » و « دوليل » ، مشيراً إلى بعض المقاطع التي ترجمها مالفيلاتز ، ومخاصة العجائب المتصلة عوت قيصر . ومن هذه الكلمة ، قيصر ، ارتد الحديث إلى بروتوس .

وقال كومبوفىر :

- و لقد صرع قيصر عنى . كان شيشرون قاسياً على قيصر ، وكان مصيباً . إن هذه القسوة ليست ذماً . فحين يتصدى زولوس ه و لاهانة هومبروس ، وحين يتصدى ميفيوس لاهانة فيرجيل ، وحين يتصدى فيزيه لاهانة موليبر ، وحين يتصدى البابا لاهانة شيكسببر ، وحسين يتصدى فرينون ه ه و لاهانة فولتبر ، نجد أنفسنا أمام قانون قديم مسن قوانين الحسد والكراهية مطبقاً نافذاً . إن العبقرية تجنذب الاهانة ؛ وكبار الرجال ينبح دائماً في وجوههم ، قليلا او كثيراً . ولكن زولوس شيء ، وشيشرون شيء ، قاللا او كثيراً . ولكن زولوس شيء ، وشيشرون شيء ، تلك العدالة النهائية : السيف ؛ ولكن العصور القدعة رضيت ما . إن قيصر ، الذي انتهك حرمسة ولكن العصور القدعة رضيت ما . إن قيصر ، الذي انتهك حرمسة الروبيكون ه وه وه ، والذي كان بخلع الرتب المنبثقة من الشعب وكأنها منبثقة

Géorgiques ، او اعمال الارض ، قصيدة تعليمية ذات موضوع زراعي من نظم
 الشاعر فيرجيل .

هـ Zoilus ناقد من أهل القرن الرابـع قبل الميلاد ، تهجم على هومير تهجماً مضحكاً ( ١٧١٨ – ١٧٧٨ )

الذين هيأوا الجو Frénon ناقد شهير كان خصماً لفولتير وغيره من و الفلاسفة ، الذين هيأوا الجو الثورة الفرنسية .

ههه هو سنير يفصل ايطاليا عن غالة (فرنسة ) ، وكان مجلس الشيوخ الروماني قه حظر اجتيازه على الرومان وقاية لرومة من عدوان القوات الفرنسية ، ولكن قيصر هزى، هذا الحظر واجتاز النهر .

من ذات نفسه ، والذي أبى ان يقف عند دخول الشيوخ - ان قيصر هذا قد مثل ، كها قال او تروبيوس ، ، دور الملك ، بل دور الطاغية تقريباً regia ac poené syrannica . كان رجلا عظيماً ، لا فزق . الدرس أعظم . لقد أثرت جراحاته الثلاث والعشرون في اقل مما أثر في البصاق على وجه يسوع المسيح . لقد طُعن قيصر بأيدي الشيوخ ، أما المسيح فقد لطمه الخدم . وكلما عظمت الاهانة ، نستشعست وجود الله . و

وهنف بوسوويه ، وهو يطل على المتحدثين من أعلى ركام الحجارة ، وبندقيته القصيرة الخفيفة في يده :

- « ايه سيداتينيوم ، ايه ميرهينوس ، ايه بروبالينث ، ايه يا مِنتَهَ اينتيد ! اوه ! من ذا الذي يهب لي القدرة على ان الفظ شعر هوميروس مثل اثني من لوريوم أو من إيدابتيون ! »

# س نور وظلام

كان آنجولراس قد مضى للقيام باستكشاف . لقد سلك زقاق شارع مونديتور ، زاحفاً في حذاء البيوت .

وينبغي ان نقول إن المتمردين كانوا مفعمين بالأمل. فالطريقة التي صدوا بها الهجوم اثناء الليل ، كانت قد قادتهم تقريباً إلى ان يزدروا ، مقدماً ، هجوم الفجر . لقد انتظروه ، ولقد ابتسموا له . لم يعد لديهم شك في تضيتهم . وفوق هذا ، شك في تخاحهم ، كها لم يكن لديهم شك في قضيتهم . وفوق هذا ، ولا يكن لديهم شك في قضيتهم . وفوق هذا ، ولا يعرف المناويخ الروماني .

فقد كان واضحاً ان النجدة توشك ان تُقبل . لقد اعتمدوا عليها . وفي سهولة التنبؤ المظفر ذاك ، الذي هو جزء من قوة الفرنسي المقائل ، قسموا النهار الذي كان قد آذن بالانبلاج إلى ثلاث مراحل متميزة . ففي الساعة السادسة صباحاً سوف تقبل كتيبة «كانت قد عولجت ، وعند الظهز يعم العصيان باريس ، وعند المغيب : الثورة .

لقسد سمعوا ناقوس سان ميري الذي لم يسكت لحظة منذ المساء وكان ذلك دليلا على أن المتراس الاخر ، المتراس الكبير ، متراس جان ، لا يزال صامداً .

وتناقلوا هذه الآمال كلهـسا في ضرب من الهمس البهيـج ، الزهيب في وقت معــاً ، همس كان شبيهاً بأزيز قفير من النحـــل في حالة حرب .

وظهر آنجولراس من جدید . لقد رجع من جولته النسریة القاتمـة في الظلمـة العجارجیة . واصغی لحظـة إلى هذا الابتهاج كله وهو متصالب الذراعین ، واحدی یدیه علی فمه . ثم إنه قال ، نضراً متورداً في بیاض النهار النامی :

- و إن جيش باريس كله يقاتل . إن ثلث ذلك الجيش يضغط على المتراس الذي انتم فيه . وإلى جانب الحرس الوطني ، لاحظت قلانس كتيبة المشاة الخامسة ، وراية الفرقة السادسة . سوف يئش عليكم الهجوم خلال ساعة . أما الشعب ، فقد كان امس يغلي على نار ، ولكنه لا يتحرك هذا الصباح . ليس ثمة ما نتوقعه ، وليس ثمة ما نرجوه . ولن نفوز من احدى الضواحي بعد الآن باكثر مما سنفوز من احدى الكتائب . لقد تخلى القوم عنكم . »

وسقطت هذه الكلمات على ازيز الجموع ، فأحدثت مثل ذلك الأثر الذي تحدثه في النحل قطرات العاصفة الاولى . لقد اعتصموا كلهـــــم بالصمت . كانت لحظـة من لحظات ذلك السكوت الذي لا سبيل إلى وصفه

حين يكون في ميسور المزء ان يسمع حفيف اجنحة الموت . وكانت تلك اللحظة قصيرة م

وصاح من اعماق الجموع الاشد إظلاماً ، صوت بخاطب آنجولراس:

ـ وليكن ذلك . فلنجعل ارتفاع المتراس عشرين قدماً ، ولنبق كلنا فيه . ايها المواطنون ، دعونا نقدم احتجاج الجثث . فلنظهر للملأ انه إذا ما تخلى الشعب عن الجمهوريين فأن الجمهوريين لا يتخلون عن الشعب . .

وحزرت هذه الكلمات اذهان الجميع من سحابة القلق الشخصي الأليمة . لقد استقبلت جتاف حماسي ه

ولم يعرف قط اسم الرجل الذي تكلم هكذا . كان رجلا مغموراً من لابسي الدُّراعات ، رجلا مجهولا ، منسياً ، بطلا عابراً ، ذلك الغفل العظيم الذي نقع عليه دائماً في الازمات الانسانية والولادات الاجتهاعية ، والذي ينطق في اللحظة المناسبة ، وعلى نحو سام ، بالكلمة الحاسمة ، والذي يتلاشى في الظلام بعد ان عمل ، لحظة من زمان ، على وميض الرق ، الشعب والله .

كان هذا العزم الصارم قد ملاً جو اليوم السادس من حزيران ١٨٣٢ إلى درجة جعلت المتمردين في متراس سان مبرّي يطلقون في الساعـة نفسها تقريباً هذه الصيحة التي امست تاريخية والتي أوردت في المحاكمة: سيان أجاءوا لمساعدتنا ام لم يجيئوا . فلنمت هنا حتى الرجل الأخير! وهكذا نرى ان كلا من المتراسين اتصل بالآخر على الرغم من انها كانا منفصلين مادياً .

## نقص خمسة وزيادة واحد

بعد ان تكلم الرجل المجهول الذي رسم « احتجاج الجثث » وبعد ان أعطى صيغة النفس المشتركة ، ارتفعت من جميع الشفساه صيحة راضية ورهيبة على نحوغريب ، صيحة حدادية المعنى ، مظفرة الجرس:

ـ د فليحي الموت 1 فلنبق كلنا هنا 1 ،

فقال آنجولراس :

- ـ د ولماذا كلنا ؟ ي
- ـ ا كلنا ! كلنا !

وأضاف آنجولراس :

۔ و المزکز منیسع . والمتراس جید . ثلاثون رجلا یکفون . لمساذا نضحی باربعین ؟ و

فأجابوا:

ـ و لأن اياً منا لا يزيد ان يغادر المكّان . ،

فصاح آنجولراس ، وكان في صوته ارتجاج يكاد يكون غاضباً :

- و ايها المواطنون ، الجمهورية ليست غنية بالرجال حتى تتحمل النفقات على غير طائل ، الزهو اسراف ، وإذا كان من واجب بعضنا أن يمضي لسبيله فان هذا الواجب ينبغي ان يؤدى كأي واجب آخر ، ، وكان لآنجولراس ، رجل المبدأ ، على اخوانه في المذهب ، ضرب من السلطان الكلي الذي ينبثق من المطلق . ومع ذلك ، وبرغم هذا السلطان الكلي ، فقد كان ثمة دمدمة .

وإذ رأى آنجولراس ، وكان زعيماً حتى رؤوس اصابعه ، إلى القوم يدمدمون ، أصرّ على رأيه . ثم عاد إلى القول في شموخ : ۔ و علی کل من بخشی ان لا نکون اکثر من ثلاثین آن یعسبر عن رأیـه . ه

وتضاعفت الدمدمة .

ولاحظ صوتٌ منطلق من احد الجموع :

۔ « والی هذا ، فمن الیسیر جداً ان نطالب المرء بالانصراف ، المتراس محاصر . » المتراس محاصر . »

وقال آنجولزاس :

- « ليس من ناحية الاسواق . إن شارع مونديتور سالك . ومن طريق الد و مارشيه طريق الد و مارشيه ديزينسوسانت ، .

واضاف صوت آخر من بنن الجمع :

- « وهناك سوف يلقون القبض عليه : انه سوف يقع هناك على جماعة من الحرس الحربي أو من جند الضواحي . انهسم سسوف يرون رجلا يمضي وقد ارتدى ُدرّاعة واعتمر بقلنسوة . فيسألونه : « من اين اقبلت ، يا هذا ؟ انت من جماعة المتراس ، اليس كذلك ؟ ، وينظرون إلى يديك . ان رائحة البارود تعبق منك . ويعدمونك رمياً بالرصاص . ،

ومن غير ان يجيب ، مس آنجولراس كتف كومبوفير ، وذهبا معاً إلى الحجرة السفلي .

ثم أنهما رجعا بعد لحظة . كان آنجولوأس يحمسل بين يسديه البذلات العسكرية الأربع التي كان محتفظاً بها . وتبعه كومبوفير ، حاملا الاحزمة المصنوعة من جلد الجاموس ، والقلانس العسكزية ، وقال آنجولواس :

-- « بهذه الملابس العسكرية يستطيع احدكم ان نختلط بالعجنود ويهزب . إن معي ما يكفي أربعة ،

وطرح البذلات العسكرية الاربع على الارض غبر المرصوفة : ولم تستبد بالحشد الباسل هزة ما . وتولى كومبوفىر الكلام فقال : - • اسمعوا ، ينبغي ان يكون عندنا قليل من الزحمة . أتعلمون ما المسألة التي تواجهنا هنا ؟ إنها مسألة نساء . فلنرَ . هل نمة زوجات ، نعم أم لا ؟ هل هناك اطفال ، نعم أم لا ؟ هل يوجد أم لا يوجد امهات يهززن المهد باقدامهن ويتراكم من حولهن عدد من الصغار ؟ إذا كان بينكم من لم ير قط ثدي امرأة مرضعة فليرفع يده: آه ، انتسم تزيدون ان تموتوا . انا اريد ذلك ايضاً ، أنا الذي مخاطبكم . ولسكني لا اريد ان استشعر اشباح النساء تلف اذرعها من حولي . تريــدون ان تموتوا ، ليكن لكم ذلك ، ولكن لا تميتوا الآخرين . ان انتحارات مثل هذه التي سوف تتم هنا لسامية رفيعة 🕆 ولكن الانتحار ضيق . وهسو لا يزيد توسيعاً . ولحظمة عس اولئك المجاورين لك . يصبح الانتحار قتلاً ; فكروا في الروُّوس الصغرة الشقراء ، وفكرُوا في الشعور البيضاء؛ اسمعوا ، منذ لحظــة ليس غير ، وقد اخبرني آنجولراس بذلك الآن ، حقيرة ، في الطابق الخامس ، وعلى زجاج النافذة رأى خيالا مرتعشآ لرأس امزأة عجوز يبدو الها سلخت الليل كله في الانتظار . إلهـــا قــــد تكون ام واحد منكم . حسناً ، فليذهب هذا الرجل ، وليهرع إلى أمه قائلًا: و أماه ، ها انا ذا ! ، وليطمئن فواده ، فأن العمل هنا سوف يظل سائراً على ما يرام ، وحنن يعيل امرو اقرباءه بعمله ، فليس لـــه الحق في ان يضحي بنفسه ﴿ إن معنى ذلك تخليه عن اسرته . وأولئــك الذين لهم بنات ، واولئك الذين لهم اخوات ! هل كفكرُون في ذلك ؟ إنكم تريدون أن تُقتلوا ، ولنفرض انكم قد متم . هذا حسن ، والغد ؟ فتيات صغيرات ليس عندهن خبز ، ذلك شيء فظيع . الرجل يشحذ، والمزأة تبيسع . آه ، أولئك المخلوقات الفاتنات ، المليحات جـــــدأ ،

الناعمات جداً ، المعتمرات بقلانس من الازهار ، اللواتي يغنين ، اللواتي يثرثرن ، اللواتي بملأن البيت بالعفة ، اللواتي يشبهن عطراً حياً ، اللواتي يثبتن وجود الملائكة في الجنة بطهر العذارى على الأرض، جان تلك ، ليزا تلك ، ميمي تلك ، هاته الكائنات المعبودة النبيلة اللواتي هن نعمةك وموضع فخرك ، آه الها الرب ، سوف بجعن ! ما الذي تريدون ان اقوله لكم ؟ إن ثمـة سوقاً للاجساد البشرية ، وليس بايديكم الشبحية المرتعشة من حولهن تستطيعون ان تحولوا بينهن وبن الدخول إلى تلك السوق ! فكروا في الشارع ، فكروا في الرصيف المغطى بالسالكين ، فكروا في الدكاكن التي تغدو النسوة امامها ويرحن عاريات الاكتاف ، عـــــــر الوحل . هاته النسوة ايضاً كن طاهرات . فكروا بأخواتكم ، اعنسى اولئك الذين لهم منكم اخوات . الشقاء ، البغاء ، الشرطة ، سان لازار . \_ ذلك ما سوف تسقط فيه تلك الفتيات الجميلات الناعمات ، تلـــك نضرة من زنابق شهر نوار ! آه ! لقد قُتلتم! آه ، انتم لم تعودوا إلى جانبهم ! حسن جداً ، لقد رغبتم في انقاذ الشعب من الملكية ، فأسلمتم فتياتكم إلى البوليس . ايها الاصدقاء ، خذوا حذركم ، ليكن عندكـــم شيء من الرآفة . ان النساء ، النساء البائسات ، ليس من عادتهن أن يفكرن طويلاً . نحن نعتز بأن النساء لم يتلقين ثقافة الرجال ، نحن نحظر عليهن القراءة ، نحن نحظر عليهن التفكير ، نحن نحظر عليهن الأبهاك في السياسة . فهل تحظرون عليهن ، الليلة ، ان يذهبن إلى معــرض الجثث المجهولة للتعرف إلى جئثكم ؟ اسمعوا ، إن اولئك الذين لهـــم عائلات بجب ان يكونوا اولاداً طيبن ، فيصافحونا وبمضوا لسبيلهم ، تاركين لنا مهمة العمل ، هنا ، وحدنا . أنا اعلم جيداً ان الانصراف يقتضي شجاعة ؛ إنه عسر . ولكن كلما ازداد الشيء عسراً كان اجدر

سجن النساء واصلاحیتهن في ذلك العهد .

مالثناء والتقدير . قد يقول أحدكم : ﴿ إِنْ عندي بندقية ، أنا فسسي عبارة قد قيلت باكراً جداً . الها الاصدقاء ، هنالك غد ؛ انتم لسن تكونوا هنا في ذلك الغد ، ولكن أسَركم سوف تكون . ويا لها مــن آلام ! انتبهوا ، طفل جميل ، بمور بالصحة ، طفل ذو وجنتين َ مثل التفاح ، طفل ہذر ، ویٹرٹر ، ویلغو ، ویضحك ، ویعبق بالعبیر تحت القبلة ، هل تعلمون ما الذي محل به حين نتخلي عنه ؟ لقد رأيت واحداً ، صغيراً جداً ، لا يزيد طوله عن هذا المقدار . كان ابوه قسد مات . وكان بعض الناس الفقراء قد تلقفوه بدافع الشفقة ، ولكن لم شتاء . ولم يبك البتة . لقد رأوه محوم حول الموقد الذي لم ينطو على نار قط ، والذي كانت مدخنته ، كما تعرفون ، مجصصة بالطن الاصفر ﴿ ونزع الطفل باصابعه الصغيرة شيئاً من ذلك الطن ، وأكله . كان يتنفس في عسر ، وكان وجهه شديد الشحوب ، وكانت رجلاه رخوتين ، وكان بطنه منتفخــاً . إنــه لم يقل شيئاً . وخاطبوه ، فلم بجب . لقـــد مات . لقد حُمل إلى «مستشفى نيكبر» ليموت، وهناك رأيته . كنت جراحاً في ذلك المستشفى . والآن ، إذا كان بينكم آباء ، آباء يبهج نفوسهم أن يتنزهوا يوم الاحد ممسكين بأيديهم الكبيرة القوية ايــــدي الطفل البائس ، وانا اتذكره جيداً ، يبدو لي انـي اراه الآن ، وهو ممدد عارياً فوق مائدة التشريــح ، وقد نتأت عظامه تحت جلده مثــل القبور تحت أعشاب مقىرة . لقد وجدنا ضرباً من الوحل في معــــدته . وكان ثمسة رماد في اسنانه . والآن ، دعونا نراجع ضمائرنا ونستشمر قلوبنا . الاحصاءات تظهر ان نسبة الوفيات بن الاطفال الذين تخلى عنهم آباوًهم تبلغ خمسة وخمسن بالمئة . أنا اعود فأكرر : المسألسة

مسألة زوجات ، انها مسألة امهات ، انها مسألة فتيات صغيرات ، إنها مسألة أطفال . هل المحاطبكم من الجلكم انتم ؟ نحن نعرف جيداً من التم . نحن نعرف جيداً انكم كلكم شجعان ، وحق الالديم ! نحن نعرف جيداً ان في نفوسكم جميعاً بهجة افتداء القضية العظمى بأرواحكم وفخر ذلك الافتداء . نحن نعرف جيداً انكم تحسون بان كلا منكم قد اختير لكي يموت موتاً نافعاً رائعاً ، وان كلا منكم يعض بالنواجذ على نصيبه من النصر . حسن جداً . ولكنكم لستم وحدكم في هذا العالم . هناك كاثنات اخرى يجب عليكم ان تفكروا فيها . ينبغي ان لا فكون انانين . .

وحنوا رووسهم جميعاً وقسد طغت على وجوههم سحابة قائمة ، يا لمتناقضات القلب البشري الغريبة في اسمى لحظاته ! إن كومبوفير ، الذي تكلم هكذا ، لم يكن يتيماً . لقد تذكر امهات الآخرين ، ونسي امه ، كان قد اختار الموت . كان وأنانياً ،

وكان ماريوس الصائم ، المحموم ، المسلوب آماله واحداً بعد آخر ، المجانع إلى الاسى ، اشد انواع الغرق قتاماً ، المشبع بالعواطف العنيفة، المستشعر ان النهاية تقترب – كان ماريوس يسترسل اكثر فأكثر في ذلك الذهول الخيالي الذي يسبق ساعة الهلاك ، دائماً ، حسين نختارها مارادتنا .

كان خليقاً بالعالم الفيسيولوجي ان يدرس فيه الاعراض النامية لذلك الاستغراق الحمي ، المصنف والمعروف عند العلماء ، والذي هو بالنسبة إلى الألم اشبه بالانخطاف بالنسبة إلى اللذة . إن للبأس ايضاً انخطاف ، وكان ماريوس قد انتهسى إلى تلك النقطة . لقد شهد كل شيء وكأنما كان يفعل ذلك من خارج . وكما قلنا من قبل ، فقد بدت الاشياء ، المجارية امامه ، وكأنها نائية . لقد رأى الكل . ولكنه لم يتبين التفاصيل

نسبة الحمى .

لقد رأى الغادين والرائحين من خلال وهج مذهل . وسمع الاصوات تتكلم وكأنما تنبعث من أعماق هوة .

ومع ذلك ، فقد هزه هذا . كان في ذلك المشهد حد مسنون نفذ اليه ، وأيقظه . وكانت تطوف في ذهنه الآن فكرة واحدة ليس غير : أن يموت ، ولم يكن راغباً في الانحراف عنها . ولكنه فكر ، في سرنمته الفاجعة ، انه ليس من المحظر على المرء ، فيها هو يهلك نفسه ، ان ينقذ شخصاً آخر .

ورفع عقيرته قائلا :

- « آنجولراس وكومبوفير على حق . لا تضحيات على غير طائل ه أنا اضم صوتي إلى صوتها ، وينبغي ان نسرع . ولقد قال لسكم كومبوفير الاشياء الحاسمة . ان بينكم نفراً لهم استر ، لهم امهات ، لهم اخوات ، لهم زوجات ، لهم اطفال . فليغادر هؤلاء صفوفنا ! »

ولم يتحرك أحد .

وأعاد ماريوس :

لا على المتزوجين ومعيلي الأسر ان يغادروا الصفوف ! ه
 كانت سلطته عظيمة . صحيح ان آنجولراس كان زعيم المتراس ،
 ولكن ماريوس كان مخدصه .

وصاح آنجولراس :

- « أنا آمركم بذلك . »

وقال ماريوس :

- « انا اناشدكم ذلك ! »

وعندئذ، وبعد أن اثارتهم كلمات كومبوفير، وهزهم أمر آنجولراس، وحركتهم صلاة ماريوس، راح هؤلاء الرجال الابطال يسعى بعضهم بعض . فقال فتى منهم لرجل في منتصف العمر : « هذا صحيح .

<sup>•</sup> somnambulisme أو السير اثناء الرقاد .

انت والد أسرة . إذهب ! و فأجابه الرجل : و انت اولى بالذهاب ان لك اختين تعيلهما . و ونشب نزاع لم بنسمع بمثله من قبل . كمان. يسدور حول من منهما بنبغي ان لا يسمح لنفسه بأن يوضع عنسد باب القبر .

وقال كومبوفىر :

ه عجلوا ! بعد ربع ساعة يكون الاوان قد فات . .
 وواصل آنجولراس :

- و أيها المواطنون ، هذه هي الجمهورية ، والاقتراع العام هــو الذي يحكم . عبنوا بانفسكم من الذي ينبغي ان ينصرف . ، وأطاعوا . وما هي إلا بضع دقائق حتى كان خمسة منهم قد عينوا بالاجماع ، فغادروا صفوف المقاتلين .

وهتف ماريوس :

انهم خمسة ! » —

ولم يكن تمسة غير اربع بذلات عسكرية .

فاندفع الخمسة يقولون:

\_ و حسن أن وأحداً منا بجب أن يبقى . ي

وكانت المسألة الآن : من الذي بجب ان يبقى ، ومن السندي سوف بجد اسباباً تبرر عدم بقاء الآخرين . ونشب النزاع الكنويم كرة اخرى .

- و انت ، انت لك زوجة تحبك . و أما انت فان عندك امك العجوز . و انت ليس لك لا أب ولا ام ، فما الذي سيحل بأخوتك الثلاثة الصغار ؟ و - و أنت أب لخمسة اطفال . و - و إن لك الحق في ان تعيش . انك في السابعة عشرة . لم يثن الاوان بعد . كانت هذه المتاريس الثورية الضخمة مواعيد بطولات . كان غير مكن الوقوع سهلا هناك . ولم يدهش بعض هؤلاء الرجال من بعض .

وكرر كومبوفير :

- د عجلوا ! و

وصاح صوت من بين الجمع مخاطب ماريوس:

- د عين انت بنفسك من الذّي يجب ان يبقى . ،

فقال الخسة:

اجل. إختر. سوف نطيعك. و

واعتقد مارپوس الآن أن ليس ثمة مكان لعاطفة ما. ومع ذلك فلم تكد تراوده هذه الفكرة ، فكرة اختيار رجل للموت ، حتى ارتد دمه كله إلى قلبه . وكان جديراً بلونه ان يشحب لو كان في ميسوره ان يزداد شحوباً .

. ! ii ! ii ! ii . \_

وعدهم ماريوس في ذهول . كانوا لا يزالون خمسة ! ثم وقعت عينه على البذلات العسكرية الأربــع .

وفي تلك اللحظة سقطت بذلة خامسة ، وكأنما كان سقوطهـــا مــنى الساء ، فوق الاربــع الأخر .

لقد انقد الرجل الخامس.

ورفع ماریوس عینیه فرأی مسیو فوشلوفان .

كان جان فالجان قد دخل اللحظة إلى المراس.

Thermopyles فجاج مشهورة في تسالية ، بين جبل انوبيه وخليج مالياك حيث حاول
 ليبونيداس مع ثلاثمئة رجل اسبارطي زحف الفرس الغزاة مظهراً بطولة تكاد تكون اسطورية .

ملابسه الخاصة بالحرس الوطني ، استطاع ان بجتاز الطريق في يسر .
ولم يطلق الحارس الذي اقامه المتمردون في شارع مونديتور اشارةالخطو
قط من أجل رجل مفرد من رجال الحرس الوطني . لقد اجاز لسه ان
يسلك الشارع قائلا في ذات نفسه : « لعله ان يكون مدداً ، وفي أسوأ
الاحوال اسراً . » كانت اللحظة بالغة الحرج فهمي لا تسمح للحمارس
بأن أيشغل عن واجبه وعن مركز مراقبته .

ولحظة دخل جان فالجان المتراس لم يلحظه احد. كانت الاعين كلها مركزة على الرجال الخمسة المختارين وعلى البذلات العسكرية الأربع . ورأى جان فالجان ، وفهم . وفي صمت ، نزع ملابسه ، وطرحها على ركام البذلات الاخرى .

وكان الانفعال ممتنعاً على الوصف .

وتساءل بوسوويه :

ــ و من هذا الرجل ؟ ،

فأجابه كومبوفىر :

ــ و إنه رجل ينقذ الآخرين . .

وقال ماريوس في صوت رصين :

ــ و أنا اعرفه . »

وكان هذا التوكيد كافياً للجميع .

والتفت آنجولراس نحو جان فالجان وقال :

-- « امها المواطن ، اهلا بك . »

ثم اضاف:

ـ « انت تعلم انك سوف تموت . »

ومن غير ان يجيب ، ساعد جان فالجان المتمرد الذي انقذه ، على ارتداء ثوبــه العسكري .

## اي افق 'يرى من أعلى المتراس

كانت حال الجميع ، في ساعة الموت تلك ، وفي ذلك الموطن الذي لا يعرف الرحمة ، قد وجدت حاصلها وذروتها في كـآبة آنجولــراس العليـــــا .

كان آنجولراس بحسد في ذات نفسه كال الثورة . ومع ذلك ، فقد كان ناقصاً ، بقدر ما يمكن للمطلق ان يكون ناقصاً . لقد تعلق اكثر مما ينبغي بسان جوست ، واقل مما ينبغي به « آناشارسيس كلوتز » . . ، وبرغم ذلك فان عقله ، في جمعية « اصدقاء الالفباء » ، كان قد انتهى إلى ان يتلقى بعض الاستقطاب من أفكار كومبوفير . وكان قد شرع يطرح ، منذ مدة ، شيئاً فشيئاً ، شكل العقيدة الضيق ، واجاز لنفسه ان يمضي في طرق التقدم اللاحبة ، وارتضى آخر الامر ، كتطور نهائي ورائع ، تحول الجمهورية الفرنسية العظيمة إلى جمهورية انسانية ضخمة . أما في ما يتصل بالوسائل المباشرة ، في حالة من حالات العنف، ضخمة . أما في ما يتصل بالوسائل المباشرة ، في حالة من حالات العنف، فكان يريدهم ان يكونوا ذوي عنف . وهو في هذا لم يتغير ؛ وكان فكان يريدهم ان يكونوا ذوي عنف . وهو في هذا لم يتغير ؛ وكان فكان يريدهم ان يكونوا ذوي عنف . وهو في هذا لم يتغير ؛ وكان فكان يريدهم ان يكونوا ذوي عنف . وهو في هذا لم يتغير ؛ وكان فكان يريدهم ان يكونوا ذوي عنف . وهو في هذا لم يتغير ؛ وكان فكان يريدهم ان يكونوا ذوي عنف . وهو في هذا لم يتغير ؛ وكان فكان يريدهم ان يكونوا ذوي عنف . وهو في هذا لم يتغير ؛ وكان فكان يريدهم ان يكونوا ذوي عنف . وهو في هذا لم يتغير ؛ وكان فكان يريدهم ان يكونوا ذوي عنف . وهو في هذا لم يتغير ؛ وكان فكان يريدهم ان يكونوا ذوي عنف . وهو في هذا لم يتغير ؛ وكان فكان يريدهم وي هذه الكلمة :

كان آنجولراس واقفاً على السلم المصنوعة من حجارة الارصفــــة ،

<sup>\*</sup> Saint — Just بالمورة ، وعضو لجنة السلامة الوطني زمن الثورة ، وعضو لجنة السلامة الوطنية ، وكان شديد النطرف في ثوريته ، وقد مات على المقصلة مع روبسبير .

\*\* Anacharsis Cloots عضو المؤتمر الوطني في عهد الثورة الفرنسية ، وكان احد مؤسسي و عبادة العقل \* ، وقد لقب نفسه بـ « خطيب الجنس البشري \* . وقضى نحبه عــــل المقصلة مع الهيبيريين ( ١٧٥٠ – ١٧٩٤ )

<sup>\*\*\*</sup> يقصد عام ١٧٩٣ ألذي ساد فيه الارهاب الثوري في فرنسة .

ومرفقه على انبوب بندقيته القصيرة العنفيفة . كان يفكر . واجفسل وكأنما كان في غمرة من عصفات ربح . ان للمواطن التي يجثم فيهسا الموت مثل هذه الآثار ذوات القوائم الثلاث . وانبعثت من عينيه ، المفعمتين بالبصر الباطبي ، ضروب من النبران المطفأة . وفجأة رفسع رأسه ، وارتد شعره الاشقر إلى الوراء مثل شعر الملاك فوق مركبتسه القاتمة المصنوعة من النجوم . كان اشبه بعفرة الاسد المروع وسط هالة من نور . وهت آنجولواس :

- ١ ايها المواطنون ، هل تتصورون المستقبل ؟ شوارع المسدن مغمورة بالضياء ؛ اغصان خضراء على عتبات المنازل ؛ الدول مناتية ؛ الناس متصفين بالعدل ؛ الشيوخ يباركون الاطفال ؛ المساواة عباً للحاضر ؛ المفكرون يتمتعون عرية كاملة ؛ المؤمنون ينعمون بالمساواة ؛ السماوات للدين ، والرب كاهنا مباشراً ، وقد امسى الضمير مذعاً ؛ لا بغض ؛ الاخاء بجمع ما بين المعمل والمدرسة ؛ الشهرة للمكافساة وللعقوبة ؛ العمل للجميع ؛ القانون في خدمة الجميع ؛ السام فوق الجميع ؛ لا دماء مسفوحة ؛ لا حزوب ؛ الامهات تغمرهن السعادة ! إن اخضاع لا دماء مسفوحة ؛ لا حزوب ؛ الامهات تغمرهن السعادة ! إن اخضاع في الذي صنعه التقدم حتى الان . ففي العهود القديمة كانت العروق في النبي صنعه التقدم حتى الان . ففي العهود القديمة كانت العروق البشرية ترى في رعب إلى الافعوان الذي نفث فوق الماء ، والتنين الذي تقبأ ناراً ، والعقاب — هولة السماء — الذي طار بجناحي نسر وبراثن ثمر ، حيوانات رهيبة كانت فوق الانسان . بيد ان الانسان كان قسد طرح أشراكه ، أشراك الذكاء المقدسة ، وكان قد اوقع بالهولات آخر الأم

لقد روضنا الافعوان ، وهو يدعى المركب البخاري ؛ لقد روضنـــا التنين ، وهو يدعى القاطرة ؛ ونحن على وشك ترويض العُثقاب ، وقد

أمسينا اليوم نملكه ، وهو يدعى المنطاد . ويوم يتم هذا العمل البروميتي . ويوم يوفق الانسان إلى ان يسخر لارادته تسخراً نهائياً وهم القدماء الثلاثي ، الافعوان ، والتنن ، والعقاب ، فعندئذ يصبح سيد الماء ، والنار ، والهواء ، وعندئذ يصبح بالنسبة إلى سائر المخليقة الناشطــــة ما كانت الآلهة القدعة بالنسبة اليه هو . الشجاعة ، وإلى الامام! أمها المواطنون ، إلى أين نحن ذاهبون ؟ إلى العلم وقد جُعل حكومة ، إلى قوة الاشياء وقد غدت وحدها القوة العامة الوحيدة ، إلى القسانسون الطبيعي الحامل جزاءه وعقوبته في ذات نفسه والمعلـّن رسمياً بالبرهــــان الذاتي ، إلى فجر الحقيقة المطابق لفجر النهار . نحن ماضون نحو اتحساد الشعوب ؛ نحن ماضون نحو وحدة الانسان . لا أوهام بعد اليوم ؛ لا طفيليات بعد اليوم . الواقعي محكوماً بالحقيقي ، تلك هي الغاية . ان الحضارة سوف تقيم محاكمها فوق قمة اوروبة ، وبعد ذلك في وسـط القارات ، في برلمان للذكاء كبر . لقد رثي شيء مثل ذلك من قبل . ن مجالس اليونان التمثيلية القدعمة المعروفــــــة بالآمفيكتيونات كانت تعقد جلستين في العام ، الأولى في دلفي ، مقر الآلهة ، والثانية في تبرموبيل ، مقر الأبطال . ولسوف يكون لاوروبة آمفيكتيوناتها ، ولسوف يكون للكرة الارضية آمفيكتيوناتها . إن فرنسة لتحمل بــــن جوانحها هذا المستقبل السامي . ذلكم هو حَمَّل \* ، القرن التساسم عشر . فما رسمته بلاد الاغريق رسماً أولياً جدير بأن يتم على يـــــد فرنسة . أصغ ِ الي اذن ، يا فويي ، ايها العامل الباسل ، يا رجــــل الشعب ، يا رجل الشعوب . أنا أجلَّك . اجل ، انت ترى عصــور المستقبل في وضوح . اجل ، انت على صواب . انت لم يكن لك لا أب

<sup>•</sup> نسبة الى بروميثيوس الذي تروي الاساطير انه سرق النار من السماء ، وكان واضع حجر الاساس في الحضارة الانسانية ..

الحمل هنا بمعنى الحَـبَل .

ولا ام . فويسي . لقد اتخذت من الانسانية أماً لك ، ومن الحق أباً لك إنك سوف تموت هنا ، يعني سوف تنتصر . الها المواطنون ، مهمـــا بحدث اليوم ، وسواء الهزمنا أم انتصرنا ، فأننا سنصنع ثورة . ومثلما تضيء الحرائق المدينة بكاملها هكذا تنبر الثورات الجنس البشري كلــه 🛚 واي ثورة تلك التي سنصنعها ؟ لقد سبق لي ان قلت : إنها ثورة الحق، ومن وجهة النظر السياسية هناك مبدأ واحد ليس غير : سيادة الانسان على نفسه . وهذه السيادة الَّتي لنفسي على نفسي تدعى الحرية . وحيث تتشارك اثنتان من هذه السيادات أو اكثر تبدأ الدولة . ولكن ليس في هذه المشاركة اي تنازل البتة . ان كل سيادة تتخلى عن جزء من ذالهــــا لكي تشكل الحق العام . وهذا الجزء متساو بالنسبة إلى الجميع . وتماثل المقادير التي تتخلى عنها هذه السيادات يدعى المساواة . والحق العام ليس غير حماية الجميع مشعة على حق كل ، لا اكثر ولا اقل . وحماية الجميع هذه لكل تدعى الاخاء. ونقطة التقاطع بين هذه السيادات المتآلفة تدعى المجتمع . ولما كان هذا التقاطع التقاء ، فأن تلك النقطة هي عقدة : ومن هنا ما ندعوه الرابطة الاجتباعية . وبعضهم يقول العقد الاجتباعي ، وليس من فرق بين التعبيرين ، لأن لفظة العقد قد صيغت ، اشتقاقياً ، من فكرة الرابطة . فلنتفاهم في ما يتصل بالمساواة . لانه إذا كانت الحرية هي القمة فان المساواة هي القاعدة . المساوأة لا تعني ، الها المواطنون ، بهوض النبات كله على مستوى واحد ، مجتمعاً من اعشاب ضخمـــة وسنديانات صغيرة ؛ جوارآ من ضروب الحسد نخصي بعضها بعضاً ﴿ إنه ، مدنياً ، تكافئ الفرص أمام الكفايات كلها ؛ وسياسياً تســـاوي الاصوات جميعاً في القيمة ؛ ودينياً ، تساوي جميع الضمائر فـــــي الحقوق . إن للمساواة وسيلة : التعليم المجاني الالزامي الحق فــــي الوصول إلى الالفباء ؛ بجب أن نبدأ سذًا . المدرسة الاولية الزاميـــة" للجميسع ، والمدرسة الثانوية متاحة ٌللجميع ، ذلك هو القانون . ومـــن

المدرسة المتهاثلة ينبثق المجتمع المتساوي . اجل ، التعليم ! الضياء ! الضياء ! كل شيء ينبعث من الضياء، وكل شيء يرتد اليه ١ أمها المواطنون، ان القرن التاسع عشر عظيم ، ولكن القرن العشرين سوف يكون سعيداً . وعندئذ لن يبقى بعدُ شيء مما يشبه التاريخ القديم. ولن يتعبن على الناس بعدُ ان بخشوا ، شأنهم اليوم ، فتحاً ، أو غزوا ، أو اغتصاباً ، أو تنافساً بين الشعوب بالاسلحة ، أو اعتراضاً للحضارة متصلا بزواج ملك ، أو ولادة في انظمة الطغيان الورائية ، أو تمزيقاً للشعوب عوَّتمر ، أو تجريثاً ناشئاً عن سقوط اسرة مالكة ، أو صراعاً بن دينن يلتقيان وجها لوجه ، مثلى تيسين من تيوس الظلام ، فوق جسر اللانهاية . لن يتعنن على الناس بعد ً ان نخشوا الجوع ، والاستغلال ، والبغاء بسبب من العوز ، والبوس بسبب من انعدام العمل ، وان نخشوا المشنقة ، والسيف ، والمعارك ، وجميسع لصوصيات المصادفة في غابة المصائب . بل ان في استطاعتنا أن نذهب إلى حد القول : لن تبقى بعد مصائب . ان الناس ســوف يكونون سعداء . والجنس البشري سوف ينفّذ قانونه كما تنفذ الكرة الارضية قانونها . ولسوف يقام التناغم من جديد بين النفس والنجم . إن النفس سوف تنجذب حول الحقيقة كما ينجذب النجم حول الضياء . الها الاصدقاء ، إن الساعة التي نعيش فيها ، والتي اخاطبكم فيها ، هي ساعة مظلمة ، المكوس . اوه ، ان الجنس البشري سوف ينقـَذ ، وتقال عثرته، ويوقع صيحة الحب إذا لم ترتفع من قمة التضحية ؟ ايه ايها الاخوة ، هذا مكان الاتصال بين اولئك الذين يفكرون واولثك الذين يتألمون . إن هذا المتراس ليس مصنوعاً من حجارة ارصفة ، أو من ألواح خشب، أو من حديد ؛ إنه مصنوع من ركامين ، ركام افسكار وركام آلام . إن البوس ، هنا ، يلتقي بالمثل الاعلى . هنا يعانق النهار الليل ،

ويقول له: « سوف اموت معك ، وانت سوف تولد من جديد معي . » ومن ضغط ضروب الحزن كلها ينبئل الايمان . إن الآلام لتحمل حشرجتها هنا ، وان الافسكار لتحمل خلودها . وهذه الحشرجة وذاك الخلود سوف يمتزجان ويشكلان موتنا . ايها الاخوة ، إن ذلك السدي يموت هنا يموت تحت اشعاع المستقبل ، وإننا لداخلون إلى قبر مضاء بالفجر . »

وقاطع آنجولراس نفسة مقاطعة ، ولا نقول انتهى ، وراحت شفتاه تتحركان في صمت وكأنمساكان لا يزال بخاطب نفسه . ونظروا اليه في انتباه ، محاولين ان يسمعوا شيئاً اضافياً . لم يكن ثمة تصفيق ، ولكنهم شهامسوا فترة طويلة . وإذ كان الكلام نفثاً ، فأن ارتجاف العقول يشبه ارتجاف اوراق الاشجار .

#### م ماریوس تاثماً ، جافیر موجزاً

فلنرو ما كان يدور في خلد ماريوس .

ينبغي أن نتذكر حالته الذهنية . فكما ذكرنا منذ لحظة ، كان كل شيء عنده ، الآن ، حلماً من الاحلام . وكان إدراكه مشوشاً . وبجب أن نوكد أن ماريوس كان في ظل الاجنحة الكبيرة السوداء التي تتبسط فوق المحتضرين من الناس . لقد استشعر انه دخل القبر ، وبدا له انه قد انتهلي إلى الجانب الاخر من الجدار ، ولم يعد يرى وجوه الاحياء إلا بعيني ميت .

كيف ظهر مسيو فوشلوفان هناك ؟ لماذا كان هناك ؟ ما الذي كان يبتغي ؟ إن ماريوس لم يطرح اياً من هذه الاسئلة . وإلى هذا ، فبسبب من ان ليأسنا تلك الخاصة التي تجعله يلف الآخرين كما يلفنا ، فقد بدا له ان من المنطقي ان يقبل كل امريء على الموت .

كل ما في الأمر أنه فكر بكوزيت منقبض الفواد .

وفوق هسذا ، فسان مسيو فوشلوفان لم يتحسدث اليه ، ولم ينظسر اليه ، ولم ينظسر اليه ، بل انه لم يبد انه سمع شيئاً حين رفع ماريوس صوته لكي يقول : 
و أنا اعرفه . ،

أما ماريوس ، فقد كان في مسلك مسيو فوشلوفان هذا راحة له ، واذا جاز لنا ان نصطنع مثل هذه الكلمة لمثل تلك الانطباعات فيتعسن علينا ان نقول ان ذلك المسلك قد سره . فلقد طالما استشعر ان مسن المستحيل عليه باعا حال من الاحوال ان يوجه كلمة إلى ذلك الرجل اللغز الذي كان في نظره مبهما ومهيبا في آن واحد . وكسان قد انقضى زمن طويل ايضاً على رؤيته اياه آخير مرة ، مميا زاد في قوة تلك الاستحالة ، بالنسبة إلى مساريسوس ذي الطبيعة الحيية المتحفظة .

وغادر الرجال الخمسة المعينون المتراس سالكين زقاق مونديتور. كانوا يشبهون رجال الحرس الوطني كل الشبه . ولقد غادر واحسد منهم المتراس وهو يبكي . وقبل ان يمضوا لسبيلهم عانقوا اولئسك الذين مكثوا .

حتى إذا انصرف الرجال الخمسة الذي أرسلوا إلى الحياة ، فكسر آنجولراس في ذلك الذي ُحكم عليه بالموت . ومضى إلى الحجرة السفلية . كان جافير ، المشدود وثاقه إلى العمود ، مستغرقاً في التفكسر .

وسأله آنجولراس:

- « هل تحتاج إلى شيء ؟ » الم

فأجاب جافىر:

- « متى ستقتلونني ؟ »
- « أنتظر . نحن في حاجة إلى كل خرطوشة من خراطيشنا فسي هـــذه اللحظــة . »

فقال جافىر:

ـ « اذن ، فاعطوني ما اشربه . »

وقدم آنجولراس بنفسه كأساً من الماء اليه . واذ كان جافير مشدود الوثاق فقد ساعده على ان يشربه .

وعاد آنجولراس إلى الكلام :

۔ د اهذا کل شيء ؟ ه

فأجاب جافىر:

- و إن شدي إلى هذا الوتد يؤذيني . ولم يكن رفيقاً منكم ان تتركوني اقضي الليل هنا . شدوا وثاقي كما تزيدون ، ولكن في استطاعتكم من غير ريب أن تمددوني على طاولة . مثل الرجل الاخر . ويحركة من رأسه ، أشار إلى جثمان مسيو مابوف .

كان في اقصى الغزفة ، كما نذكر ، مائدة عريضة كانوا قد صبوا فوقها القذائف وصنعوا الخراطيش . وإذ كانت الخراطيش كلها قد صنعت ، وإذ كان البارود كله قد استُعمل ، فقد أمست تلك المائدة شاغرة .

ونزولا عند أمر آنجولراس ، فك اربعة متمرّدين وثاق جافير ، وفيما كانوا يفكون وثاقه كان خامس يسدد إلى صدره حرّبة . لقد تركوا يديه موثقتين خلف ظهره . واحاطوا قدميه بحبل قصير ولكنه قوي كان يسمح له بأن مخطو خطوات طولها خمس عشرة بوصة مثل خطوات اولئك الصاعدين إلى المشنقة . وقادوه إلى المائدة في اقصى الغرفة ، فمددوه فوقها ، وشدوا جذعه اليها شداً محكماً .

وزيادة في الحيطة ، وبواسطة حبل مشدود إلى عنقه ، اضافوا إلى

مجموعة الاربطة التي جعلت كل هرب مستحيلا – اضافوا ذلك النوع من الرباط الذي يدعونه في السجون حكمة ، والذي ينطاق من مؤخر العنق ثم ينفصل فوق المعدة ، ويشك إلى اليدين بعد ان يُمَمر بين الرجلين . وفيما كانوا يوثقون جافير حدق اليه رجل ، عند عتبة الباب ، في انتباه فريد . وكان في الظل الذي أحدته ذلك الرجل ما جعل جافير يدير رأسه . لقد رفع عينيه ، وعزف جان فالجان . ولم يجفل مجرد إجفال . لقد غض طرفه في صلف ، واكتفى بالقول : « ذلك طبيعي جداً . »

## ۷ الوضع يصبح خطرآ

وتنفس الصبح في سرعة . ولكن اياً من النوافذ لم تفتح ، واياً من الابواب لم يفتح فتحاً يسراً . لقد ارتفع الضحى ، أما ساعة البقظة فلم تكن قد حانت . وكانت الجيوش قد أخلت اقصى شارع الد «شانفزيري» تجاه المتراس ، كما ذكرنا . لقد بدا سالكاً ، منفتحاً للعابرين في هدوء مشووم . وكان شارع سان دينيز أخرس مثل جادة ابي الهول في ثيبة . لم يكن عمة كائن حي عند مفارق الطرق التي كانت تبيض تحت أشعبة الشمس . إن شيئاً ليس اكثر حسدادية من اشراق الشوارع المهجورة ذاك .

ولم يكن في ميسور المرء ان يرى شيئاً ، ولكنه كان في ميسوره ان يسمع .كانت حركة خفية تجري على مسافة ما . وكان واضحاً ان اللحظة

الحكمة ، بالتحريك ، حديدة في اللجام تكون على انف الفرس وحنكه تمنعه عن مخالفة راكبه . وهي ترجمة لكلمـــة مخالفة راكبه . وهي ترجمة لكلمـــة martingale التي في الأصل .

كان المترأس أقوى منه لحظة الهجوم الأول \_ لقد سمَوا به ، أعلى فأعلى ، بعد انسحاب الرجال الخمسة .

وما إن سمع آنجولزاس إخطار الحرس الذي كان يراقب منطقسة الأسواق ، حتى انخذ قراراً خطيراً خشية ان توخذ قواته على حين غرة من خلاف . كان قد سد المجاز الصغير المؤدي إلى زقاق مونديتور الذي كان حتى ذلك الحين سالكاً . ولقد نزعوا ، من اجل ذلك ، حجارة الارصفة على محاذاة بضعة بيوت اخرى . وهكذا كان المراس ، المحصن بثلاثة شوارع — من أمام ، بشارع الد «شانفزيري» وعسن يسار ، بشارع دو سبني ، و « لا بيتيت نزوواندري » ، وعن يمين بشارع مونديتور — قد أمسى امنع من عقاب الجو أو يكاد . صحيت الهسم كانوا مطوقين على نحو مشؤوم . كانت للمتراس ثلاث جبهات ، ولكن كانوا مطوقين على نحو مشؤوم . كانت للمتراس ثلاث جبهات ، ولكن في يبق له غرج . وقال كورفيراك ضاحكاً :

ـ د معقل ، ولكنه مصيدة . ي

وكان آنجولزاس قد ركم قرب باب الحانة نحواً من ثلاثين حجراً من حجراً من حجراً من حجراً الدرصفة و اقتلعت على غير طائل ، كما قال بوسوويه . وكان الصمت قد غدا ، الآن ، عميقاً في الناحية التي ينتظر ان يشن منها الهجوم بحيث أمر آنجولراس كل رجل من رجاله بالعودة إلى موقعه

ووزَّعبت على القوم جميعاً أنصبة من العرق .

وليس شيء اكثر غرابة من متراس يستعد للغارة . إن كل رجل نختار مكانه ، كالذي يقع في المسارح . انهم يتكئون على جوانبهم ، وعلى مرافقهم ، وعلى مناكبهم . وثمة نفر يتخذون لانفسهم من حجسارة الارصفة كراسي ودككاً . وقد تكون ههنا زاوية حجارة مزعجة ، فهم يبتعلون عنها ، وقد بكون ههناك حائط ذو زوايا يستطيع المرء ان عدمي به فهم يفزعون اليه . والأعسرون من المقاتلين هم اعلاق نفيسة ؛ أنهم يتخلون المواقع التي لا تلائم سائر الجماعة . وكثير من المقساتلين يعملون إلى ترتيبات تمكنهم من القتال وهم قعود . إنهم يريدون ان يقتلوا في غير ما انزعاج ، وان عوتوا في رفاهية . ففي حرب حزيزان يقتلوا في غير ما انزعاج ، وان عوتوا في رفاهية . ففي حرب حزيزان مدهد أسطيحة ، فوق سطح ، قد حمل كرسياً ذا ذراعين من نوع فولتبر إلى هناك . إن وابلا من القذائف قد وجده فيه .

وما يكاد الزعيم يأمر بالاستعداد للقتال حتى تنقطع جميع الحركات المشوشة . لا تبقى ثمنة مناوشات بين متمرد ومتمرد ؛ لا تبقى ثمنة تجمهرات ودية ، لا تبقى ثمة احاديث تدور بين كل شخصين على حدة ، لا يبقى ثمنة اعتزال . إن كل ما في الاذهان يتحول ، ويتغير في انتظار المهاجم . المتراس قبل الخطر فوضى ، ولكنه عند الخطر ضبط . ان الخطر يولد النظام .

ولم يكد آنجولراس بحمل بندقيته القصيرة الخفيفة ذات الاسطوانسة المزدوجة ، ويرتقي ضرباً من المزتفع كان قد احتفظ به لنفسه ، حتى ران الصمت على الجميع . و سمعت على طول الجدار المشيد من حجارة الارصفة ضجة صغيرة جافة . غير واضحة . كانوا يشحنسون بنادقهم .

وفوق هذا ، فقد كانت مسالكهم اكثر اعتزازاً واحفل بالثقة من ذي قبل . إن فرط التضحية توطيد . لم يعد عندهم أمل ، ولكن يأس . اليأس ، السلاح الاخير ، الذي يهب النصر في بعض الاحيان . ذلسك ما قاله فيرجيل . إن الأمداد العليا لتنبئق من العزائم المتطرفة . ان التخويض في الموت قد يكون الوسيلة إلى النجاة من الغرق . وهكذا يصبح غطاء التابوت لوح الخلاص .

وكما حدث في الليسلة الفائتة ، كان انتباء الجميع قسد تحول ، بـل نـكاد نستطيع ان نقول انـه كان مستنداً ، إلى اقصى الشارع ، الذي غدا الآن مضاءاً ومنظوراً .

ولم يطل انتظارهم . واستؤنف النشاط استثنافاً ملحوظاً في ناحيسة سان لو ، ولكن ذلك لم يشبه حركة الهجوم الأول . لقد كان في جلجلة السلاسل ، وارتجاج الجمع المحتشد ارتجاجاً مهدداً ، وصليل النحاس المقصدر الواثب فوق حجارة الرصيف ، وفي ضرب من القعقعة الاحتفالية \_ كان في هذا كله ما يؤذن بأن چسماً مشؤوماً من حديسد يتقدم ويقترب . وسرت رعدة في احشاء تلك الشوارع العتيقة الآمنة المشقوقة والمبنية لسر المصالح والافكار على نحو مثمر ، والتي لم متجعل لدوران دواليب الحرب الرهيب .

وكان تحديق المقاتلين جميعاً إلى اقصى الشارع قد غدا ضارياً . وبدا مدفع .

ودفع الجند ذلك المدفع . كان على استعداد لاطلاق النار . كانسته الدواليب الامامية قد أنزعت ، وكان مدفعيان يسندان العزبة ، واربعة عند الدواليب ، وآخرون يتبعونهم بعربة العتاد . لقد رثبي دخان الفتيلة المشتعلة .

وصاح آنجولراس:

ـ و النار! ،

واطلق المتراس كله النار ، وكان الانفجار رهيباً . وغطت سحابة دخان المدفع والمدفعيين ومحتهم . وما هي إلا ثوان معدودات حتى تبددت السحابة ، وعاد المدفعيون إلى الظهور . وعمد المكلفون بالمدفع إلى وضعه تجاه المتراس ، في تؤدة ، وفي ضبط ، وفي غير ما سرعة . إن رجلا ما لم يمس . ثم ان رئيس المدفعيين ، القي بثقله على مؤخر المدفع لكي يزفع خط الرمي ، وراح يسدد المدفع بوقار فلكي يرفع خط الرمي ، وراح يسدد المدفع بوقار فلكي يرفع خط الرمي ، وراح يسدد المدفع بوقار فلكي

يصوب تلسكوباً .

وصاح بوسوويه:

- « مرحى للمدفعين ! »

وصفق المتراس كله .

وبعد لحظة ، كان المدفع قد وضع بحزم في منتصف الشارع ، منفرج الساقين فوق الساقية ، مستعداً لاطلاق النار . كان شدق مروع قد فتح على المتراس .

وقال كورفىراك :

- « هيا ، كونوا ناشطين، ! هو دا الفظ . بعد الضربة بطسوف السبابة بجيء دور اللكمة . إن الجيش يبسط بزئنه الكبير نحونا . ان المتراس سوف يزعزع على نحو جدي . البنادق تجس ، والمدافسع تشتعل . •

ثم اضاف:

- « إنه مدفع برونزي تزن قذيفته ثمانية ارطال ، وهو يمشل نموذجاً جديداً . وهذه المدافع ، برغم أنها لا تزيد على نسبة عشرة اجزاء من الصفيح إلى مئة من النحاس إلا زيادة طفيفة ، تظل عرضة للانفجار . إن فرط الصفيح فيها بجعلها رقيقة باكثر مما ينبغي . وفي هذه الحال ، تنشأ فجوات وتجاويف في ثقب إشعال البارود . ولكي يتفادوا هذا الخطر ، ويكونوا قادرين على إطلاق النار عنوة ، فقد يتعين عليهم أن يرجعوا إلى طريقة القرن الرابع عشر ، التطويق بأنطر مستديرة ، وإلى تدعيم المدفع خارجياً بسلسلة من الحلقات الفولاذية بدون إلحام ، من مؤخره إلى محوره . وفي غضون ذلك يعالجون العلة جهد طاقتهم . ويكتشفون اين تقع الثقوب والفجوات في ثقب الأشعال بواسطة طاقتهم . ويكتشفون اين تقع الثقوب والفجوات في ثقب الأشعال بواسطة

سابر ما . ولكن ثمــــة طريقــة افضل ، هي نجمــــة غريبوفــــال . المتحركــة . »

ولاحظ بوسوويه :

فأجاب كومبوفىر :

سبر نعم ، ذلك يزيد في القوة على رمي القذائف ، ولكنه يضعف من حسن الاصابة . وإلى هذا ، ففي المدى القصير لا يكون لمسار القذائف لا يكون من الاستقامة نحيث بمكنها من اصابة جميع الاشياء القذائف لا يكون من الاستقامة نحيث بمكنها من اصابة جميع الاشياء المعترضة ، ولكنه على اية حال ضرورة من ضرورات القتال تتعاظم أهميتها كلما اقترب العدو وتسارع إطلاق النار . وضعف التوتر هذا في خط القذيفة المنحني ، في مدافع القرن السادس عشر المفرضة ، مزده إلى ضعف الشحنة . والشحنات الواهنة المصطنعة في هذا الضرب مسن السلاح تفرضها ضرورات علم القذائف ، من مثل صيانة سند المدفسع مثلا . وعلى الجملة فالمدفعية ، ذلك الطاغية المستبد ، لا تستطيم ان مثعل ما تشاء ؛ القوة ضعف ضخم . إن كرة المدفع لا تزيد سرعتها على ستمئة فرسخ في الساعة . اما الضوء فتبلغ سرعته سبعين الف فرسخ في الثانية . تلك هي أفضلية يسوع المسيح على نابوليون . ،

فقال آنجولراس :

\_ « أعيدوا شحن الاسلحة ! »

ما الذي سيحدث لغطاء المتراس حين تنصب عليه النار ؟ هل تحدث فيه النار ثغرة ؟ ذلك كان هو السؤال . وفيها كان المتمردون يعيدون شحن

Gribeauval قائد مدفعیة فرنسي مشهور ابتدع نظاماً مدفعیاً جعل من مدفعیة فرنسة
 اقری مدفعیة اوروبیة عند فجر الثورة ( ۱۷۱۵ – ۱۷۸۹ ).

تنادقهم ، شحن المدفعيون المدفع .

واستبد بالمتراس قلق بالغ .

لقد انطلقت النار . ودوى الانفجار .

وصاح صوت مبتهبج :

- د حاضر! ،

ومع انطلاق القذيفة انقض غافروش على المتراس .

لقد أقبل من طريق شارع دو سيني . وكان قد تخطى ، برشاقة ، المتراس الثـانوي الذي كان يشكل واجهـــة تبـــه الـ ( بيتيت تروواندري » .

وأحدث غافزوش في المتراس اثراً أعظم من اثر القذيفة .

وضاعت القذيفة في فوضى الانقضاض ألقد كسرت ، على الأكثر، دولاب العربة العامة ، وأجهزت على كارة آنسو العتيقة . وإذ رأى رجال المتراس إلى ذلك شرعوا يضحكون .

وصاح بوسوويه مخاطبآ المدفعيين

🗕 😮 تابعوا ! 😱

#### ۸ المدفعيون يتركون انطباعة جديدة

وأحاطوا بغافروش .

و لكنه لم بجد متسعاً من الوقت لينبئهم بشيء . وانتحى به ماريوس ، وهو يرتعد ، جانباً .

- ه ما الذي جاء بك إلى هنا ؟ ه
- د اسكت ! وأنت ما الذي جاء بك ؟ .

وحدق إلى ماريوس بوقاحته الملحمية . واتسعت عيناه بالضياء الفخور الذي كان عور فيهما .

وتابع ماريوس كلامه في جرّس صارم :

لاقسل إلى على الله الله على الله الله على الاقسل إلى عنوانها ؟ »

ولم ينسج غافروش من شيء من وخز الضمير في ما يتصل بتلسك الزسالة . فبحكم رغبته في العودة العاجلة إلى المتراس ، كان قد تخلص منها تخلصاً بدلا من ان يسلمها تسليماً . لقد اضطر إلى ان يعترف لنفسه بأنه عهد بها في شيء من الطيش إلى ذلك الرجل الغزيب الذي لم يتبين ، هو غافروش ، وجهه مجرد تبيين . صحيح ان ذلك الرجل كان حاسر الرأس ، ولكن هذا غير كاف . وعلى الجملة فقد عساني بعض التبكيت الباطني على ذلك ، وخشي ان يوجسه غافروش اليه ضروب التأنيب . وسلك ، لكي ينجو من البلاء ، الطريق الأبسط . لقد كذب على نحو مقيت .

- « ایها المواطن ، لقد أسلمتُ الزسالة إلى البواب . كانت السيدة
 نائمة . ولسوف تتلقى الرسالة ساعة تستيقظ . .

كان لماريوس في ارسال ذلك الكتاب هدفان : أن يودع كوزيت ، وان ينقل غافروش . ولقل اضطر إلى أن يقنع بنصف ما ابتغاه . ومثلت أمام ذهنه هذه المطابقة : إرساله الكتاب ووجود مسيو فوشلوفان في المتراس . ولفت نظر غافروش إلى مسيو فوشلوفان :

- « هل تعزف هذا الرجل ؟ »

فقال غافروش :

. Y > -

والواقع ان غافزوش ، ، كما اشرنا اللحظة ، لم يكن قد رأى جان قالجان إلا في الظلام . وتبددت الأحداس المقلقة السقيمة التي كانت قد نشأت في ذهــــن ماريوس . هل كان يعرف آراء مسيو فوشلوفان ؟ لعل مسيو فوشلوفان كان جمهوريـــاً . ومن هنا وجوده الطبيعي في هذا المعترك .

وفي غضون ذلك كان غافروش قد انتهسى إلى الطرف الآخر من المتراس ، صائحاً :

- د بندقیتی! ،

واصدر كورفىراك أمره باعطائه اياها .

وحند غافروش و رفاقه ، كما كان يدعوهم ، قائلا ان المتراس مطوق . لقد وجد صعوبة كبيرة في الوصول اليه . كانت كتيبة من المثاة ، كدست بنادقها في شارع اله و البتيت تروواندري ، تراقب ناحيسة شارع دو سيني . وفي الناحية المقابلة ، كان الحرس البلدي محتل شارع اله وبيشور ، وفي الخط الامسامي كسان القسم الاكسير مسن البديش .

حتى إذا قدم غافزوش هذه المعلومات اضاف قائلا :

ـ و أنا افوضكم أن تعطوهم حبة دواء كريهة . »

وفي غضون ذلك كان آنجولراس فوق مرتفعه يراقب ويصغي فسي انتباه بالـغ .

وكان المهاجمون قد أحجموا عن اطلاق النار كرة اخرى ، بعد ان خيبت محاولتهم الأولى آمالهم .

كانت سرية من المشاة قسد أقبلت واحتلت اقصى الشارع ، خلف المدفع . واقتلع الجداراً صغيراً منخط . واقتلع الجند حجسارة الرصيف ، وأقاموا منها جداراً صغيراً منخفضاً ، ضرباً من الدريئة ، لم يكد يرتفع إلى أكثر من ثماني عشرة بوصة ، تجاه المتراس . وعند زاوية هذه الدريثة وإلى يسارها رأوا طلائع فوج الضواحى المتراص في شارع سان دونيز .

وحسيبَ آنجولراس ، القاتم بالمرصاد ، انه تبين الضجة الفريدة

التي تحدث عندما تخرج صناديق الفذائف من عربة العتاد ، ورأى رئيس المدفعيين يغير الهدف وبميل فوهة المدفع إمالة طفيفة بحو اليسار . ثم ان المدفعيين راحوا يشحنون المدفع بالقذائف . وامسك رئيسهم بنفسه القضيب ذا الفتيلة المشعلة ، وقربه من ثقب الاشعال .

وصاح آنجولراس:

۔ « اخفضوا روٹوسکم ، الزموا الجدار ! وارکعوا علی رکبکـــم جمیعاً علی طول المتراس ! »

وكيفما اتفق اندفعت نحو المتراس جموع المتمردين الذين كانوا متناثرين تجاه الحانة ، والذين كانوا قد تركوا مواقعهم عند وصول غافروش ، ولكن قبل أن ينفذ امر آنجولراس أطلقت النار عمثل أفواق الكرات المدفعية الرهيب . ولقد كانت النار منطلقة من المدافع فعلا .

كانت النار مصوبة إلى مدخل المتراس ، ولقد ارتدت عن الجدار . وهذا الارتداد الفظيم قتل رجلين وجرح ثلاثة .

ولو تواصل هذا آذن لما كان في الأمكان الدفاع عن المتراس . لقد كان غير ممتنع على القذائف المدفعية . و ُسمعت ضجة حزن شديد .

وقال آنجولراس :

- \* فلنمنع الطلقة الثانية على الأقل. "

وخفض بندقيته القصيرة الخفيفة ، ومددها إلى رئيس المدفعيين الذي كان في تلك اللحظمة منحنياً فوق موخر المدفسع محاولا إحكام تسديده إلى الهمدف .

كان هذا الرئيس رقيباً مدفعياً وسيماً ، غض الشباب ، اشقر ، عذب المحتار المحيا ، تطفو على وجهه تلك السيما الذكية الخاصة بذلك السلاح المختار الرهيب الذي ينبغي ، بحكم تكامله في الهول ، ان ينتهمي بقتل الحزب . ونظر كومبوفير ، الواقف قرب آنجولزاس ، إلى هذا الشاب .

وقال كومبوفعر :

- « واأسفاه ! ما أبشع هذه المذابسح ! عندما لا يبقى ثمة ملوك لن يبقى ثمـة حرب . آنجولراس ، انت تسدد النار إلى ذلك الرقيب ، انت لا تنظر اليه . فكر في أنه شاب فاتن ؛ إنه شجاع . انت ترى انه مفكر . إن هو لاء المدفعين الشباب يتمتعون بثقافة جيدة . إن له أباً ، وأماً ، وأسرة . ولعله ان يكون عاشقاً . إن عمره خمسة وعشرون ربيعاً على الاكثر . ولعله ان يكون أخاك . .

وقال آنجولراس:

پانه لکذلك . .

فقال كومبوفىر :

– ﴿ اجل ، وأخى ايضاً . حسناً . فلنحقن دمه ! ،

ه دعني وشأنسي . بجب ان نفعل ما بجب ان يفعل . پ

وفي بطء تحدرت عبرة على خد آنجولراس الرخامي .

وفي الوقت نفسه ، ضغط على زناد بندقيته القصرة الخفيفة وانطلقت النار . ودار المدفعي على نفسه مرتن ، باسطاً ذراعيه امامه ، رافعاً وأسه وكأنه كان يريد أن يستنشق الهواء ، ثم خز على جانبه فوق المدفع وانطرح هناك جثة هامدة . كان في امكان المزء ان يزى ظهره وقسد انبجس منه على نحو عمودي سيل من الدماء . كانت القذيفة قد دخلت صدره واخترقت ظهره . لقد مات .

وتعيّن عليهم ان ينقلوه من هناك ويعهدوا في عمله إلى شخص آخر . والحق ان ذلك اكسب المقاتلين بضع دقائق .

## فائدة تلك البراعة القديمة في الصيد المحظور ، وتلك الطلقة النارية المعصومة التي اثرت في الحكم الصادر عام ١٧٩٦

وتعارضت الآراء في المتراس . كان المدفع على وشك ان يطلق ناره من جديد . وما كان في مقدور المتمردين ان يصمدوا ربع ساعة تحت وابل من تلك النيران . كان ضروريا أن يوهنوا تلك المضربات .

وأصدر آنجولَزاس أمزه :

- د بجب ان نضع حشية هناك . .

فقال كومبوفىر :

- و ليس عندنا شيء من ذلك . إن الجرحى ممددون فوقها . ولم يكن جان فالجان – الجالس على حدة فوق احد المعالم ، عنسد زاوية الحانة] ، واضعاً بندقيته بين فخذيه – لم يكن حتى تلك اللحظة قد اشترك في الاحداث الجارية . لقد بدا له وكأنه يسمع المقاتلين يقولون من حوله : وهي ذي بندقية لا تقوم بأيما عمل .

حتى إذا سمع أمر آنجولراس انتصب واقفاً .

والقاريء يذكر أنه عند وصول الكتيبة إلى شارع الدو شانفزيزي وضعت امرأة عجوز فراشها أمام نافذتها ، بعد ان توقعت اطللاق القذائف . وهذه النافذة ، نافذة علية من العلالي ، كانت على سطلم منزل ذي ستة أدوار قائم على مسافة يسيرة من المتراس . وكان الفراش الموضوع بالعرض ، قد أسد أدناه إلى وتدين من أوتاد الغسيل ، وأشد أعلاه عبلين بدوا من بعيد وكأنها خيطان ربطا إلى مسمارين دقسا في اطار الكوة . وكان هذان الجبلان يشاهدان على صفحة السماء مشلل

شعرتين .

وقال جان فالجان:

ـــ و هل يستطيع احد منكم ان يعيرني بندقية خفيفة ذات اسطوانة مزدوجة ؟ »

وقدم اليه آنجولراس بندقيته الخفيفة القصيرة ، وكان قــــد شحنها منذ لحظـة .

وسدد جان فالجان البندقية إلى النافذة ، واطلق النار .

و'قطع واحد من حبلي الفراش .

وتدنى الفراش من خيط واحد ليس غبر .

واطلق جان فالجان الطلقة الثانية . وأصاب الحبل الثاني زجاج النافذة.

وانزلق الفراش بين الوتدين وسقط في الشارع ـ

وصفق المتراس .

وصاح الجميسع:

ـ د هي ذي حشية . ،

فقال كومبوفير :

\_ و اجل ، ولكن من الذي سوف يذهب التماساً لها ؟ ،

كانت الحشية قد سقطت ، في الواقع ، خارج المتراس ، بسين المحاصرين والمحاصرين . وكان موت المدفعي قد اسخط الجبش ، فظل الجند بضع لحظات مستلقين على وجوههم خلف خط حجارة الارصفة الذي اقاموه . ولكي يعوضوا عن صمت المدفع الالزامي ، هذا المدفع الذي خرس ريشا يعاد تنظيم استخدامه ، فتحوا النار على المتراس . ولم يجب المتمردون على رصاص البنادق هذا ، توفيراً لذخيرتهم . وتحطم وابل الرصاص على صخرة المتراس ، ولكن الشارع الذي ملأه ذلك الوابل بالقذائف ، كان رهيباً .

وخرَج جان فالجان من فرجة المتراس ، وولج الشارع ، واجتاز

عاصفة القذائف ، ومضى إلى الحشية ، فرفعهــــا ، ووضعها على ظهره، ورجع إلى المتراس .

ووضع الحشية بنفسه في الفرجة . وركزها على الجدار تركيزاً جعل رجال المدفعية لا يرونها .

حتى إذا تم له ذلك انتظر الحرون ان تنصب عليهم نيران المدفعية . ولم يطل انتظارهم .

لقد تقيأ المدفع ، في تهدار ، مشحونه من الرصاص الضخم . ولكن لم يكن ثمة ارتداد . ان القذيفة قد اجهضت على الحشية . لقد فسساز المتمردون بمبتغاهم . ولقد أنق ذ المتراس .

وقال آنجولراس لجان فالجان :

-- « ايها المواطن ، الجمهورية تشكرك . » وأخذ العجب بوسوويه وضحك . وهتف :

– « من غير الاخلاقي ان يكون لحشية هذه القوة كلها . انتصار ذلك الذي بخضع على ذلك الذي يصعق . ولكن سيان . المجد للحشية الستي تنسخ مدفعاً . .

#### الفجر الفجر

في تلك اللحظة استيقظت كوزيت .

كانت غرفتها صغيرة ، نظيفة ، منعزلة ، ذات نافذة طويلة قائمة إلى ناحية الشرق ، تطل على فناء البيت الخلفي .

ولم تعرف كوزيت شيئاً ممسا كان بجري في باريس . إنها لم تغسادر غرفتها قط خلال الليل ، وكانت قد آوت اليها عندما قالت توسىن :

#### و يبدو ان هناك صخباً . و

كانت كوزيت قد نامت بضع ساعات ، ولكن نوماً عميقاً . لقد رأت في ما يرى النائم احلاماً عذاباً ، ولعل ذلك راجع – جزئياً – إلى ان فراشها الصغير كان ناصع البياض . لقد رأت شخصاً هو ماريسوس وكأنه مطوق بهالة . واستيقظت والشمس في عينيها ، ثما احدث باديً الامر مثل أثر استمرار الحلم .

وكان انفعالها الأول ، لدن خروجها من هذا الحلم، بهيجاً . واستشعرت كوزيت الطمأنينة كاملة . كانت تمر ، شأن جان فالجان قبل بضسع ساعات ، برجع الروح التي لا تريد الشقاء . لقد بدأت ترجو بكامل قواها من غير ان تدري لماذا ؟ ثم استبد بها انقباض الفؤاد . «ها قد انقضت ثلاثة ايام لم تر فيها ماريوس . ولكنها قالت في ذات نفسها أنه لا بد قد تلقي رسالتها ، وانه يعرف اين كانت ، وانه كان عظيم الفطنة ، وانه سوف يجد وسيلة للوصول اليها . » « وهذا سوف يتم اليوم من غير شك ، وربما هذا الصباح بالذات . » « كانت الشمس قسد اشرقت ، ولكن أشعتها كانت أفقية جداً . ولقد فكرت ان الوقست مبكز جداً . وان عليها ان تنهض ، برغم ذلك ، لكي تستقبل ماريوس . »

لقد استشعرت انها لا تستطيع أن تحيا بدون ماريوس ، وان هذا بالتالي كان كافياً ، وان ماريوس سوف يجيء . ولم يكن أيما اعتراض محكن القبول . كان ذلك كلمه ثابتاً . ولقد كان رهيباً إلى حد كاف أن تقاسي الآلام ثلاثه ايام موصولة حتى الآن . ماريوس يغيب ثلاثة ايام ، \_ إن ذلك لفظيع وحق الاله . والآن كانت مناكدة السماء القاسية تجربة انتهسى اجلها . كان ماريوس آتياً ، ولسوف محمل اليها انباء طيبة . على هذا النحو خلق الشباب ، إنه يكفكف دموعه على عجل، إنه يعتقد ان الحزن لا طائل تحته ، وهو لا يقبله . الشباب بسمسة

المستقبل امام كائن مجهول هو المستقبل نفسه . إن من الطبيعي ان يكون سعيداً . إنه يبدو وكأنه يتنفس الأمل تنفساً .

وإلى هذا ، فسان كوزيت لم توفق إلى تذكر ما كان ماريوس قسه قاله لها حول مسألة هذا الغياب الذي ما كان ينبغي ان يطول اكثر من يوم واحد ، أو تذكر ما كان قد قدمه اليها من تفسير لهذا الغياب . إن كلا منا قد لاحظ بأية رشاقة تجري القطعة النقدية الساقطة على الارض وتختفي ، وبأي فن تجعل من المتعذر على المرء أن يكتشف مكانها . إن ثمة افكاراً تخاتلنا مثل هذه المخاتلة عينها . إنها تختفي في زاوية من دماغنا . لقد قضي الامر . لقد ضاعت . ومن المستحيل علينا بعد ان نتذكرها . واغتاظت كوزيت ، بعض الشيء ، لذلك الجهد الصغير الذي بذلته ذاكرتها على غير طائل . لقد قالت لنفسها ان فسيانها كلمسات نطق بها ماريوس كان عملا شريراً جداً اقدمت عليه ، بل عمسلا عبرماً جداً .

و مضت ، وتوضأت الوضوءين ، وضوء النفس ووضوء الجسد ، صلاتها وزينة وجهها .

اننا قد نُدخل القاريء ، عند الضرورة ، إلى غرفة زواجية ، لا إلى غرفة بتولية . إن الشعر ليجرؤ على ذلك بشق النفس ، أما النثر فينبغي ان لا يفعل .

إنها باطن زهرة لمنا تتفتح بعد . إنهسا بياض في الظل ؛ إنها الخلية الجوهرية لزنبقة مغلقة بجب أن لا ينظر اليها الانسان ما دامت الشمس لمنا تنظر اليها بعد . إن المزأة في كمها مقدسة . إن هذا السرير البريء الذي ينكشف ؛ ونصف العزي الزائم ذاك المخائف من نفسه ؛ وتلك القدم البيضاء التي تلجأ إلى مشاية ؛ وذلك الصدر الذي يحتجب أمام مرآة وكأن تلك المزآة عين ترى ؛ وذلك القميص الذي يسارع إلى الارتفاع وإخفاء الكتف لذن طقطقة قطعة من اثاث أو لدن مرور غربة،

وهذه العصائب المعقودة ، والأبازيم المنشبة ، والأشرطة المشدودة ، وهذه الارتعادات ، وارتعاشات البرد والحياء ، وذلك الخجل اللذيذ في كل حركمة ، وذلك القلق الذي يكاد يكون مجتحاً حيث لا سبب للخوف ، وأطوار الملابس المتعاقبة ، الفاتنة كشحب الضحى \_ إن هذا كله ليس من المناسب ان يوصف ، وانه لمن الكثير ، حقاً ، ان يشار اليه .

بل إن عين الرجل بجب ان تكون أتقى أمسام بزوغ فتاة صغيرة منها أمام بزوغ نجم من النجوم. إن إمكانية اللمس بجب ان تزيد الاحترام. فزغب الدراق ، وغبار الخوخ ، وبلور الثلج المشع ، وجناح الفراشة المذرور بالريش – كل اولئك اشياء غليظة بالقياس إلى ذلك الطهر الذي لا يعرف حيى مجرد انه طاهر . ان الفتاة الصغيرة ليست غير بارقة حلم ، وهي لما تصبح بعد تمثالا . إن مخدع نومها محبوء في ظلال المثل الاعلى . ولمس النظرة غير الرصين يشوه شبه الظل القائم هذا . فلأن تنظر هنا يعني ان تدنس .

إننا لن منظهر ، اذن ، شيئاً من كل ذلك التشوش الطفيف العذبالذي اتسم بها استيقاظ كوزيت .

تروي حكاية شرقية ، ان الله خلق الوردة بيضاء ، ولكن آدم نظر اليها لحظة شرعت في التفتح ، فاستحيت واحمر وجهها . إننا من اولئك الذين يستشعرون أمهم قاصرون أمام الفتيات الصغيرات والازهار لانسا نجدهن جديرات بالاحترام .

وارتدت كوزيت ملابسها في عجل بالغ ، ورجلت شعرها وسوته ، فلك الشعر الذي كان شيئاً بسيطاً جداً ، عندما كان النساء لا يورّمن خصلهن وجدائلهن بوسائد ولفائف ، ولا يضعن نسيجاً صفيقاً في شعرهن . ثم فتحت النافذة ، واجالت طرفها في ما حولها راجيسة ان تكشف شيئاً من الشارع ، زاوية منزل ، ناحية من رصيف ، وان توفق الى ترقب ماريوس هناك . ولكنها لم تستطع ان تزى شيئاً من الشارع .

كان الفناء الخلفي مطوقاً باسوار عالية ، وكانت بضع جنائن ليس غير تبدو للعيان . وتزاءت هذه الحدائق بشعة في عيني كوزيت ، وللمسرة الأولى في حياتها وجدت الازهار قبيحة . ولقد كان خليقاً بأحقر جزء من ساقية من سواقي الشوارع أن يبراءى لها وكأنه اهم من ذلك كله . واخيراً ، شرعت تنظر إلى الساء ، إذ خيل اليها ان ماريوس قد بجيء من تلك الطريق ايضاً .

وفجاة اغرورقت عيناها بالدمع. لم يكن ذلك خفة منها . ولكن الضي كان قد عطل آمالها . واستشعرت على نحو غير واضح ذعراً لا سبيل إلى تحديده . لقد طافت الاشياء في الهواء حقاً . وقالت في ذات نفسها أنها غير واثقة من شيء ، وان احتجاب المرء عن البصر يعني فقدانه . إن الفكرة القائلة بان ماريوس قد يعود اليها ، فعلا ، من الساء لم تعد تبدو فاتنة . بل امست مشؤومة .

ثم ان الهدوء عاودها ، فتلك هي طبيعة هذه الغيوم ، كما عاودها الامل وضرب من الابتسام غير الواعي ، ولكن الواثق بالله .

كان كل امريء لا يزال نائماً في ذلك المنزل. لقد خيم ثمة صمت ريفي . ولم يكن اي من مصاريع النوافذ قد فتح . كان كوخ البواب موصداً . ولم تكن توسين قد افاقت بعد . وكان من الطبيعي جداً ان تحسب كوزيت ان أباها كان نائماً . ولا ريب في انها قد تألمت كثيراً . وفي أنها كانت لا تزال تتألم ؛ ذلك انها قالت في ذات نفسها ان اباها كان غير كريم ، ولكنها كانت تعتمد على ماريوس . كان إلمام الضعف كان غير كريم ، ولكنها كانت تعتمد على ماريوس . كان إلمام الضعف على مسافة ما ضرباً من الارتجاجات الخزساء ، وقالت: « من العجيب على مسافة ما ضرباً من الارتجاجات الخزساء ، وقالت: « من العجيب ان الناس يفتحون ابواب العربات ويغلقونها في هذه الساعة المبكرة جداً ه .

وعلى اقدام معدودات تحت نافذة كوزيت ، في افريز الجدار العتيق

الاسود ، كان عش سنونو ، وكان ذلك العش محدث نتوءاً صغيراً خلف الافزيز ، محيث كان في ميسور المزء ان يرى إلى الجزء الداخلي من هذا الفردوس من على . كانت الأم ، هناك ، باسطة جناحيها مثل مروحة فوق صغارها . وطوق الاب في الفضاء ، لقد انطلق لسبيله ، ثم رجع حاملا بمنقاره الطعام والقبلات . وذهب الضحى المرتفع هذا الشيء السعيد . كان القانون العظيم ، «تكاثروا » هناك باسم الوجه جليلا ، وكانت هذه الغامضة العذبة تتفتح اكمامها في ظل مجد الصباح . وانحنت كوزيت ، وشعرها تحت أشعة الشمس ، وروحها مستغرقة في الأحلام ، وقلسه اضاءها الحب من داخل والضحى من خارج — انحنت على نحو شبه ميكانيكي . ومن غير ان تعترف بانها كانت تفكر في ماريوس فسي الوقت نفسه ، شرعت تنظر إلى هذه الاطيار ، إلى هذه الاسرة ، إلى ذلك الذكر وتلك الانبى ، إلى تلك الام وإلى هذه الصغار ، بمثل القلق العميق الذي يورثه العش احدى العذارى .

### ١١ الطلقة التي لا تخطىء أحداً ولا تقتل أحداً

وتواصل إطلاق النار من جانب المهاجمين . كانت البنادق تعمسل حيناً ، والمدافع تعمل حيناً ، من غير ان تحدث ... في الحق ـ اذى كبيراً . لقد أصيب الجزء الاعلى من واجهة كوزيت ليس غير بأضرار . وتشوهت شيئاً نافذة الطابق الاول وكوى السطح التي مزقها رصاص البنادق وقذائف المدافع تمزيقاً . وكان على المقاتلين المتمركزين هناك

ان ينسحبوا . وإلى هذا ، فذلك هو فن مهاجمة المتاريس : ان تطلق النار بتواتر ، فترة طويلة من الزمن ، ابتغاء استنفاد ذخيرة المتمردين ، إذا ما ارتكبوا خطيئة الرد . حتى إذا لوحظ ، من فتور نيرانهم ، انه لم يبق عندهم لا رصاص ولا بارود فعندئذ تشن الغارة . ولم يقع آنجولراس في هذا الشرك . إن المتراس لم يرد البتة .

وكلما اطلقت مفرزة من الجند نارها كان غافروش يورَّم خده بلسانه ، علامة الازدراء المتشامخ .

#### وقال :

- و هذا صحيح . مزقوا القماش . نحن في حاجة إلى نسالة . و واستجوب كورفيراك القذائف عن السبب في انعدام تأثيرها ، وقال المحدفد :
- « لقد بدأت تصبح مسهباً ، ابها الرجل الطيب . » في المعركة يشغل احد الفريقين بال الفريق الآخر ، كالذي يحدث في الحفلات الزاقصة . ومن المحتمل أن يكون ذلك الصمت الذي رأن على المتراس قد شرع يقلق المغيرين ، ويجعلهم بخافون حادثة ما ، غير متوقعة ، وأن يكونوا قد استشعزوا الحاجة إلى اختلاس النظز من خلال ركام حجارة الارصفة ، ومعرفة ما كان يجري خلف ذلك السور الممتنع على التأثر ، والذي كان يتلقى نيرامهم من غيرأن يرد عليها . وفجأة لمح المتمردون خوذة تلمع في الشمس فوق سطح مجاور . كان إطفائي يسند ظهره إلى المدخنة الطويلة ، وبدا وكأنه يقوم ثمة عهمة الحواسة . كانت عيناه مصوبتين إلى المتراس .

وقال آنجولراس :

ـ و هناك حارس مزعج . ،

وكان جان فالجان قد اعاد البندقية القصيرة الخفيفة إلى آنجولزاس ، ولكنه كان محمل بندقيته . ومن غير ان يقول كلمة ، سدد بندقيته إلى الاطفائسي . وما هـــي الا ثانية حتى اصابت الخوذة رصاصة اطاحت بها في صخب فوق ارض الشارع . وسارع الجندي المروَّع إلى الاختفاء .

وحل محله حارس جديد . وكان هذا الحارس ضابطاً . وسسدد جان فالجان بندقيته ، بعد ان جدد شحنها ، إلى القادم الجديد ، وأطاح مخوذة الضابط فالتحقت نخوذة الجندي . ولم يكن الضابط عنيداً ، فانسحب في سرعة بالغة . وهذه المزة فهم الاخطار . ولم يعاود احسد الظهور فوق السطح ، وأقلع المغيرون عن التجسس على المتراس .

وسأل بوسوويه جان فالجان :

- « لماذا لم تقتل الزجل ؟ » فلم بجب جان فالجان .

# الفوضى نصير للنظام

وهمس بوسوويه في اذن كومبوفير : -- د إنه لم بجب عن سوالي . ، فقال كومبوفير :

- د إنه رجل يتلطف في طلقات البندقية . ،

إن اولئك الذين يحتفظون بشيء من ذكرى تلك الحقبة التي امست الآن قصية يعرفون ان حرس الضواحي الوطني كان باسلا في مقاومسة الانتفاضات . ولقد كان ضارياً ومقداماً في ايام حزيران ١٨٣٢ بخاصة . إن كثيراً من اصحاب الخمارات الطيبين في « بانتين » ، و « فيرتوس » أو « لا كونيت » ، الذين خلت « مؤسساتهم » من الزبائن بسبب مسن أو « لا كونيت » ، الذين خلت « مؤسساتهم » من الزبائن بسبب مسن

انفتنة ، قد استأسدوا عند رؤيتهم صالات رقصهم وقد أقفرت من روادها ، وماتوا لكي يقروا النظام الممثل بحانة الضاحية . وفي تلسك الايام ، البورجوازية والبطولية في آن معاً . وفي حضرة افكار كان لحا فرسانها ، كان للمصالح مغامروها . والدافع الذي يعوزه السمو لم يفقد العمل شيئاً من بطولته . إن تناقص ركام من الريالات جعل اصحداب المصارف ينشدون المارسييز . لقد سفحوا دماءهم على نحو حماسي في المصارف ينشدون المارسييز . لقد سفحوا دماءهم على نحو حماسي في سبيل منضدة المحاسبة . وفي اندفاع اسبارطي دافعوا عن الدكان ، ذلك المصغر الهائل للوطن .

وفي الواقع – وهذا ما ينبغي ان نقوله – انه لم يكن في ذلك كلسه شيء غير جدي إلى أبعد الحدود . كانت العناصر الاجتباعية تتصارع في انتظار ذلك اليوم التي تنتهسي فيه إلى توازن .

وعلامة اخرى من علامات ذلك العصر تلك الفوضى الممتزجة بالحكومية (اسم بربري للحزب الصحيح). كان الناس انصاراً للنظام مدع عدم الانقياد. لقد قرع الطبل على حين غرة ، بأمر من احد زعماء الحرس الوطني ، بالمناداة عسمل الاسماء على نحو اشتهائي . وكثير من الضباط مضوا إلى النار بدافع من الوحي وكثير من رجال الحرس الوطني قاتلوا بسائق «الوهم» ، ولحسابهم الخاص . ففي اللحظات الحرجة ، في «الأيام» ، كان المرء يستشير رؤساءه اقل مما يستشير غرائزه . كان ثمة في الجيش النظامي عصابات حقيقية ، بعضها عصابات غرائزه . كان ثمة في الجيش النظامي عصابات قلم ، مشمل هنري فونفريد .

كانت الحضارة ، الممثلة في تلك الحقبة مع الاسف بحشد من المصالح باكثر مما مثلت بحشد من المباديء حد كانت الحضارة في خطر ، أو خيل اليها انها في خطر . لقد اطلقت صيحة الخطر . وجعل كل امزيء نفسه مركزاً ، وراح يدافع عنها ، ويسعفها ، ويحميها ، على طريقتسه

الخاصة . واخذ كل امريء على عاتقه مهمة إنقاذ المجتمع .

إن الاندفاع يذهب في بعض الاحيان إلى حد الابادة . وهكذا فان بعض فصائل الحرس الوطني اقامت بنفسها . وبقوة سلطانها الخاص ، علما حربيا ، واصدرت حكمها على اسير من المتمردين ونفذته ، في فترة لا تزيد على خمس دقائتي . ولقد كان مثل هذا الارتجال مسؤولا عن مصرع جان بروفير . قانون « لنش » « ضار ، لا يحتق لاي حزب ان يعير به الاحزاب الاخرى ، إذ انه مطبق على يد الجمهورية في اميركة وعلى يسد الملكية في اوروبة سواء بسواء . وقانون « اللنش » هذا عرضة للاختفاء . فذات يوم من ايام الفنن طورد شاعر شاب ، يدعى بول ايميه غارنييه ، في القصر الملكي . ورأس الحربة في ظهره ، يعيم يول ايميه غارنييه ، في القصر الملكي . ورأس الحربة في ظهره ، وهوذا واحد آخر من اولئك السان سيمونيين » » وكانوا يريدون وقرأ احد رجال الحرس الوطني على هذا الكتاب اسم سات سيمون « » « فضاح : « اقتفوه ! »

وفي السادس من حزيران ، عام ١٨٣٣ ، ارتضت مفرزة من مفارز الحرس الوطني . يقودها الكابتن فانبقو المذكور آنفاً ، ارتضت هذه المفرزة ان يقتل منها خلق كثير في شارع اله «شانفريري» لمجسرد الهوس وبكامل الارادة المطلقة . وقد أقيم البرهان على هذه الحقيقة ، برغم غرابتها الظاهرية ، في التحقيق القضائسي الذي أجري بعد ثورة

المراب ومعاقبته اعتباطاً من المحدد المراب ومعاقبته اعتباطاً من غير قانون ، وهو ما كان يصنعه البيض بالزنوج الاميركيين وما يزالون حتى اليوم .
 المحدد عنوي سان سيمون ، المفكر الاشتراكي المشهور ( ١٧٦٠ – ١٨٢٥ ) .

هیء وهو كاتب فرنسي اشتهر بمذكراته ( ۱۲۹۱ − ۱۷۲۳ ) .

المسر المسر المسلم الكابن فانيقو - وكان بورجوازياً جريئاً ولله الصبر المسر المسر المسلم المرتزق الذي وصفناه اللحظة الحكومياً متعصباً جامحاً - لم يستطع ان يقاوم الرغبة في فتح النار قبل الموعد المحدد الموعد الطعوح إلى الاستيلاء على المراس بنفسه هو وحده العي مع جنود مفرزته القد أثار سخطه تكرر ظهور الراية الحمراء والسرة العتيقة التي حسبها الراية السوداء الملام جميع القادة وزعماء القوات المقاتلة الذين كانوا يتشاورون في الموقف والذين لم يروا ان ساعة الهجوم الحاسم قد حانت المتركوا الثورة - وفقاً للتعبر المشهور الذي اصطنعه واحد منهم - الا تنضج في عصيرها نفسه الا أما هو فقد حسب ان المتراس ناضج الواذ كان يتعن على كل ناضج ان يسقط المقد قام بالمحاولة المسلم فقد قام بالمحاولة المسلم فقد قام بالمحاولة المسلم فقد قام بالمحاولة السيدي المسلم فقد قام بالمحاولة المسلم فالمسلم فقد قام بالمحاولة المسلم فقد قام بالمحاولة المسلم فقد قام بالمحاولة المسلم فقد قام بالمحاولة المسلم في المسلم في المسلم بالمحاولة المسلم في المسلم بالمحاولة المسلم في المسلم في المسلم بالمحاولة المسلم المسلم بالمحاولة المسلم بالمسلم بالمسل

لقد قاد رجالا جسورين مثله ، رجالا و مسعورين ، كما قال احسد الشهود . وكانت مفرزته ، وهي نفسها التي كانت قد قتلت الشاعر جان بروفير ، أولى مفارز الكتيبة التي رابطت عند زاوية الشارع . ولحظة كان القوم اقل ما يكونون توقعاً لذلك ، قذف الكابتن المتراس بجنوده . وهذه الحركة ، التي نفذت في حماسة اكثر مما نفذت في فن حربي ، كلفت مفرزة فانيقو غالياً . وقبل ان تجتاز اكثر من ثلي الشارع ، استُقبلت بوابل عام من رصاص المتراس . ولقد صرعوا الشارع ، استُقبلت بوابل عام من رصاص المتراس . ولقد صرعوا منهم ، كانوا اكثرهم جرأة ، وكانوا يندفعون في المقدمة — صرعوا على هذا الجمع الباسل من الحرس الوطني — وهم رجال اولو شجاعة على هذا الجمع الباسل من الحرس الوطني — وهم رجال اولو شجاعة بالغة ، ولكن تعوزهم الصلابة العسكرية — ان ينكصوا على اعقابهم ، بعد شيء من التردد ، تاركين خمس عشرة جثة على ارض الشارع . وفسحت لحظة التردد هذه المجال امام المتمردين فأعادوا شحن اسلحتهم ، وانص " وابل مهلك جداً — على المفرزة قبل وانصب وابل ثان من رصاص — وابل مهلك جداً — على المفرزة قبل وانصب وابل ثان من رصاص — وابل مهلك جداً — على المفرزة قبل

ان تبلغ زاوية الشارع ، متفزعها . وفي لحظة واحدة سقطت بين وابلين من نار ، وانهالت عليها طلقات المدافع من المدفعية التي لم تتلق اي امر ، فلم تكف عن إطلاق نارها . وكان فانيقو ، القليل التبصر ، واحداً من الذين صرعتهم تلك النيران . لقد مقتل بالمدفع ، يعني بالنظام .

وهذا الهجوم ، الذي كان ضارياً اكثر منه جدياً ، اثار آنجولراس . وقال :

۔ « یا لهم من مجانین ! انہم یلقون برجالهم الی الموت ویستھلکون ذخیرتہم علی غیر طائل . »

لقد تكلم آنجولراس مثل قائد الفتنة الحقيقي الذي كانه ً. ان الثسورة والقمع لا يتقاتلان البتة باسلحة متساوية . فالثورة ، النافدة في سرعة ، لا تملك غير عدد محدود من الرصاصات تطلقها ، وغير عـــدد محدود من المقاتلين تستهلكهم . فاذا ما فرغ صندوق خرطوش من صناديقها ، أو صرع رجل من رجالها لم يكن ئمة سبيل إلى التعويض عنهما . أمسا القمع فأنه ، بسبب من كونه مالكاً للجيش ، لا يعد الرجال ، وبسبب من كونه مالكاً لـ « فينسبن ۽ ، لا يعد الطلقات النارية . والقمع مملك من الكتاثب قدراً موازياً لمسا عملُكه المتراس من الرجال ، وبملك مسيق معامل السلاح قدراً موازياً لما عملكه المتراس من صناديق الخرطوش . وهكذا فنحن هناك أمام صراع بنسبة واحد إلى مئة ، صراع ينتهسي دائماً بتدمير المتراس . إلا إذا استطاعت الثورة ، وقد انفجرت فجأة ، ان تلقى في الميزان بسيفها الملتهب الشبيه بسيف كبىر الملائكة . وهذا قد يقع . وعندئذ بهب كل شيء ، وتبدأ الارصفة في الغليان ، وتتــكاثر متاريس الشعب ، وتختلج باريس على نحو مفعم بالسلطان ، ويطلـــــق سراح الـ quid divinum ، وتملأ الفضاء نُـذُرُ يوم كيوم العاشر من آب ، ويلوح شبسح يوم كيوم التاسع والعشرين من تموز في كل مكان ، ويبدو ضياء أعجربسي ، وينكفيء شدق القوة الفاغر ، ويزى الجيش<sup>'</sup> ، ذلك

#### مه ومضات تخبـــو

في عماء العواطف والاهواء التي تدافع عن متراس من المتاريس يوجد شيء من كل شيء . هناك الشجاعة ، والشباب ، والشرف ، والحاسة . والمثل الأعلى ، واليقين ، وانهاك المقامر ، وفوق ذلك كلسه فسترات الأملل .

إن احدى تلك الفترات . احدى رعشات الأمل الغامضة تلك ، مرت فجأة ، لحظة لم يكن يتوقعها أحد ، عمراس شارع ال «شانفريري» . وعلى حين غرة . صاح آنجولراس الذي كان دائماً بالمرصاد : \_ « اسمعوا ! يبدو لي ان باريس تستيقظ . »

من الثابت أنسه في صباح السادس من حزيران ، عرفت الثورة ، طوال ساعة أو ساعتين ، انتعاشاً جديداً . لقد أحيا عناد ناقوس سان ميري بعض الآمال الخابية . ففي شارع بوارييه ، وفي شارع غرافييه ارتسمت بعض المتاريس . وتجاه باب سان مارتين ، هاجم شاب مسلح ببندقية قصيرة خفيفة كتيبة من الفرسان بمفرده . ومن غير ما ستر ، في وضح الجادة . ركع على احدى ركبتيه ، وتنكيّب سلاحه ، واطلت النار ، فصرع قائد الكتيبة ، واستدار قائلا : « هوذا شخص آخر لن يُنزل بنا اذى اضافياً . » وطعنوه بحد السيف . وفي شارع سان دونيز ، اطلقت امرأة النار على الحرس البلدي من وراء شعرية نافذة مسدلة . ورئيت وصلات الشعرية الخشبية ترتجف عند كل طلقة . وفي شارع سائى ورئيت وحبوبه مسلأى الكوسونيري ، ألقي القبض على غلام في الرابعة عشرة وجبوبه مسلأى

بالخراطيش . وهوجم عدد من مراكز الجند . وعند مدخل شارع برتين بواريه استقبل وابل من رصاص البنادق حاد جداً وغير متوقع البتة كتيبة من الدارعين كان يسير على رأسها الجنرال كافينياك دو بارا ني . وفي شارع بلانش ميبري ألقوا على الجند ، من السطوح ، كسراً عتيقة من الآنية والادوات المنزلية . علامة سبئة . وحين رويت هذه الحقيقة للمثارشال سولت ، استغرق مساعد نابوليون العجوز ، وقسد تذكسر كلمة سوشيه ، في سرقسطة : « نحن نهلك حين تُفرغ النسوة العجائز مباولهن على رووسنا » .

هذه الاعراض العامة التي تكشفت لحظة اعتقد الناس ان الفتنة قسد حصرت في موقع ما ، حمى الحقد هذه التي تمت لها الكلمة العليا كرة الحرى ، هذه الشرارات التي انطلقت هنا وهناك فوق تلك الاكسوام العميقة من المواد المشتعلة التي تدعى ضواحي باريس – هذه كلها مجتمعة أثارت القلق في نفوس الزعماء العسكريس . لقد أرجأوا ، حتى تنطفىء تلك الشرارات ، الهجوم على متاريس موبيه ، والشانفريري ، وسان ميري ، لكي لا تصطدم إلا بها ، ولكي يكون في ميسورهم ان يقضوا على كل شيء بضربة واحدة . لقد قذفوا بفصائل الجند إلى الشوارع الحائجة ، مكتسحة كيراها ، سابرة صغراها ، عن يمن ، وعن شمال ، حيناً في حدر وعلى مهل ، وحيناً في سير خاطف كسير الحملة . وحطم الجند ابواب البيوت التي سبق أن انطلقت منها النار ، وفي الوقت نفسه فرقست مناورات سلاح الفرسان الحشود المجتمعة في الشوارع الواسعة . وهسذا القمع لم يتم من غير ضجة ، أو من غير تلك القرقعة الصاخبة الستي تلازم الاصطدامات الواقعة بين الجيش والشعب . ذلك ما أدركسه تلازم الاصطدامات الفاصلة ما بين طلقات المدافع وطلقات البنادق .

ع Suchet مارشال فرنسة (١٧٧٢ – ١٨٢٦) أبلى بلاء حسناً في اسبانية ، وبخاصة في معركة جرت قرب ساغونت .

وإلى هذا ، فقد كان قد رأى بعض المجرحى يجتازون اقصى الشارع على مجامل ، وقال لكورفىراك :

ـ ه هولاء الجرحي لا يأتون من عندنا . ،

ولم يعمر الامل طويلا .وخبا الوميض في سرعة . وفي اقل من نصف ساعة تلاشى ذلك الرجاء الذي كان علا الفضاء . كان اشبه ببرق خلب ، واستشعر المتمردون وكأنما سقط عليهم ذلك الضرب من غطاء النعش الرصاصي الذي تلقيه لا مبالاة الشعب على اصحاب الرأي الصليب المتخلى عنهم .

كأنت الحركة العامة التي بدت وكأنها رُ سمَت على نحو غامض -كانت هذه الحركة قد اجهضت . وأصبح في ميسور اهتمام وزير الحرب واستراتيجية القادة العسكريين ان يركزا على المتاريس الثلاثة أو الاربعة التي كانت ما تزال قائمة .

وارتفعت الشمس فوق الأفق .

وخاطب احد المتمردين آنجولراس:

۔۔ ﴿ نحن جائعون ہنا . ہل سنموت ہنا ، فعلا ، مـــن غــــــير ان نأكل ؟ ﴾

وهز آنجولراس رأسه ، وكان لا يزال مستنداً إلى شرفته ، من غير ان يزيسح عينيه عن اقصى الشارع .

# ١٤حيث نقرأ اسم خليلة آ نجولراس

وواصل كورفيراك ، الجالس على حجر من حجارة الارصفة قسرب آنجولراس ، اهاناته للمدفع . وكلما انطلقت السحائب القاتمة مسسن

القذائف التي ندعوها كرات المدافع ، بدويها الهائل ، تلقاها بفورة من السخريــة .

- « انت ترهق رئتيك ، ايها البهيمة العجوز المسكينة : إنك تقلقني ؛ إنك تقلقني ؛ إنك تقلقني ؛ إنك تفقي الله على ا

وشرع كورفيراك وبوسوويه ، اللذان كانت بشاشتهما تزداد في ساعات الخطر ، يستعيضان ، مثل مدام سكارون ، عن الطعام بالدعابة .وإذلم يكن عندهما خمر فقد صباً البيشر للجميع .

وقال بوسوويه :

- و أنا معجب بآنجولراس . ان جراءته الممتنعة على التأثر لتدهشي و إنه عيا وحيداً ، وهذا ما قد بجعله حزيناً بعض الشيء . إن آنجولراس يتألم من عظمته ، التي تشد و إلى الترمل . اما نحن الباقين فان لنا جميعاً ، قليلا أو كثيراً ، خليلات تجعل منا مجانين ، يعني شجعاناً . فحين يكون المرء عاشقاً كالنمر ، فأقل ما ينتظر منه ان يقاتل كالاسد . إنها وسيلة ننقم مها لانفسنا من الحيل التي تدبرها لنا سيداتنا الفتيات المغناجات . إن رولان ، يلقي بنفسه إلى الموت لكي يغيظ آنجيليكا ، . جميع بطولاتنا تنبثق من نسائنا . الرجل من غير امرأة غدارة من غير زناد . إن المرأة هي التي تجعل الرجل ينطلق . والآن ، إن آنجولزاس لا امزأة له . إنه ليس عاشقاً ، وهو بجد الوسيلة إلى ان يكون باسلا . وانه لمن المعجسز ان يستطيع المرء ان يكون بارداً كالثلج ، ومقداماً كالنار . »

ولم يبدُّ ان آنجولراس كان يسمع . ولكن لو ان ابما امريء كان قربه اذن لسمعه يغمغم في همس : Patria » »

وكان بوسوويه لا يزال يضحك عندما صاح كورفيراك :

بطل و انشودة رولان » و و رولان الهائج » . وآنجیلیکا زوجته .

الفظة اللاتبنية الي تفيد معى الوطن. •

س شيء جديد!» ــ

وفي صوّت حاجب يعلن نبأ وصول شخص ما . أضاف :

\_ « اسمي المدفع ذو القذيفة البالغ وزنها تمانية ارطال . »

والواقسع أن شخصية جديدة كانت قد دخلت المسرح. كأن مدفعاً ثانياً.

وفي سرعة ، نفـّذرجال المدفعية المناورة ،ووضعوا المدفع الناني قرب المدفـع الاول .

لقد اوحى ذلك بأن النهاية باتت قريبة .

وبعد بضع لحظات . شرع المدفعان ــ وقد حشياً على عجل ــ يطلقان نيرانهما على المتراس مباشرة وكانت نار قوات المشاة وچند اللضواحي تدعم المدفعية .

وعلى مسافة ما ، سمع ددوي وابل آخر من طلقات المدافع . وفيها كان مدفعان اثنان يقذفان بنيرانهها ، متراس شارع اله « شانفريري » كان مدفعان آخران مصوبان ، احدهما في شارع سان دونيز والآخر في شارع اوبري لو بوشيه بمطران متراس سان ميري بوابل من قذائفهها .

القد تجاوب نباح كلاب الحرب المشوومة .

ومن احد المدفعين اللذين كانا يقذفان بنارهما متراس شارع الـ و شانفزيري ، الطلقت قذائف، على حين الطلقت من الآخر كرات حديدية .

كان المدفع المطلق الكرات مرتفعاً بعض الشيء ، وكان خط الرمي محسوباً بحيث تصيب الكرة الحافة القصوى من زاوية المتراس الناتئة العليا فقطعت رأسها ، وفتتت حجارة الارصفة فوق رؤوس المتمردين وكأنها، وابل من قذائف .

وكان هذا المرمى الخاص مقصوداً به ان يقصي المقاتلين عن قمــــا

المتراس ، وان يكرههم على الاحتشاد في الداخل ؛ يعني ان ذلك قـــد أعلن الهجوم .

حتى إذا أقصي المقاتلون عن قمة المتراس بالكُرات ، وعن نوافذ الحانة بالقذائف ، أصبح في ميسور القوات المهاجمة ان تغامز فسي اللمخول إلى الشارع من غير ان تراقب ، بل ومن غير ان تكون تحت النار ، كما اصبح في ميسورها ان تتسلق المتراس فجأة ، كفعلها الليلة البارحة وان تستولي عليه — فمن يدري ؟ — بغتة .

وقال آنجواراس:

- « يجب على اية حال ان نخفض من إزعاج هذه المدافع . » ثم صاح :

- « اطلقوا النار على المدفعيين ! »

كانوا كلهم مستعدين . واطلق المتراس - الذي صمت فترة طويلة - النار في يأس . وتعاقبت سبع إطلاقات أو ثماني اطلاقات في ضرب من الغضب والبيشر . وافعيم الشارع بدخان معهم . وبعد بضع دقائق ، ومن خلال هذا الضباب الذي اخترقه اللهب ، استطاعوا ان يتبينوا ، على نحو غير واضح ، ثلثي رجال المدفعية منظر حين تحت دواليب المدفعين . أما اولئك الذين ظلوا واقفين فقد واصلوا حشو المدفعين في هدوء صارم ، ولكن النار كانت قد تباطأت .

وقال بوسوويه لآنجولراس:

« الامور تجزي على ما يزام . نجاح . »

فهز آنجولراس رأسه وأجاب :

۔ « ربع ساعة اخرى من هذا النجاح ، ونن تبقى في المتراس عشر خزاطيش . »

والذي يبدو ان غافروش قد سمع هذه الملاحظـة .

## غافروش في الخارج

وفجأة لمح كورفيراك شخصاً ما ، عند ادنى المتراس ، في الخارج ، وسط الشارع ، تحت وابل الكرات المدفعية .

كان غافروش قد اخذ سلة من الحانة ، وانطلق من فرجة المتراس ، وراح يفرغ في سلته وبهدوء ، صناديق الخرطوش الملأى تلك، التي خلقها رجال الحرس الوطني الذين صرعوا على منحدر المتراس .

وقال كومبوفىر :

ــ « ماذا تفعل هناك ؟ »

ورفع غافروش انفه .

ــ « امها المواطن ، إنني املأ سلتي . ،

ــ ولكن ، ألا ترى القذائف المدفعية ؟ ي

فأجاب غافروش :

ـــ و حسناً ، انها تمطر . ثم ماذا ؟ 🖈

فصاح كورفيراك :

\_ ﴿ إِرجِسِع ! ،

فقال غافروش :

ــ و في الحال . ،

وبوثبة انطلق إنى الشارع .

ويذكر القاريء أن فصيل فانيقو كان قد ترك وراءه، وهو ينسحب، خطــاً طويلا من الجثث .

كان نحو من عشرين قتيلا منثورين فوق الرصيف ، علسي طسول الشارع . وكان نمسة عشرون صندوق خرطوش لغافروش . ذخيرة من

الخرطوش للمتراس.

كان الدخان في الشارع كالضباب . وكل من قد ر له ان يرى سحابة تسقط في فج من فجاج الجبال بين منحدرين وعرين يستطيع ان يتخيل هذا الدخان محتشداً ، وان يتخيله وكأنه يكشف نحطين مظلمين من بيوت شاهقة . لقد ارتفع في بطء ، وكان يتجدد على نحو موصول . ومن هنا تلك الظلمة التدريجية التي جعلت وضح النهار نفسه شاحباً . وأمسى المقاتلون لا يلمح بعضهم بعضاً ، إلا في عسر ، من اقصى الشارع إلى اقصاه ، على الرغم من انه كان قصراً جداً .

هذه الظلمة ، ولعلها كانت مدبزة ومرغوباً فيها من جانب الزعماء الذعماء اللهم في قيادة الهجوم على المتراس ، كانت ذات فسائدة لغافروش .

فتحت ثنايا حجاب الدخان هذا ، وبفضل ضآلة جسمه ، استطاع أن يُبعد في الشارع من غير ان يراه احد . لقد افرغ صناديق الخرطوش السبعة أو الشانية الاولى دونما كبر خطر .

لقد زحف على بطنه ، وراح يعدو على يديه ورجليه ، حسساملا سلته بين أسنانه ، وتلوى ، وانزلق ، وتموّج ، وتمعج من جثة إلى جثة، وأفرغ احد صناديق الخرطوش كما يفتح قرد جوزة .

ولم بجرو المتحصنون في المتراس ــ وكان لا يزال على مدى السمــع منه ــ على أن يدعوه إلى العودة ، خشية أن يلفتوا الانظار اليه .

وفوق احدى الجثث ، وكانسة جثة عريف ، وجد وعاء بارود . وقال وهو يضعه في جيبه :

ـ د من اجل العطش . .

وبفضل التقدم المتعاقب بلغ نقطة كان ضباب الطلقات النارية قد امسى فيها شفافاً.

وكانت هذه الشفافية شديدة محيث ان مطلقي النار من المشاة ، المعبأين

المترصدين خلف جدارهم المقام من حجارة الارصفة ، وبحيث اله مطلقي النار من جند الضواحي المحتشدين في زاوية الشارع اكتشفوا فجأة شيئاً يتحرك في الدخان .

ولحظسة كان غافروش يجرد رقيباً قرب مَعلم الطريق من خزاطيشه ، أصابت الجثة كرة من كرات المدافع .

وقال غافروش :

— « يا للشيطان ! إنهم يقتلون أمواني ! » وفتتت كرة اخرى الرصيف الذي إلى جانبه . وقلبت ثالثة سلته رأساً

على عقب .

ونظر غافروش ، ورأى انها اقبلت من جند الضواحي . ونهض منتصباً على قدميه وقد عبثت الرياح بشعره ، واضعاً يديسه على خاصرتيه ، مسدداً بصره نحو رجال الحرس الوطني المطلقين النار ، وراح يغني :

ان المرء ليكون بشعاً في ثانتير، وتلك خطيئة فولتير، واحمق في باليسو، وتلك خطيئة روسو.

ثم تناول سلته ، ووضع فيها الخزاطبش التي سقطت منها من غير ان يضيع أياً منها ، وتقدم نحو وابل الرصاص ، وشرع يفزغ صندوق خرطوش آخر . وهناك أخطأته قذيفة رابعة ايضاً ، وما كادت . وغنى غافروش :

انا لست كاتبا عدلاً ، وتلك خطيئة فولتير

انا عصفور صغیر و**تلک خطی**ئة روسو

ولم توفق قذیفة خـــامسة إلى اكثر مـــن انتزاع دور ثالث مـــن غافروش :

> البهجة شيمتي وتلك خطيئة فولتير والبؤس جهاز عرسي وتلك خطيئة روسو

واستمر ذلك على هذا النحو فترة ما .

كان المشهد راعباً وفانناً . كان غافروش . وقد صُوب اليه الرصاص . يقد بدأ وكأنه مبتهسج جداً . كان هو السنونسو يسخر من الرصاص . يقد بدأ وكفه اجاب على كل إطلاقة رصاص بدور من ادوار الغناء . وسددوا النار اليه على نحو موصول ، ولكنهم اخطأوه دائما . وضحك الجند ورجال الحرس الوطني وهم يصوبون الرصاص اليه . لقد انطرح على الارض . ثم نهض . واختبساً عنسد زاوية باب ، ثم قفز ، واختفى ، وعاود الظهور ، وفر ، وأجساب على طلقات النار بالسخر ، ونهب في الوقت نفسه الخراطيش ، وافزغ صناديق الخرطوش ، وملأ ساته . وأتبعه المتمردون عيونهم - وقسد تقطعت انفاسهم قلقاً . كان المتراس يرتجف ، وكان هو يغني . لم يكن ذلك رجلا ، لقد كان « متشرداً » جنياً غريباً . ذلك طفلا ، ولم يكن ذلك رجلا ، لقد كان « متشرداً » جنياً غريباً . ولقد كان خليقاً عن يراه ان يقول إنه قزم المعترك المعصوم عن الجراح . كانت القذائف تعدو خلفه ، وكان هو أرشق منها . كان يلعب مسع الموت لعبة « اختبيء والتمس » على نحو رهب إلى حد لا يوصف .

وكلما اقترب وجه الشبح الافطس، فرقع «المتشرد» اصابعه. بيد ان رصاصة ، أشد غدراً أو مصوبة على نحو افضل من سابقاتها ، بلغت الطفل الشبيه بالشهاب الغازيّ . لقد رأوا غافروش يترنح ، ثم يقع واطلق المتراس كله صيحة . ولكن كان ثمة آنتييوس ، في هذا القزم . لأن مس «المتشرد» الرصيف اشبه شيء بمس العملاق الارض . فلم يقع غافروش إلا لينهض من جديد . وظل قاعداً على مؤخرته ، وقد جرى على وجهه خط من الدم طويل ، ورفع ذراعيه في الهواء . ونظر إلى الناحية التي اقبلت منها الرصاصة ، وبدأ يغني :

لقد سقطت على الارض هذه خطيئة فولتير وانفي في الساقية هذه خطيئة ...

ولم يكمل . لقد حالت بينه وبين ذلك قذيفة ثانية من القناص نفسه . وهذه المرة خر على الرصيف مكباً على وجهه . ولم يتحرك بعد قط . كانت تلك الروح العظيمة الصغيرة قد فاضت .

## ١٦ كيف يصبح الاخ ابا

كان في تلك اللحظة ذاتها في حديقة اللوكسومبورغ ـ ذلك ان عن المأساة يجب ان تكون ماثلة في كل مكان ـ طفلان يمسك احدهما بيد الآخر . واغلب الظن ان احدهما كان في السابعة من عمره . والآخر

<sup>\*</sup> عملاق من عمالقة الميثولوجيا القديمة ، ابن « نبتون » و « الارض » وقد خنقه هرقل ( هيركول ) بين ذراعيه ، وأذ وجد البطل في صراعه ضد آنتيبوس أن هذا العملاق كان ينعم بقوة جديدة كل من الارض فقد رفعه عنها ، فوفق بذلك الى أن يسلبه الحياة .

في الخامسة . وإذ ُنقعا بالمطر ، فقد كانا عشيان في مجازات الحديقة في الناحية المشمسة . كان الكبير يقود الصغير . وكانا شاحبين تعلو جسديها اسمال بالية . لقد بدت عليهما سيما طائرين بريين ، وقال اصغرهما : — لا أنا جائع جداً . »

وساق الأكبر ، وكان قد أصبح وصياً وحامياً ، اخاه بيده اليسرى ، حاملا باليد اليمني قضيباً طويلا .

كانا وحدهما في الحديقة . وكانت الحديقة خالية . بعد أن أوصدت الابواب بأمر الشرطة بسبب من الثورة . وكان الجنود الذين عسكروا فيها قد طلب اليهم مغادرتها سداً لحاجات المعركة .

كيف وصل الطفلان إلى هناك ؟ هل هربا من باب محفر نصصف مفتوح ؟ هل اتفق ان كان ثمة في الجوار ، عند «باب الجحيم» ، أو «ساحة الاوبزر فاتوار» ، أو في الميدان المجاور الذي تشرف عليه تلك القوصرة « المسكتوب عليها : moenerunt parvulum pannis involutum : هل اتفق ان كان ثمسة كوخ من اكواخ المشعوذين فرا منه ؟ هل قدر مله أمها ، الليلة البارحة أن يغافلا عين حراس الحديقة ساعة الاقفال ، فسلخا ساعات الليل في واحد من تلك الاكشاك التي يقرأ الناس فيها الصحف ؟ الواقع انهها كانا تائهين ، وانهها كانا حرين في ما يبدو . ولأن يكون المرء تائها ولأن يبدو حراً يعني أنه هالك . ولقد كان هدان الصغيران السيائسان هالكن حقاً .

هذان الطفلان كانا عن ذينك اللذين قلق غافروش عليهما ، واللذين يذكرهما القاريء . ولدّي تيناردييه ، الموجرين له مانيون ، المنسوبين إلى مسيو جيلنورمان ، واللذين أمسيا الآن ورقتين سقطتا من جميسع هذه الأغصان التي تعوزها الجذور ، وعصفت بهما الريسح مطوّفة فسوق الارض .

القوصرة : مثلث يقام على واجهة بناء .

كانت ملابسهما النظيفة في عهد مانيون ، والتي كانت لهـا بمشابة البيان في مسيو جيلنورمان ، نقول كانت ملابسهمسا قــــد امسـت مزقـاً خلقة .

لقد أصبح هذان المخلوقان ، منذ اليوم ، في عسداد ، الاطفال المهجورين » الذين أيبلغ البوليس عنهم ، ويجمعهم ، وينثرهم ، ثم يجدهم كرة اخزى في شوارع باريس .

كان لا بسد من قلق نهار كهذا حتى يمسي هذان الصغيران المسكينان في تلك الحديقة . ولو قد رآهما الحرس ، اذن لطردوا هذه الاسمال . فالاطفال الفقراء لا يستطيعون ان يدخلوا إلى الحدائق العامة . ومع ذلك فينبغي للمزء ان يفكر ان لهم ، كأطفال ، حقاً في الازهار .

لقد كانا هناك ، بفضل الابواب الموصدة . كانا هناك خارقين القانون. لقد انسلا إلى الحديقة ، وبقيا هناك . إن الابواب الموصدة لا تسرح الحرس المراقبين ، فمن المفزوض ان تستمز المراقبة ، ولكنها تسترخي وتستريح . وهكذا فان الحرس ، المثارين هم ايضاً بالقلق العام المنشغلين بالمسائل الخارجية اكثر من انشغالهم بالمسائل الداخلية ، لم يعودوا يلقون بالا الحديقة ، ومن ثم لم يروا المذنبين الصغيرين .

كانت السماء قد أمطرت في الليلة البارحة ، بل كانت قد امطرت بعض الشيء ذلك الصباح . ولكن الامطار في حزيران لا اهمية لهدا . فليس يدرك المرء ، إلا في صعوبة ، بعد ساعة من العاصفة ، ان ذلك النهار الاشقر الجميل كان ماطراً . ان الارض في الصيف لتجف وشيكاً كما تجف وجنة طفل .

في لحظة انقلاب الشمس هذه يكون ضياء القمز ، إذا جاز التعبير، ثاقباً . إنه يستبد بكل شيء . إنه يدأب وينشر نفسه فوق الارض في ضرب من الامتصاص . وإنه لخليق بالمرء أن يقول ان الشمس كانست ظمأى . إن الوابل كأس من الماء . وان المطر ليُعب في الحال . في الصباح يكون كل شيء راشحاً ، وبعد الظهر يكون كل شيء مغبراً . وليس شيء أروع من اخضرار غسله المطر ومسحته اشعة الشمس . تلك هي البرودة الحارة . إن الحدائق والمروج ، وقد أفع مت جذورها بالماء وحفلت ازهارها باشعة الشمس ، تنقلب الى مجامر بخور ، وتنفث عطورها كلها دفعة واحدة . إن كل هذه لتضحك ، وتغني ، وتعرض نفسها . نحن نستشعر ثملا عذباً . الربيسع جنة موقتة . وأشعة الشمس تساعد على اغراء المرء بالصبر .

هناك اتاس لا يطلبون شيئاً اكثر من ذلك ؛ وكائنات حية ما ان يروا السماء اللازوردية حتى يقولوا « هذا حسبُنا ! » ؛ وحالمون مستغرقون في الاعجوبة ، يغترفون من وثنية الطبيعة لا مبالاة ً بالخبر والشر ؛ ومتأملون في الكون منصرفون عن الانسان على نحو مشرق لا يفهمسون كيف يستطيــع اي امريء ان يشغل نفسه بجوع هوالاء ، وظمأ اولئك ، وبعري الفقير في الشتاء ، والانحناء اللمفاوي في عمود فقري صغير ، بالفراش الحقير ، بالعلية ، بالحبس المظلم ، بأسمال الفتيات الصغيرات المرتجفات ، حن يكون في ميسوره ان محلم تحت الأشجار ؛ نفــوس مسالمـة وفظيعة ، راضية على نحو لا يعرف الرحمة . شيء غريب ؛ ان اللانهائــي يكفيهم . أما حاجة الانسان العظمى ، النهائــي - الذي يجيز العناق ، فهم ينكرونها . النهائمي الذي يسلّم بالتقدم ، والكدح السّيني لا يفكرون فيه . ان اللامحدود ، الذي يولد من امتزاج اللانهائــي والنهائــي امتزاجاً انسانياً وإله ياً ، ليفوتهم . إنهم يبتسمون ، شرط ان يكونوا وجهاً لوجه مع السعة التي لا نهاية لها . لا ابتهاج البتة ، ولكن انخطاف دائماً . قوام حياتهم أن يتلفوا . وتاريخ الانسانية عندهم ليس غبر رسم تقسيمي . إن «الكل» ليس هناك ؛ إن «الكل» الصحيح لا يزال في الخارج . أي فائدة في أن نشغل انفسنا سهذا العرّض : الانسان ؟ الانسان يتألم ، هذا جائز ، ولكن انظر إلى الدُّبـَرَ ان البازغ هناك! الأم قد جف

ثديها . والوليد الصغير يموت . أنا لا ادري شيئاً عن ذلك ، ولكسن أنظر إلى شكل الوردة المذهل الذي تولفه حلقة من حلقات لحاء الصنوبر تحت المجهر . قابل ذلك بأجمل ضروب الوشي الدقيق ! هؤلاء المفكرون ينسون ان نحبوا . إن فلك البروج ليهيمن عليهم نحيث يمنعهم من روية الطفل الذي يبكي . إن الله يكسف روحهم . وهناك اسرة من هسده النفوس ، الصغيرة العظيمة في آن واحد . من هذه الاسرة كان هوراس ومنها كان غوته . ولعل لافونتين كان منها ايضاً . انانيو اللانهائسي الرائعون ، شهود الألم الهادئون . الذين لا يرون نبرون إذا كسان الجو جميلا . والذين يرون إلى المقصلة تعمل باحثين عن اثر من آثار الضياء ، المجرم . والذين يرون إلى المقصلة تعمل باحثين عن اثر من آثار الضياء ، الخطر ، والذين يرون إلى المقصلة تعمل باحثين عن اثر من آثار الضياء ، الخطر ، والذين يرون كل شيء حسناً ما دام ثمة شهر يدعى شهسر نوار ، والذين يعلنون ، ما دام فوق رؤوسهم سحائب ارجوان وذهب . أنهم سعداء ، والذين عقدوا العزم على أن يكونوا سعداء إلى أن ينفد ضياء النجوم ونشيد الطيور .

إنهم ذوو إشراق قاتم . وهم لا يشكّون في انهم ينبغي ان يرثى لهم. وليس من ريب في انهم بذلك جديرون . إن من لا يبكي لا يرى . ان علينا أن نعجب بهم ونرشي لهم ، كما نرشي ونعجب بكائن هو نسور وظلام في آن معاً . كائن لا عينين تحت حاجبيه . ولكن في وسطح جيينه نجمة .

وفي لا مبالاة هولاء المفكرين . كما يعتقد بعضهم ، تكمن فلسفة متفوقة . ليكن ذلك . ولكن في هذا التفوق بعض الوهن . فقد يكون المرء خالداً واعرج . خذ فولكان ، مثلا على ذلك . وقد يكون المرء اكثر من رجل واقل من رجل . واللاكامل الذي لا حد له موجود في الده الناد والمعادن عند الرومان .

الطبيعة . ومن ذا الذي يستطيع ان يزعم ان الشمس ليست عمياء ؟ ولكن ثم مساذا ؟ عن نثق ؟ ؟ Solem quie dicere falsum audeat ؟ عن الشيخ وهكذا فان بعض العباقرة انفسهم ، وبعض البشر الاكثر رفعة ، الرجال الكواكب ، قد تخدعون ! إن اولئك الواقفين فوق ، في الذروة ، في القمة ، عند سمت الرأس ، والذين يرسلون إلى الارض هذا الضياء كله، قد يزون قليلا ، قد يرون في عسر ، قد لا يرون شيئاً ! أليس فسي ذلك ما يوقع اليأس في النفس ؟ لا . ولكن ، اي شيء فوق الشمس اذن ؟ الله .

في السادس من حزيران ، عام ١٨٣٢ ، حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً ، كانت حديقة اللوكسومبورغ ، المنعزلة المهجورة ، فاتنة .كانت مربعات الاشجار ومساكب الازهار تترز نفسها نحو الضياء في الراتينسج العطز وجَهَر البصر . لقد بدت الاغصان مدلهة بأشراق الظهر . وكأن بعضها يسعى إلى معانقة بعض . كان في شجرات الجميز جلبة ُدخاًلات، وتهللت الطيور الجواثم ، وتسلقت الطيور ُثقابات ُ الخشب شجــــرات الكستناء . ناقرة عناقبرها ثقوب اللحاء . وتقبلت مساكب الزهور ملكية الزنابق الشرعية . فأفخم العطور هو ذلك الذي ينبثق من البياض . كان المرء يستنشق ريا القرنفل المفلفاة . وكانت زيغان ماري دي مديتشي العجائز صريعة العشق في الاشجار الضخام . وذهّبت الشمس الخزامي وأشعلتهـــا وسفحت عليها لون الارجوان ، الخزامي التي لم تكن غبر مختلف ضروب اللهب تحولت إلى ازهار . وحول مساكب الخزامي طوفت جماعات النحل ، شرارات من هذه ، الازهار - اللهب ، . كان كل شيء عور بالملاحة والبهجة ، حتى المطر الوشيك . وهذا المجرم العتيــق ، الذي كان جديراً بزهرات العسل وزنابق الوادي ان تفيد منه ، لم محدث شيئاً من الانزعاج . وطارت جماعات السنونو على ارتفاع منخفض ، وكان ذلك وعيداً فاتناً . لقد استنشق من كان هناك ريــح السعـــادة .

كانت الحياة حلوة . وكانت تلك الطبيعة كلها تتنفس سلامة النية ، والغوث ، والمساعدة ، والابوة ، والملاطفة ، والفجر . وكانت الأفكار التي هبطت من السماء ناعمة مثل يد الطفل الصغيرة التي نقبتها .

وكانت النائيل القائمة تحت الاشجار ، عارية بيضاء ، مجلبة بأثواب من الظل مزقها الضياء . لقد أبلت أشعة الشمس اثواب هذه الآلهات . لقد تدلت منها إرباً إرباً من الجهات جميعاً . وحوالى الحوض الكبير ، كانت الارض قد جفت إلى حد اصبحت معه مخبوزة تقريباً . وكان ثمة ريح قوية إلى درجة تمكن من اثارة فنن رملية صغيرة هنا وهناك . وطاردت بعض الاوراق الصفراء ، بقايا الخريف الماضي ، بعضها الآخر في مرح ، وبدت وكأنها تلعب لعبة «المتشردين » .

كانت وفرة الضياء تبعث الطمأنينة في النفوس على نحو لا سبيل إلى وصفه . لقد فأضت الحياة ، وفاض النسغ ، والدفء ، والعبير . كنت تشعر تحت الخليقة بضخامة مصدرها . وفي جميع هذه النسائم المشبعة بالحب ، وفي تذبذب انعكاسات النور وارتداداته هذه ، وفي هسذا الانفاق الاعجربي للاشعة ، وفي هذا التدفق اللامحدود للذهب المائع ، كنت تشعر بتبذير ما لا ينضب . ووراء هذا البهاء ، شأنك وراء حجاب من اللهب ، كنت تلمح الله ، مليونير النجوم .

وبفضل الرمل لم يكن ثمة أثارة من وحل . وبفضل المطر لم يكن ثمة ذرة من غبار . كانت الباقات قد غسلت منذ لحظة . كانت المخمليات كلها ، والاطلسيات كلها ، والمينائيات كلها ، والذهبيات كلها التي تنبثق من الأرض في شكل ازهار للهائد هذه كلها خلواً من العيب . وكان هذا البهاء نقياً . لقد ملا الحديقة صمت الطبيعة السعيدة الكبير . صمت سماوي متساوق مع آلاف الألحان ، وهدهدات الاعشاش ، ودندنات النحل ، وخفقات الربيع . كان تناغم الموسم كله قد تحقسق في كل واحد لطيف . وانخذت مداخل الربيع وعارجه اماكنها في

النظام الملائم . لقد انتهت الزنابق ، وأهل الياسمين . كانت بعسف الازهار قد تأخرت ، وكانت بعض الحشرات قد أقبلت قبل إبانها . ولقد تماخت طليعة فراشات حزيران الحمراء مع ساقة فراشات نوار البيضاء . وكانت شجرات الدلب ترتدي جلداً جديداً . وكان النسيم بحفرة تموجات في شجرات الكستناء ذات الضخامة الرائعة . كان ذلك متألقاً . ولقد نظر جندي عربق من عساكر الثكنات المجاورة عسر البساب الحديدي وقال :

- و هوذا الربيع تحت السلاح ، وفي كامل اللباس الرسمي . و كانت الطبيعة كلها تتناول طعام الصباح ؛ كانت الخليقة جالسة إلى المائدة ؛ لقد حانت الساعة ، ولقد نشر غطاء المائدة الكبير الاخضر فوق الارض ، واشرقت الشمس ساطعة . وكان الرب يقدم الوجبة الكونية ، ونال كل كائن طعامه أو علفه . لقد وجدت اليمامة بزر قنب ، ووجد البرقش ذرة بيضاء ، ووجد الحسون رتماً ، ووجد ابو الحناء ديداناً ، ووجدت النحلة أزهاراً ، ووجدت الذبابة نقعيتات ، ووجد المخروطي المنقار ذباباً . لقد أكل بعضها بعضاً ، شيئاً ما من غير شك ، وذلك هو لغز الشر ممتزجاً بالخبر ، ولكن أياً من الحيوانات لم يكسن فارغ المعدة .

كان المخلوقان الصغيران البائسان قرب الحوض الكبير . وإذ اقلقهما ذلك الضياء كله بعض الشيء ، فقد حاولا ان يختبئا ــ وتلك غريزة البائس والضعيف أمام البهاء وان يكن مجهولا ــ وظلا خلف كــوخ الاوز العراقي .

وههنا وههناك ، بين الفينة والفينة ، كلما همدت الربح ، سمعـــا على نحو غامض صيحات ، وجلبة ، وضرباً من الحشرجات الصاخبة التي كانت طلقــات كانت طلقــات مدافع . كان ثمــة دخان فوق السطوح في اتجاه الاسواق . ورن جرس

كان يبدو وكأنه يُقرع ، في المدى البعيد.

وتراءى هذان الطفلان وكأنها لم يسمعا هذه الاصوات. وكزر اصغرها بن الفينة والفينة ، في همس :

ـ و أنا جائيع . .

وفي وقت واحد مسع الطفلين تقريباً ، تقدم زوج آخر نحسسو الكبير . كان رجلا في الخمسين يقود بيده رجلا في السادسة . أب وابنه من غير شك . وكان الرجل البالغ السادسة من العمر محمل في يده قطعة كبيرة من حلوى مصنوعة بالدقيق والسمن والبيض .

في ذلك العهد ، كانت لبعض البيوت المجاورة ، في «شارع السيدة» « وشارع المجحيم » ، مفاتيسح لحسديقة اللوكسومبورغ كسان نسزلاء تلسك البيسوت يستعملونهسسا حين تكون الابسواب موصدة ، وهسو تساهل ألغي مند ذلك الحين . ولعل هذا الاب وهذا الابن اقبلا من احد هذه الأبواب .

ورأى الصغيران البائسان إلى و هذا السيد ۽ يتقدم ، وأحكما اختماءهما اكثر بعض الشيء .

كان بورجوازياً . ولعله عين ذلك الذي كان ماريوس قد سمعه ذلت يوم ، رغم حمى حبه ، قرب هذا الحوض الكبر نفسه ، ينصح ابنه بأن و بحدر التطرف و . كانت ترين على وجهه سيما أنيسة متغطرسة وكان فمه الذي لم يطبق قط يبتسم ابداً . وهذه الابتسامة الميكانيكية ، الماشئة عن فك هو من الكبر باكثر مما ينبغي وجلد هو من الضآلة باكثر مما ينبغي ، إنما تكشف عن الروح . وبدا الطفل عن يقطعة حلواه المقضومة التي لم ينهها ، وكأنه متخوم . وكان الطفل يرتشي برة جندي من جنود الحرس الوطني ، بسبب من الفتنة ، وكان العلن الاب قد احتفظ عملابس المواطن المدنية ، بسبب من الفطنة . ووقف الاب والابن قرب الحوض الذي كانت الاوزتان العراقيتان ووقف الاب والابن قرب الحوض الذي كانت الاوزتان العراقيتان

تتسليان فيسه . لقد بدا وكأن هدذا البورجوازي معجب إعجساباً خاصاً بالاوزتين العراقيتين : وكان يشبهها من هذه الناحية : أنه كان بمشي مثلهما .

في تلك اللحظة كانت الاوزتان تسبحان، وتلك هي موهبتهما الرئيسية، وكانتا بهيتين .

ولو قد أصغى الصغيران البائسان ، ولو قد كانا في سن تمكنهما من الفهم ، إذن لاستطاعا أن يتلقفا كلمات رجل رزيني . لقسد قال الأب لابنمه :

-- « العاقل بحيا قانعاً بالقليل . انظر إلي ، يا بني . انا لا أحسب الأبهة . إن أحداً لم يرنبي قط في ثياب مزينة بالذهب والجواهر : انا الأبهة . إن أحداً لم يرنبي العقول الرديئة التنظيم . »

وهنا انفجرت الاصوات العميقة ، المنطلقة من ناحية الاسواق ، في قرع اجراس متضاعف وضوضاء متعاظمة .

وتساءل الطفل:

\_ د ما هذا ؟ ،

فأجاب الآب:

ــ ا إنها أعياد فوضى ودعارة .

وفجأة بصُرَ بالغلامين ذوَي الاسمال البالية واقفين في غير حراك خلف كوخ الاوز العراقي الاخضر ،

وقسال :

👢 🥫 هذه هي البداية : 👚

وبعد لحظة ، أضاف :

- القد شرعت الفوضى تدخل إلى هذه الحديقة . ا وفي غضون ذلك قضم الطفل قطعـة الحلوى ، وانشأ يصرخ فجأة بم وسأله الأب :

- ۔ ﴿ لماذا تبكى ؟ ،
  - فقال الطفل:
- ﴿ أَنَا لَمْ أَعِد جَائِعاً . ﴾
- وغدت ابتسامة الوالد عريضة .
- -- « ليس من الضروري أن تكون جائعاً حتى تأكل قطعة حلوى ج.
  - ١ إن هذه القطعة تزعجني . إنها باثتة : ،
    - « أَلَم تعد لك رغبة فيها ؟ ،
      - · · Y » -
      - ودله الاب على الاوزتن .
- « ألقها إلى هذين الطائرين دوَي الاقدام الكفية : ،
   وتردد الطفل . فرغبة المرء عن قطعة حلواه ليست سبباً كافيها للتبرع بها .
  - وتابسع الأب :
  - سانیا . بجب أن تأخذنا الشفقة علی الحیوانات . ،
     وأخذ قطعة الحلوی من ابنه وقذف بها إلى الحوض .
    - وسقطت الكعكة قرب الحافة .

كانت الاوزتان بعيدتن ، في وسط الحوض ، منهمكتن في فريسة ما . إنها لم تريا أياً من البورجوازي أو قطعة الحلوى -

وإذ شعر البورجوازي أن قطعـة الحلوى كانت مهددة بخطر الضياع ، وإذ أثاره هذا الغرق غير المجدي ، نذر نفسه لاهتياج تلغرافي لفت آخز الأمر انتباه الأوزتين .

لقد لمحتا شيئاً يطفو ، واستدارتا مثل السفن – وهل كانتـا غـير سفينتين ؟ – واتجهتا في تودة نحو قطعـة الحلوى ، بذلك الجلال الصافي الذي يلائم الحيوانات البيضاء .

وقال البورجوازي ، وقد أمهجــه ذكاو. :

. (Signes) يفهم الاشارات (Cygnes) . -

وفي تلك اللحظة تعاظمت من جديد ، وعلى نحو مفاجيء ، تسلك الضجة القصية المنبعثة من المدينة . إن ثمة رياحاً تنطق بوضوح يفوق ذلك اللخي تنطق به الرياح الاخرى . والواقع ان تلك التي هبت في تلك اللحظة نقلت ، في وضوح ، قرع الطبول ، والصيحات ، ونبران فصائل الجند ، وأجوبة الناقوس والمسدفع المشؤومة . ووافق ذلك انتشار سحابة سوداء حجبت الشمس فجأة .

ولم تكن الاوزتان قد وصلتا إلى قطعــة الحلوى .

وقال الآب :

ـ و فلنرجع إلى البيت . إنهم بهاجمون التويلري . ،

وأمسك بيد ابنه من جديد . ثم تابـع :

- دمن التويلري إلى اللوكسومبورغ ، ليس ثمـة غير المسافة التي تفصل الملوكية عن الأشرافية . وهي ليست شاسعة . إن رصاص البنادق سوف ينهمر . .

ونظر إلى السحابة .

– « ولعل المطر نفسه أيضاً سوف ينهمر . إن السماء لتتدخل . ولقد صدر الحكم على الغصن الأصغر . فلنرجع على عجل . »
 وقال الطفل :

و اود أن أرى الأوزتين تأكلان قطعة الحلوى . و فأجاب الأب :

ــ د ذلك خايق به أن يكون تهوراً . »

وقاد بورجوازيه الصغير .

وادار الابن رأسه ، آسفاً على الاوزتين ، نحو الحوض ، حتى حجبه عنه منعطن من صفوف الاشجار .

وفي غضون ذلك ، كان التائهان الصغيران قد اقتربا نحو قطعة الحلوى

لحظة اقتربت الاوزتان منها . كانت تطفو على سطح الماء . كان أصغر المطلقة الخرب المعلمة الحاوى ، وكان اكبرهما ينظر إلى البورجوازي وهو ينصرف .

ودخل الاب والابن في تيه الممرات الذي يقود إلى مرقاة مجمــوع الشجر الكبيرة ، ناحية شارع السيدة .

وما إن غابا عن النظر ، حتى سارع أكر الطفلين إلى التمدد على بطه فوق حافة الحوض المدورة . وتشبث بها بيده اليسرى ، مندلياً فسوق الماء ، وقد أشرف على السقوط ، وبسط يده اليمنى بعصاه نحو قطعة الحلوى . وحثت الاوزتان ، بعد ان رأتا العدو ، خطاهما ، وهكذا احدثتا بصدريها أثراً كان مفيداً للصياد الصغير : لقد ارتدت المياه امام الاوزتين ، ودفعت احدى هذه التموجات الرقيقة المشتركة المركز قطعة الحلوى في رفق نحو عصا الطفل . حتى إذا وصلت الاوزتان مست العصا الحلوى في رفق نحو عصا الطفل عركة سريعة ، وسحب قطعة الحلوى ، وقام الطفل محركة سريعة ، وسحب قطعة الحلوى ، مشبعة بالماء ، ولكنها كانا جائعين ظمئين . وقسم الطفل الاكبر قطعة الحلوى ضغيرة . واحتفظ بالقطعة الحلوى قسمين ، احداهما كبيرة والاخرى صغيرة . واحتفظ بالقطعة الحلوى قسمين ، وقدم الكبيرة والاخرى صغيرة . واحتفظ بالقطعة الحلوى قسمين ، وقدم الكبيرة إلى اخيه الصغير ، وقال له :

ـ و ألصق هذه إلى بندقيتك . »

### ۱۷ « الأب الميت يرثه ابئه حسب الشريعة »

كان ماريوس قسد وثب إلى خسارج المتراس. وكان كومبوفير قد تبعه . ولسكن كان الاوان قسد فيات. لقد مات غافزوش ب

ورجـع كومبوفير حــامــــلا ســلة الخرطوش ، ورجـــــع ماريـــوس حاملا الطفل .

وفكر : « وا أسفاه ، إن ما عمله أبوه من اجل أبي اردّه انا اليوم للابن . مع فارق واحد هو ان تينار دييه عاد بأبي حياً ، على حين انسي اعود بالطفل ميتاً . ،

وحين انقلب ماريوس إلى المراس وغافروش بين ذراعيه ، كان وجهه مثل وجه الطفل . محضماً بالدم .

فلحظة انحنى لكي ينتشل غافروش كانت رصاصة قد مست جمجمته مساً رفيقاً . إنه لم ينتبه إليها .

ونزع كورفيراك رباط رقبته وعصب به جبين ماريوس .

وسُجي غافروش على الطاولة نفسها التي سجي عليها مابوف، ونُشر الشال الاسود فوق الجثرانين جميعاً. كان من الاتساع بحيث يغطي العجوز والطفل.

ووزع كومبوفير الخراطيش من السلة التي كان قد رجع بها . وهكذا نال كل مقاتل خمس عشرة رصاصة .

وكان جان فالجان لا يزال في المكان نفسه ، جامداً فوق مَعْلَمه ِ. وحين قدد م اليه كومبوفير خراطيشه الخمسة عشر ، هز رأسه .

وقال كومبوفير لآنجولراس في صوت خفيض:

ـــ « هوذا رجل نادر غريب الاطوار . إنه يجد وسيلة إلى ان لا يقاتل في هذا المتراس . »

فأجاب آنجولراس:

\_ ه الأمز الذي لا يحول بينه وبين الدفاع عنه . ه وعاد كومبوفير إلى القول :

ـ « إن للبطولة رجالها الغريبي الاطوار . »

وأضاف كورفراك ، الذي كان قد سمع الحديث :

\_ « إنه من ضرب آخر مختلف عن الاب مابوف : »

ومن الحقائق الجديرة بالذكر ، ان النار التي كان المتراس يُقذف الما متلق الجزء الداخلي منه إلا بشق النفس : واولئك الذين لم بجتازوا قط بزوبعة هسذا النوع من الحرب لا يستطيعون ان يتصوروا لحظات الهدوء الفريدة التي تمتزج بهذه الاضطرابات . فالرجال يروحون ويغدون؛ إنهم يتجساذبون أطراف الحديث ، وإنهم يتبادلون النكات ، وإنهم يتبلدون ويتكاسلون . ولقد سمع احد معارفنا مقاتلا يقول له تحت وابل من قذائف المدافع : « هذا شيء السبه بطعام العرزب الصباحي . ان متراس شارع الد « شانفريزي » — ونحن نكرر ذلك — قد بسدا هادئاً جداً من داخل . كان كل تحول وكل وجه من وجوه الحظ قسد استُهلك أو على وشك ان يستهلك . وكان الموقف قد انقلب من حزج المن متوعد كان قد انقلب في أغلب الظن إلى يائس . وكلما بدت الاوضاع أشد قتاماً خضب الوميض البطولي ذلك المتراس بالارجوان أكثر فأكثر . وفي رصانة ، نهض آنجولراس بعبء قيادته بالارجوان أكثر فأكثر . وفي رصانة ، نهض آنجولراس بعبء قيادته وكأنه اسبارطي شاب نذر سيفه المسلول لعبقزية أبيدوتاس الكالحة .

وكان كومبوفير يضمد جراح الجرحى وقد ارتدى مئزراً ، وكان بوسوويه وفويي يصنعان الخراطيش بوعاء البارود الذي اخذه غافروش من العريف الصريسع ، وقال بوسوويه لفويي : « عما قليل سوف نركب العربة العامة إلى كوكب آخر . » وكان كورفيراك ، فوق حجارة الارصفة القليلة التي احتفظ بها لنفسه قرب آنجولراس ، يزتب وينظم مصنع سلاح كاملا ، عصاه المسيقة ، وبندقيته ، وغدار سي قربوس ، وغدارة جيب ، عمثل عناية فتاة ترتب صندوقاً صغيراً من صناديق أشغال الابرة . كان جان فالجان ينظر ، في صمت ، إلى الجدار المقابل . وكان أحد العمال يثبت على رأسه ، بواسطة خيط من خيوط القنب ، قبعة ضخمة من قش كانت ملكاً للام هوشلو « خوفاً من ضربة القنب ، قبعة ضخمة من قش كانت ملكاً للام هوشلو « خوفاً من ضربة

الشمس » كما قال : كان شبان اله « كوغورد ديكس » يتجاذبون أطراف الحديث ، في مرح ، وكأنما كانوا يتعجلون الكلام باللهجة الأقليمية للمرة الاخيرة . وكان جولي ، الذي نزع مزآة الأرملة ، يفحص لسانه بها . وإذ كان بعض المقاتلين قد اكتشفوا بضع كسرات الخبز ، العفنة أو تسكاد ، في احد الأدراج ، فقد راحوا يلتهمونها في شره . وكان ماريوس مضطرب البال متسائلا اي سوف يقوله والده له .

# ۱۸ الع'قاب يصبح فريسة

إن علينا أن نفصل القول في ظـــاهرة سيكولوجية خاصة بالمتاريس عليه فليس ينبغي ان يهمل شيء مما عيز حرب الشوارع العجيبة هذه . وأياً ما كانت تلك السكينة الداخلية الغريبة التي تحدثنا عنها اللحظة ، فان المتراس يظل \_ في نظسر الذين انطوى عليهــــم \_ رويـــا مـــن الــزوىي .

إن في الحرب الأهلية لرويا اشبه برويا القديس يوحنا . فكل ضباب المجهول بمتزج بهذه الشعل الوحشية – والثورات آباء هول برويما المرئ اجتاز بمتراس من المتاريس يعتقد أنه اجتاز بحلم من الاحلام . إن ما يستشعره المرء في هذه المواطن ، كما اشرنا في كلامنا علم ماريوس وكما سترى في ما سوف يلي ، هو اكثر من الحياة وأقل من الحياة . فما إن يغادر المقاتل المتراس حتى ينسى اي شيء رآه فيه الحياة . فما إن يغادر المقاتل المتراس حتى ينسى اي شيء رآه فيه القد كان فظيعاً ، وهو لا يعرف ذلك . كان محوطاً بأفسكار مقساتلة كانت ذات وجوه بشرية ، وكان رأسه مغموراً بضياء المستقبل . كانت

<sup>\*</sup> جمع « ابو الهول » .

هنالك جنث مطروحة ، وأطياف منتصبة . وكانت الساعات طويلة إلى حد هائل ، ولقد بدت وكأنها ساعات الابدية . لقد عاش في الموت : ومزت ظلال . أي شيء كانت ؟ لقد رأى أيدياً مخضبة بالدم ؛ كان هديراً مروعاً ، وكان صمتاً رهيباً أيضاً . كانت ثمسة أفواه فاغرة تصبح، أوافواه فاغرة اخرى تعتصم بالصمت . كان في غمرة من الدخان ، أو ربما في غمرة من الليل . وهو يحسب انه قد مس رشحاً مشؤوماً مسن عماق مجهولة . إنه لا يرى شيئاً أحمر في أظافره . انسه لم يعسسد يذكر شيئاً .

ولنعد إلى شارع الـ ﴿ شَانَفُرَيْرَي ﴾ .

وفجـأة ، بين وابلين من رصاص ، سمعوا صوت ساعة نائية تدق . وقال كومبوفير :

\_ « إنه الظهر . »

ولم تكن الدقات الاثنتا عشرة قد اكتملت عندما انتصب آنجولراس واقفاً وقذف من أعلى المتراس سذه الصيحة الراعدة :

 ه انقلوا بعض حجارة الارصفة إلى المنزل . حصنوا النوافذ بها ت ليتسلح نصف الرجال بالبنادق ، ونصفهم الاخر بالحجارة . حذار ان تضيعوا دقيقة واحدة . »

ولا يمكن أن يكون ذلك غير طليعة جند ؛ وأي جند ؟ جنسد الهجوم ، من غير شك . إن الطلائـع ، المكلفين تقويض المتراس ، ينبغي ان يتقدموا دائماً العساكر ، المكلفين بتسلقه .

لقد وضح انهم كانوا يكادون بمستون تلك اللحظة التي دعاها مسبو دو كليرمون تونير ، عام ١٨٢٢ ، « الجهد الجهيد ۽ .

ونُهَ ِذ أمر آنجولراس بالسرعة المضبوطة المميزة للسفن والمتاريس ،

وهي مواطن القتال الوحيدة التي يتعذر فيها الفرار . وفي أقل من دقيقة ، كان ثلثا الحجارة التي ركمها آنجولراس عند باب كورنث قد حُملت إلى اللور الأول وإلى العلية . وقبل ان تتصرم دقيقة اخرى كانت همذه الحجارة ، المنضد أحدها فوق الآخر في فن ، قد سدت نصف ارتفاع نافذة الدور الأول وكوى العلية . وكانت بضع فتحات . أعدها فويي ، البناء الرئيسي ، في عناية ، تمكن انابيب البنادق من النفاذ خلالها . وكان تحصين النوافذ هذا ممكناً على نحو أيسر بعد أن كفت المدافع عن إطلاق النيران . كان المدفعان يسددان كراتها ، الآن ، إلى منتصف الجدار لكي عدثا فيه ثقباً ، أو لكي يحدثا ، إذا كان ذلك ممكناً ، ثغرة للهجوم . عدثا فيه ثقباً ، أو لكي يحدثا ، إذا كان ذلك ممكناً ، ثغرة للهجوم . عدل إذا اتخذت حجارة الأرصفة ، المعدة للدفاع الأخسر ، مواطنها أمر آنجولراس رجاله بأن محملوا إلى الطابق الأول تلك المرجاجات التي كان قد وضعها تحت المسائدة المسدد عليها المرجاجات التي كان قد وضعها تحت المسائدة المسدد عليها جثمان مابوف .

وسأله بوسوويه :

الذي سيشرب هذا ؟
 فأجابه آنجولراس :

- د هم . پ

ثم إنهم مترسوا نافذة الحجرة السفلية ، وهيــــأوا على مقربة منهـــم العوارض الحديدية التي كانت تساعد على إيصاد باب الحانة ، من الداخل ، أثناء الليل .

كانت القلعة كاملة . كان المتراس هو السور ، وكـــانت الحــــانــة هـى البرج .

وبحجارة الأرصفة الباقية . سدوا الفتحة .

وإذ كان يتعنن على حماة المتاريس دائماً أن يقتصدوا في إنفــــاق ذخيرتهم ، وإذ كان المحاصِرون يعرفون ذلك ، فان المحاصرين ينظمون

أعمالهم في ضرب من التنهل المثير ، معرضين انفسهم للنار قبل الأوان ، ولكن في الظاهر لا في الحقيقة ، وينعمون بالراحة . إن الاستعدادات للهجوم تُتخذ دائماً في شيء من البطء المنهجسي ، وبعد ذلك تنقض الصاعقة .

وهذا البطء مكن آنجولراس من ان يراجع كل شيء . وان نخلم مسحة من الكمال على كل شيء . لقد استشعر انه ما دام مقدراً لحولاء الرجال ان يموتوا فينبغي ان يكون موتهم رائعة من الروائع .

وقال لماريوس:

ـــ « نحن الزعيمان . سوف اصدر الأوامر الأخيرة في الداخــل تولسوف تبقى انت في الخارج ، وتراقب . »

واتخذ ماريوس من ذروة المتراس مقراً للمراقبة .

وأمر آنجولراس بتسمير باب المطبخ الذي كان ، كما نذكر ، بمثابة المستشفى المتنقل .

وقال :

\_ « لا وحل على الجرحي . ٣

واصدر تعليهاته الاخيرة في الحجرة السفلى ، في صوت موجز ، ولكنه عميق وهادىء . واصغى فويي ، وأجاب باسم الجميع .

\_ « في الطابق الأول ، استعدوا لأن تقطعوا السلم بفووسكم . هل تحملونها ؟ »

فقسال فويسي :

« نعم . » —

« کم ؛ » \_\_

\_ « فأسان ، وفأس لشق الخشب . »

ــ « حسن . بقي عندنا ستة وعشرون مقاتلا . كم بندقية عندنا ؟ ،

\_ « آربے وثلاثون . »

- « اي بزيادة ثماني بنادق . أبقوا هذه الثماني مشحونة كغيرها وفي متناول أيديكم . تمنطقوا بالسيوف والغدارات . عشرون رجلا إلى المتراس . ستة يكمنون عند الكوى وعند نافذة الطابق الاول لكي يطلقوا النار على المغيرين من خلال المرامي التي بين حجارة الارصفة . حذار ان تقوموا بأي عمل لا طائل تحته هنا . وحالما يقرع الطبل إشارة الانطلاق يتعين على العشرين رجلا ، القائمين تحت ، ان يندفعوا إلى المتراس . والذين يصلون إلى هناك قبل غيرهم سوف يفوزون بالمواقع الفضلي . »

حتى إذا تمت هذه التدابر ، التفت إلى جافر وقال له :

« انا لن أنساك . »

ووضع غدارة على الطاولة ، وأضاف :

— « ان آخر رجل يغادر هذه الغرفة سوف يحظم جمجمة هسذا الجاسوس . »

وتساءل صوت :

« f lia » ---

- « لا ، لا تتركوا هذه الجثة مع جثثنا . في استطاعتكم ان تتسوروا المتراس الصغير في زقاق مونديتور . إن ارتفاعه لا يزيد على اربعــة أقـدام . سوف تأخـذونه إلى هناك ، وتعدمونه في ذلك المكان . » كان ثمة ، في تلك اللحظة ، رجل واحد اكثر امتناعاً على التأثر ، من آنجولراس . وكان ذلك الرجل جافير .

و هنا برز جان فالمجان .

كان في حشد المتمردين . وتقدم إلى أمام وقال لآنجولراس :

س انت القائد ؟ » —

— « نعم . » —

– « لقد وجهت إلى الشكر منذ لحظة . »

- - ـ \* هل تظن انبي استحق مكافأة ؟ ،
    - \_ « طبعاً » \_
    - -- « حسناً ، انا اسألك مكافأة . »
      - ـــ ۾ وما هي ؟ ۽
  - ــ « أن احرق انا دماغ هذا الرجل . »

ورفع جافیر رأسه ، ورأی جان فالجان ، واتسی بحرکــــة غـــیر ملحوظة ، وقال :

\_ د هذا شيء ملائم . »

أما آنجولراس فسكان قد شرع يشحنى بندقيته القصيرة الخفيفة مسن جديد : وأجال بصره في ما حوله :

ـ و لا اعتراض ؟ ،

والتفت نحو جان فالجان وقال :

\_ و خذ الجاسوس . ه

واستولى جان فالجان ، فعلا ، على جافير بأن جلس على اقصى المائدة . وأمسك بالغدارة ، وأعلن صليل واهن انه قد رد انبوبتها إلى الوراء استعداداً لاطلاق النار .

وفي اللحظة نفسها تقريباً سُمعت أبواق :

وصاح ماريوس من أعلى المتراس:

ـ و احذروا ! »

وشرع جافير يضحك تلك الضحكة الصامتة الخاصة به . وسلمد بصره إلى المتمردين وقال لهم :

\_ و لستم احسن حالاً مني . »

وصاح آنجولراس :

\_ و إلى الخارج جميعاً ! ،

- اللقاء القريب! ،

#### ۱۹ جان فالجان يثأر لنفسه

وحين خلا جان فالمجان بجافير فك الحبل الذي كان يوثق الاسير من خصره ، والذي كانت عقسدته تحت المسائدة . ثم أوعز اليه بـأن ينهسض .

وامتثل جافير الأمر ، بتلك الابتسامة التي تمتنع على الوصف ، والتي تُكثَّف فيها رفعة السلطة المصفَّدة .

وأمسك جان فالجان بجافير من سيره الجلدي كما بمسك المرء باحدى دواب الاثقال من لبنبها ، وجرّه خلفه ، وغادر الحانة في تودة ، لأن جافير المكبّل القدمين ، لم يكن قادراً على ان مخطو غير خطوات قصار :

وكان جان فالجان محمل الغدارة بيده .

وهكذا اجتازا مربّع المتراس الداخلي المنحرف . وكان المتمردون ، المترقبون الهجوم الوشيك ، قد اداروا ظهورهم .

كان ماريوس ، القائم إلى جانب الطرف الايسر من الجدار ، هو وحده الذي رآهما بمران . واستعار اجتهاع الضحية والجلاد هذا ضوءاً من الوميض القبري الذي كان في نفسيهها :

وساعد جان فالجان اسره ، المكبل بالاغلال ، على تسور مراس

زقاق مونديتور الصغير ، في شيء من العسر ، ولكن من غير ان يفلته لحظة .

حتى إذا تسلقا الجدار ، وجدا نفسيهما وحيدين في الزقاق . ولم يرهما الآن احد . لقد حجبتهما زاوية المنزل عن أعين المتمردين . وكانت المجثث المنقولة من المتراس قد شيدت ركاماً هائلا على بضع خطوات منهما .

وفي ركام الموتى كان في ميسور المرء ان يتبين وجهاً شديد الشحوب، وشعراً محلول العقدة ، ويداً مثقوبة ، وصدر امرأة نصف عار . كانت هي ايبونين .

ونظر جافير في انحراف إلى هذه الميتة ، وقال في همس ، وهو على اكثر ما يكون من الهدوء :

« تخيل إلى اني اعرف هذه الفتاة . »

ثم التفت نحو جان فالجان .

ووضع جان فالجان الغدارة تحت ذراعه ، وسدد إلى جافير نظرة للم تحت ذراعه ، وسدد إلى جافير نظرة للم تحت في حاجة إلى كلمات لكي تقول : «جافير ، هذا انا . « واجاب جافير :

\_ « خذ بثأرك . »

واخرج جان فالجان من جيبه سكيناً ، وفتحها .

وصاح جافىر :

\_ « مدية ! أنت على حق . هذا يلائمك اكثر . »

وقطع جان فالجان السير الجلدي المطوَّق لعنق جافير ، ثم قطـــع الحبال المطوقة لمعصميه ، ثم انحني ، وقطع الحبل المكبل لقدميه . ثم انتصب وقال له :

ـ د انت طليق السراح . ،

ولم يذهل جافير في يسر . ومع ذلك ، وبرغم سيطرته الكاملة على

نفسه ، فانه لم يستطع ان ينجو من بعض الانفعال . لقد ظل فاغر الفم جامداً لا حراك فيه .

وتابع جان فالجان :

لا اتوقع ان اغادر هذا المكان . ومع ذلك فاذا اتفق لي ،
 بالمصادفة ، ان افعــــــل ، فاني أعيش ، تحت اسم فوشلوفان . في شارع الرجل المسلح ، رقم ٧ . »

وغضرًن جافير وجهه مثل نمر يفتح فمه نصف فتحة ، وغمغم من بىن اسنانه :

- س « خذ حذرك . »
  - وقال جان فالجان :
    - « إذهب . »
    - واستأنف جافىر :
- ـ « قلتَ فوشلوفان ، شارع الرجل المسلح ؟ »
  - « رقم ۷ . »
  - وكرر جافير في همس:
    - « رقم ∨ . »

وزرر سترته ، واعاد الصلابة العسكرية ما بين كتفيه ، واستدار نصف استدارة ، وطوى ذراعيه ، مسنداً ذقنه باحدى يديه ، ومضى لسبيله في انجاه الاسواق . وأتبعه جان فالجان بصره . وبعد بضع خطوات التفت جافير وصاح مخاطباً جان فالجان :

- د انت توقع السأم في نفسي . ليتك قتلتني . ،
- ولم يلاحظ جافير انه لم يعد بخاطب جان فالجان بضمير المفرد .
  - وقال جان فالجان :
  - « إمض لسبيلك . »

وابتعد جافير في خطى بطيئة . وبعد لحظة ، انعطف حول زاوية شارع

ال (بريشور):

وحين توارى جافير عن العيان ، أطلق جان فالجان نــــار الغـــــدارة في الهواء .

ثم عاود الدخول إلى المتراس ، وقال :

ــ و لقد قضى الأمر . .

وفي غضون ذلك كان الذي حدث هو هذا:

لم يكن ماريوس ، المنشغل بالشارع اكثر من انهماكه بالحانة ، قد نظر حتى ذلك الحين ، في انتباه ، إلى الجاسوس الذي كان موثقاً في موخرة الحجرة السفلى المظلمة .

حتى إذا رآه في وضح النهار يتسلق المتراس في سبيله إلى الموت ، تبيّنه وعرفه . وتمثلت في ذهنه ذكرى مفاجئة . لقد ذكر مفتش شرطة شارع بونتواز ، والغدارتين اللتين كان قد قدمها اليه ، واللتين استعملها \_ هو ، ماريوس \_ في هذا المتراس نفسه . ولم يتذكر الوجه فحسب ، بل لقد تذكر الاسم ايضاً .

بيد ان هذه الذكرى كانت ضبابية غير واضحة ، مثل افكاره جميعها ان ما وجمّه إلى نفسه لم يكن توكيداً ، وإنما كان سوّالا : « أليس هذا هو مفتش البوليس الذي قال لي ان اسمه هو جافير ؟ »

لعله كان لا يزال ثمـة متسع للتدخل من اجل هذا الرجل ؟ ولكنى يتعن عليـه ان يعرف ، أولا ، ما إذا كان هو جافير حقاً .

واستوضح ماريوس آنجولراس الذي كان قد اتخذ مكانه ، منذ لحظة، في الطرف الآخر من المتراس :

- ــ و آنجولراس! »
  - \_ ر ماذا ؟ پ
- \_ و ما اسم هذا الرجل ؟ ه
  - « من ؟ »

- ــ و مفوض الشرطة . هل تعرف اسمه ؟ ،
  - د من غير ريب. لقد أخبرنا . ،
    - ــ و ما اسمه ؟ ي
      - ـــ « جافير . »
    - وتصدر ماريوس.

وفي تلك اللحظة سُمع طلق الغدارة الناري . وبرز جان فالجان من جديد وصاح :

ـ و قضي الأمر . و

وسرت رعشة كثيبة في فؤاد ماريوس .

# الموتى مصيبون والاحياء غير مخطئين غير مخطئين

كانت حشرجة المتراس على وشك ان تبدأ .

وتلاقت الاشياء كلها في جلال تلك اللحظة العليا التراجيدي . الف قرقعة غريبة في الهواء ، وأنفاس الجهاعات المسلحة المندفعة في الشوارع التي لم يكونوا قادرين على رؤيتها ، وخبب الفرسان المتقطع ، وزلزلة المشاة الثقيلة وهم يزحفون ، وتقاطع نيران المفارز ونيران المدافع في تيه باريس ، ودخان المعركة مرتفعاً على نحو مذهب خالص فوق السطوح ، وصيحات خفية قصية فظيعة على نحو غامض ، وبروق الخطر في كل مكان ، وناقوس سان ميري الذي غلب عليه الآن جرس التنهد ، وعذوبة الفصل ، ومهاء السماء الحافلة بأشعة الشمس والسحب ، وجمال النهار ،

وصمت البيوت الرهيب .

ذلك بأنه ، منذ المساء ، كان صفّا البيوت في شارع الـ « شانفريري » قد امسيا جدارين ضاريين . كانت الابواب موصدة ، والنوافذ موصدة ، والمصاريع موصدة .

ففي تلك الايام ، الشديدة الاختلاف عن الايام التي نعيش فيها ، حين كانت تحين الساعة التي يرغب فيها الشعب في إنهاء وضع دام اكثر مما ينبغي ، أو دستور ممنوح أو بلد دستوري ، وحين كان الغضب الشامل ينتشر في الفضاء ، وحين كانت المدينة توافق على التلاع حجارة ارصفتها ، وحين كانت الانتفاضة تجعل البورجوازية تبتسم بان تهمس بكلمتها السرية في أذنها ، فعندئذ كان ساكن المنزل المشبع بالفتنة ، إذا جاز التعبير ، يصبح نصيراً للمقاتل ، ويتآخى المنزل مع القلعة المرتجلة التي استندت اليه . وحين كانت الاحوال غير ناضجة ، وحين كانت الانتفاضة غير مقبولة في حزم ، وحين كانت الجهاهير تنكر الحركة ، فعندئذ كان يُقضى الأمر مع المقاتلين ، وعندئذ كانت المدينة تتحول إلى صحراء تحيط بالثورة ، والنفوس تتثلج ، والملاجىء توصد ابوابها ، والشارع ينقلب إلى ثغرة لمساعدة الجيش في الاستيلاء على المدينة

إننا لا نستطيع ان محمل الشعب على ان يسبر في معارج التقدم بأسرع ما يبتغي . والويل لمن يكرهه على ذلك إكراها ! الشعب لا ينقاد . وعندئذ يترك الانتفاضة وشأنها ، ويصبح المتمردون مصابين بالطاعون . وعندئذ يصبح كل منزل منحدراً وعراً ، وكل باب رفضاً ، وكسل واجهة بناء جداراً . وهذا الجدار يرى ، ويسمع ، ويأبى . إنه قد ينفتح وينقذك . لا . إن هذا الجدر قاض . إنه ينغلق عليك ويدينك ، منفتح وينقذك . لا . إن هذا الجدر قاض . إنه ينغلق عليك ويدينك ، ما أظلم هذه البيوت الموصدة ! إنها تبدو ميتة ، ولكنها حية . ان الحياة شبه المعلقة في تلك البيوت ، لا تزال باقية . إن أحداً لم يخرج منها

منذ اربع وعشرين ساعة ، ولكن أحداً لم يُفقِد . وفي داخل هذه الصخرة ، يروح الناس ويجيئون . إنهم يضطجعون ؛ وإنهم ينهضون ؛ وإنهم ليشعرون أنهم بن اهلهم هناك . إنهم يأكلون ويشربون هنـــاك ، وأنهم ليخافون هناك ، شيء فظيـع ! الخوف يعذر سوء الوفادة الرهيب هِذَا . إنه عزجه بالانشداه . وتلك اسباب تخفيفية . بل إن الخــوف لينقلب في بعض الاحيان ــ وهذا امر مشاهدــ إلى حميًا ، والذعر قد ينقلب إلى جيَّشان ، كما ينقلب التبصر إلى غيظ ، ومن هنا هذه الكلمة البالغة العمق : مسعورو الاعتدال . إن ثمة تألقات ذعر رفيع ينبثق منها الغضب مثل دخان كئيب . – « ما الذي يريده هؤلاء الناس ؟ ان الرضا لا يعرف سبيلا إلى نفوسهم . إنهم يعرّضون الرجال المسالمين للخطر . لكماننا لم يكفنا ما شهدنا من ثورات مشامه ! ما الذي جاء مهسم إلى هنا ؟ فلينجوا بأنفسهم الآن . لأمّهم الهبل! تلك خطيئتهم هم . إنهم ينالون الجزاء الذي يستحقون . ذلك ليس من شأننا . هوذا شارعنـــــا المسكن وقد غربلته القذائف المدفعية . إنها حزمة من الأدنياء الخلعاء . وفوق كل شيء ، لا تفتحوا الباب ۽ . ويتخذ المنزل مظهر قبر . وامام ذ**لك** الباب يكون المتمرد في نزعه الاخير إنه يرى كُرات المدافسيع والسيوف المسكوبة مقبلة نحوه . فاذا ما نأدى ، فهو يعرف أنهـــــم سيسمعونه ، ولكنه يعرف ايضاً انهم لن يلبوا نداءه . ان ثمــة جدرانــآ قد تحميه ، وإن ثمة رجالا قد ينقذونه . وهذه الجدران لها آذان من لحم ، واولئك الرجال لهم احشاء من حجارة .

من نتهم ؟

لا أحد ، وكل أحد .

العصر غر الكامل الذي نعيش فيه.

إن المدينة الفاضلة (اليوتوبيا) لتحوّل نفسها دائماً ، مخاطرة بذاتها ، إلى انتفاضة ، ومن احتجاج فلسفي تصبـح احتجاجاً مسلحاً ، ومـسن ومينرفا و تنقلب إلى و بالا و والمدينة الفاضلة التي تفقد الصبر وتصبح فتنة ، تعرف ما الذي ينتظرها وهي تصل دائما ، تقريبا ، باسرع مما ينبغي وعندئذ ترضى بما كتب لها ، وتنقبل ، في بسالة ، الكارئة بدلا من النصر وإنها تخدم ، من غير ان تتشكى ، اولئك الذين ينكرونها ولل انها لتخدمهم وهي تبرىء ساحتهم ، وشهامتها قائمة على ارتضائها الجفاء والهجر وإنها جموح أمام العوائق ، لطيفة أمام انكار الجميل ولكن أهو إنكار للجميل ؟

نعم ، من وجهة نظر الجنس البشري .

لا . من وجهة نظر الفرد .

التقدم شيمة الانسان . وحياة الجنس البشري العامة تدعى التقدم وسير المجنس البشري الجهاعي يدعى التقدم . التقدم يسبر . إنه يقوم بالرحلة الانسانية والأرضية الكبرى نحو السهاوي والالهي . إن لسه مواقفه حيث بجمع شمل القطيع المتخلف ، وان له محطاته حيث يتأمل ، في حضرة «كنعان » مسي يكشف النقاب فجأة عن أفقه . ان له لياليه التي يرقد فيها . وإن من أشد ضروب القلق مضاضة على المفكر أن يرى الظل يلف النفس البشرية ، وان يتلمس التقدم . في الظلام ، مستسلماً للرقاد ، من غير ان يكون قادراً على إيقاظه .

ـ و لعل الله قد مات ، كذلك قال جبرار دو نيرفال ، ، ذات يوم ، لكاتب هذه الأسطر ، خالطاً ما بين التقدم والله ، وحاسباً انقطاع الحركة موت الرب .

مخطى ذلك الذي ييأس. ان التقدم ليستيقظ على نحو محتوم ؛ وعلى الجملة فان في ميسورنا أن نقول إنه يسير حتى في النوم ، لأنسه قسل نما وكبر. وحين نراه منتصباً كرة اخرى نجده اطول قامة . إن النزوع إلى المسالمة دائماً ليس من شيمة التقدم إلا بمقدار ما هو من شيمسة

<sup>\*</sup> Gérard de Nerval كاتب فرنسي ولد في باريس عام ١٨٠٨ وتوني عام ١٨٠٥

النهر . فعدم إقامة اي سد يعني عدم القاء أي صخر . إن العقبات تجعل الماء يُزبد ، وتجعل الانسانية تفور . ومن هنا القلاقل ، ولكن بعد هذه القلاقل ندرك ان ارضاً ما ، قد كُسبت . وإلى ان يُقر النظام ، الذي لا يعدو ان يكون السلام الكوني ، وإلى ان مهيمن التناغم والوحدة فسيظل التقدم يتخذ من الثورات محطات له .

ما التقدم اذن ؟ لقد اجبنا عن ذلك منذ لحظة . انه حياة الشعسوب السرمدية :

والآن . قد يتفق في بعض الاحيان ان تقاوم حياة ُ الافراد الموقتــة حياة َ الجنس البشري الأبدية ي

ولنعترف من غير اكتئاب ، بأن للفرد أشواقه المتميزة ، وأنه قسد يعظم هذه الاشهاق ، من غير ما خيانة ، ويدافع عنها . إن للحاضر نصيباً من الانانية قابلا للمعذرة . وإن للحياة المؤققة حقوقها ، وهمي ليست ملزمة بأن تضحي بنفسها ، على نحو موصول ، في سبيل المستقبل والمجيل الذي حان الآن دوره في المرور فوق الارض ليس مضطراً إلى أن يختصره من أجل الاجيال – وهي أقرانه على ابة حال – التي سوف أن يختصره من أجل الاجيال – وهي أقرانه على ابة حال – التي سوف الكائن الذي يدعى و الكل . . – و أنا شاب واني لعاشق ؛ انا عجوز واني لغي حاجة إلى الراحة ؛ أنا رب اسرة ؛ أنا اعمل ؛ أنا موفق ؛ إن تجارتي لمزدهرة ؛ ان عندي بيوتاً ارغب في تأجيرها ؛ إن لي أموالا على الدولة ؛ أنا سعيد . إن في زوجة واولاداً ؛ أنا أحبهم جميعاً ؛ إن في أنو احب ان اعيش ، دعوني وشأني . » ومن هنا ذلك البرد الشديد إن ي يصيب طليعة الجنس البشري الشهمة ، في بعض الاحيان .

وإلى هذا ، فيتعين علينا ان نسلم بأن المدينة الفاضلة تنفصل عن فلكها المشع وهي تشن الحرب . إن حقيقة الغد لتستعير اسلوبها ، المعركة ، من اكذوبة الامس . إنه - المستقبل - ليعمل مثل الامس . وإنها

- الفكرة المحض - لتصبح وسيلة من وسائل العنف . إنها تعقد بطولتها بعمل من اعمال العنف يكون من العدل ان تتحمل مسؤوليته ، عنف فرصة وانتهاز ، مناقض المباديء ، فهمي تعاقب عليه بقضاء محتوم . إن « المدينة الفاضلة - الانتفاضة » لتقاتل والقانون العسكسري العتيق في يدها . إنها تطلق النار على الجواسيس ؛ إنها تنفذ حكم الموت في الخونة ؛ إنها تعطل كائنات حية وتقذف بها إلى الظلمات المجهولة . إنها تسخر الموت ، وذلك شيء خطير . ويبدو وكأن المدينة الفاضلة قد فقدت ايمانها باشعاع الضياء ، قو بها التي لا تقاوم والتي لا يعتربها الفساد . إنها تضرب بالسيف . ولكن ليس ثمة ايما سيف بسيط . فلكل سيف حدان . ومن بجرح بأحدهما بجرح نفسه بالآخر .

حتى إذا قمنا بهذا التحفظ ، وفي قسوة بالغة ، يتعذر علينا ان لا نعجب ، سواء أنجحوا أم لم ينجحوا ، عقاتلي المستقبل الماجدين ، بأساتذة المدينة الفاضلة . وحتى حين يخفقون يكونون موضع الاحترام ، ولعلهم إنما يتحققون في حال الاخفاق بالجلال الاعظم . إن النصر ، حين ينسجم مع التقدم ، ليستحق تصفيق الشعوب ، ولكن الهزيمسة البطولية تستحق شفقتهم . احدهما بهي ، والآخر سني . أما نحن ، فأننا نؤثر الاستشهاد على النجاح . إن جون براون ، اعظم من واشنطون ، وبيزاكان اعظم من غاريبالدي .

إن امرءاً ما ، ينبغني ان يكون في جانب المهزوم من غير ريب ، والناس غير منصفين لمجربي المستقبل الكبار حين يسقطون .

الثوريون متهمون بانهم ينشرون الرعب. ان كل متراس ليبدو اعتداء. ان الناس ليوثشمون نظرياتهم ، ويرتابون بهدفهم ، ويخشون سريرتهم ، ويتهمون ضميرهم . انهم يعيشرونهم بانهم إنما يرفعون ويكومون ويركمون

عدد عاة تحريم الرق في أميركا ، وقب شنق في تشارلزتاون
 ( فرجينيا ) لانه دعا الزنوج الى حمل السلاح .

في وجه الواقع الاجتماعي السائد كثيباً من ضروب البوس ، من الآلام ، من الآثام ، من المظالم ، وباقتلاع كتل الظلام من الاعماق السفلي لكي يتمترسوا بها ، ويقاتلوا بواسطتها . ان الناس يصيحون في وجوههم : « إنكم تقتلعون بلاط جهنم ! » وفي استطلاعتهم ان يجيبوا بقولهم : « وهذا هو الذي يجعل متراسنا مشيداً من مقاصد خيرة . »

وخير الحلول هو ، من غير شك ، الحل السلمي . وعلى الجملة ، فلنعترف بأننا حين نرى حجارة الارصفة نفكر بالدب ، وهذا استعداد لا يرتاح اليه المجتمع . ولكن خلاص المجتمع رهن بالمجتمع نفسه : فالى ارادته الخيرة نوجه النداء . فليس ثمة حاجة إلى علاج عنيف : لندرس الشر في محبة ، ولنعينه ، ثم لنتقدم إلى معالجته . ذلك ما ندعو اليه في إلحاح .

وأياً ما كان ، فحى في حال سقوطهم ، وخاصة في حال سقوطهم ، تجلبب العظمة اولئك الرجال الذين يقاتلون — في ارجاء الكون كله ، بأعين مسمرة على فرنسة — من أجل العمل العظيم بمنطق المثل الأعلى الصلب الذي لا يلين . انهم يقدمون حياتهم هبة خالصة إلى التقدم . إنهم معققون إرادة العناية الالرسهية . إنهم يؤدون فرضاً دينياً . وفي الساعة المحددة ، وبمثل تجرد ممثل يصل إلى كلمته الاخيرة ، يدخلون إلى القير طائعين السيناريو الالرسمي . وهم إنما يرتضون هذا الكفاح اليائس وهذا الزوال البطولي لكي يقودوا إلى نتائجها الكونية البهية الرفيعسة تلك الحركة الانسانية البديعة التي استُهلت على نحو لا يقاوم ، في الرابع عشر من تموز ، 1٧٨٩ . هؤلاء الجنود هم كهان . والثورة الفرنسية عمل من أعمال الله .

ومع ذلك فـان ثمـة ــ ومن الخبر ان نضيف هذا الفرق إلى تلك الفروق التي أشرنا اليهــــا في فصل آخر ــ ان ثمــة انتفاضات مقبولة ندعوها ئورات . وان ثمة انتفاضات مرفوضة ندعوها فتناً . إن

الانتفاضة التي تنفجر هي فكرة تجري امتحانها أمام الشعب . وإذا مسا رفض الشعب ان يعطيها صوته فعندئذ تصبح الفكرة فاكهة ذابلة . وعندئذ تصبح الانتفاضة مغامرة خاسرة .

إن المضيّ إلى الحرب عند اول دعوة وكلما رغبت المديسنة الفاضلة في ذلك ليس من شيمة الشعوب . ان الامم لا تنعم دائماً ، وفي كل لحظة ، بمزاج الأبطال والشهداء .

إنهم انجابيون . إن الانتفاضات لتثير اشمئزازهم ابتداء \* . اولا ، لأنها كثيراً ما تتمخض عن كارثة . وثانياً لأنها تتخذ من التجرد نقطة انطلاق لها دائماً .

ذلك بأن اولئك الذين يضحون بأنفسهم إنما يضحون بأنفسهم دائماً وهذا شيء جميل — من اجل المثل الاعلى ، ومن اجل المثل الاعلى وحده . إن الانتفاضة حماسة . والحياسة قد يستبد بها الغضب ؛ ومن هنا الالتجاء إلى السلاح . ولكن كل انتفاضة موجهة ضد حكومة من الحكومات أو نظام من النظم تطمح إلى شيء اسمى . وهكذا ، مثلا ، يحسن بنا أن نكرر ان ما حاربه زعماء انتفاضة ١٨٣٧ ، وغساصة متحمسي شارع الد وشانفريري ، الشبان ، لم يكن لويس فيليب على وجه الضبط . ان معظمهم — ولنقل ذلك في صراحة — كانوا يقرون يسجأيا هذا الملك الذي كان وسطاً بن الملكية والثورة . إن ايا منهم فيليب كما سبق ان هاجموا الفرع الاصغر للحق الالهمي في لويس فيليب كما سبق ان هاجموا الفرع الاكبر للحق الالهمي في شارل العاشر . وكان الذي يريدون اسقاطه باسقاط الملكية ، كما أوضحنا ، هو اغتصاب وكان ألذي يريدون اسقاطه باسقاط الملكية ، كما أوضحنا ، هو اغتصاب الامتياز للحق ، في العالم أجمع . إن باريس من غير طغاة . على هذا الشحو كانوا يفكرون . كان هدفهم بعيداً من غير شك ، ولعله كسان

a priesi 🚁

غامضاً . متراجعاً في وجه الجهد . ولكنه عظيم .

ذلك هو الواقع . وإنما يضحي المرء بنفسه من اجل هذه الروى ، التي هي في نظر الضحايا . دائماً تقريباً . أوهام . ولكنها اوهـــام متصل مها – على العموم – الحقيقة الانسانية كلها . انه يقذف بنفسه إلى هذه الاشياء الفاجعة ، ثملاً بما يوشك أن يفعله . ومن يدري ؟ فقه تكتب الغلبة لهذه الفئة . إنها فئة قليلة . إنهم يواجهون جيشاً كاملا . ولكنهم يدافعون عن الحق ، عن القانون الدولي . عن سيادة كل امرىء على نفسه – تلك السيادة التي لا يمكن التنازل عنها – . عن العدالة . عن الحقيقة . وعند الحاجة بموتون مثل اولئك الاسبارطين الثلاثمئة . إنهـم الحقيقة . وعند الحاجة بموتون مثل اولئك الاسبارطين الثلاثمئة . إنهـم لا يفكرون في دون كيشوت . ولكن في ليونيداس . ويندفعون إلى أمام ، ويطوّحوا لا يشرعوا في القتال . حتى يمتنعوا على النكوص . ويطوّحوا بانفسهم قدُدها ، آملين في نصر لم يُسبق إلى مثله ، وفي الثورة مُنْجَزَةً . والتقدم مطلق السراح ، وفي تكبير الجنس البشري ، والخلاص العام . واضعين نصب اعينهم . في أسوأ ألاحـــوال ، معركة كمعركة تبرموبيل م

هذا التسايف من اجل التقدم كثيراً ما يخفق . ولقد سبق لنا ان قلنا للذا . ان الجمهور لجموح يستعصي توجيهه على الفرسان . وهذه الكتل الثقيلة . هذه الجماهير . الهشة بسبب من ثقلها نفسه . تخشى المغامرة . وان في المثل الاعلى لمغامرة .

وفوق هذا — وينبغي ان لا ننسى ذلك — فأن المصالح هناك ؛ وبين المصالح وبين المثل الاعلى وكل ما هو عاطفي ود مفقود . إن المعدة تشل الفؤاد في بعض الاحيان .

وعظمة فرنسة وجمالهـا قائمان على نها اقل عناية بالبطن من سائــر

ه هي عمركة البطولية التي خاضها ليونيداس، ملك اسبارطة ، مسع قواته البسالغة للاثمئة ليدر غير، ضد الفرس، فقضى نحبه مع رجاله جميعًا، عام ٨٠٤ ق.م.

الشعوب . إنها تشد الحزام على خصرها بأيسر مما يشده غيرها . وهمي أول من يفيق ، وآخر من يستسلم للرقاد . إنها تمضي في الطليعسة : إنها رائدة .

وما ذلك إلا لأنها فنانة .

إن المثل الاعلى لا يعدو ان يكون أوج المنطق ، مثلما ان الجميسل ليس شيئاً غير ذروة الحقيقي . والشعوب الفنانة هي ايضاً الشعوب التي لا تعرف التناقض المنطقي . إن حببك الجمال يعني رويتك الضياء . وهذا ما جعل اليونان تحمل قبل غيرها شعلة اوروبة ، يعني شعلة الحضارة ، لتسلمها بعد إلى ايطالية ، ولتسلمها هذه بدورها إلى فرنسة . شعسوب السلمها بعد إلى ايطالية ، ولتسلمها هذه بدورها إلى فرنسة . شعسوب السلمها بعد إلى ايطالية ، ولتسلمها هذه بدورها إلى فرنسة . شعسوب السلمها بعد إلى العالية ، ولتسلمها هذه بدورها إلى فرنسة .

شيء رائع: إن شعر الشعب عنصر تقدمه . ومقدار الحضارة إنما يقاس بمقدار الحيال . والشعب الممدن وحده يجب ان يظل شعباً فحلا . كورنث من نعم . سيباريس مه من لا . ومن يتخنت يفسد ويفقسد مزايا أصله . ينبغي ان لا نكون لا هواة ولا عباقرة في الفن ؛ ولكسن ينبغي ان نكون فنانين . وفي موضوع الحضارة . يجب ان لا نفرط في الرقة ، ولكن بجب ان نصعت في معارج السمو . وعلى هذا الشرط نعطي الجنس البشري نموذج المثل الأعلى .

إن للمثل الأعلى العصري مثاله في الفن ، ووسيلته في العلم . وانسا من خلال العلم سوف نحقق رؤيا الشعراء الماجدة : الجمال الاجتماعي . سوف ننشىء جنة عدن كرة ثانية من طريق أ + ب . وفي هـذه النقطة التي بلغتها الحضارة أمسى المضبوط عنصراً أساسياً من عناصر

خورنث احدى مدن بلاد الاغريق القديمة الاكثر ازدهارا ، وكانت تنافس
 اثينا واسبارطة .

Sybaris مستعمرة آخیة دمرت عمام ( ۱۰ ) ق.م. وكانت مشهورة برقة سكانها و تخنثهم .

البهسي ؛ والعاطفة الفنية لا تخدم بالاداة العلمية فحسب ، بل تكمل أيضاً . إن على الحُلم أن يحسب ، والفن ، الذي هو الفاتح ، بجب ان يتخذ من العلم ، الذي هو المحرك ، نقطة ارتكاز له . إن صلابة المطية شيء هام ، والروح الحديثة هي عبقرية اليونان متخذة من عبقرية الهند عربة لها . إنها الاسكندر على متن فيل .

عربه ها . إنها الاستدار على من قيل .

ان الامم التي تحجرت في العقيدة أو التي افسدها الربسح ليست اهلا لأن تقود الحضارة . والسجود للصنم أو للدينار يوقع الهزال في العضلة التي تمشي ، والارادة التي تمضي . والاستغراق الكهنوتي أو التجاري ينقص من اشعاع الشعب ، وخفض من افقه من طريق خفض مستواه ، وحرمه ذكاء الهدف الشامل ذاك ، الانسانسي والالسي في وقت معاً ، الذي ينشىء الأمم المبشرة . إن بابل ليس لها مثل أعلى . وقرطاجسة ليس لها مثل أعلى . وقرطاجسة ليس لها مثل أعلى . وقرطاجسة الكثيف كله ، هالات من الحضارة ؛ وأنها لتحتفظان بهذه الهالات . وفرنسة تنتمي إلى نوع الشعوب نفسه الذي تنتمي اليه بلاد اليونان وأيطالية . إنها أثينية تمسا هو جميل . ورومانية عما هو عظيم . وإلى فالمنا من الخضارة ، واجها لتحتفظان بهذه الهائن والتضحة وايطالية . إنها أثينية تمسا هو جميل . ورومانية عما هو عظيم . وإلى هذا ، فأسا خم ق . إنها أشينية تمسا هو جميل . ورومانية عما هو عظيم . وإلى هذا ، فأسا خم ق . إنها أشينية تمسا هو جميل . ورومانية عما هو عظيم . وإلى هذا ، فأسا خم ق . إنها أشينية تمسا هو جميل . ورومانية عما هو عظيم . وإلى هذا ، فأسا خم ق . إنها أشينية تمسا هو خميل . ورومانية عما هو عظيم . وإلى هذا ، فأسا خم ق . إنها أشينية تمسا هو خميل . ورومانية عما هو عظيم . وإلى هذا ، فأسا خم ق . إنها أشينية المست ذاسا . هم أعلنه . و التضاري و التها و التفان و الشارك و التفان و النبية الله و التفان و التفان و التفان و المها و التفان و التفان و المها و التفان و المها و التفان و التفان و المها و المها و التفان و التفان و التفان و المها و التفان و المها و المها و التفان و المها و

وايطالية . إنها أثينية بمسا هو جميل . ورومانية بما هو عظيم . وإلى هذا ، فأنها خبرة . إنها تهبّ ذاتها . وهي أعلق بروح التفاني والتضحية من الشعوب الآخرى . بيد ان هذه الروح تستحوذ عليها وتتخلى عنها . وهنا يكمن الخطر العظيم على اولئك الذين يركضون حبن ترغب في ان تمشي ، أو الذين بمشون حبن ترغب في أن تقف . إن لفرنسة نكساتها نحو النزعة المادية . وفي بعض اللحظات نرى الافكار التي تسد ذلك العقل الرفيسع وقد فقدت كل ما يذكر بالعظمة الفرنسية . وان لها لمساحسة كمساحة ميسوري أو كارولينا الجنوبية . ما الذي ينبغي أن ينصنع ؟ ان العملاقة لتمثل دور القزمة . إن لفرنسة اللانهائية أوهامها الاطفالية . هذا كل ما هنالك .

وليس ثمــة ما تمكن أن يقال في هذا الصدد . فللشعب . كمــــا

للكوكب ، الحق في الكسوف . وكل شيء حسن ، شرط ان يعسود الضياء . وان لا يفسد الكسوف وينقلب إلى ليل . إن الضحى والانتفاضة مترادفان . وعودة ظهور الضياء مماثلة لبقاء الأنا .

المادة موجودة . واللحظة موجودة . والمصالح موجودة . والبطن موجود . ولكن البطن ينبغي ان لا يكون هو الحكمة الوحيدة . إن للحياة الموقتة حقوقها . ونحن نسلم بذلك . ولكن للحياة السرمديسة حقوقها ايضاً . واأسفاه ! إن الارتقاء لا يحول دون السقوط . نحسن نرى ذلك في التاريسخ أكثر مما نود . تتوشح أمة بالمجد ؛ وتتذوق المثل الأعلى : ثم تتمرغ في الحمأة . وتجدها سائغة ؛ وإذا ما سألنا لمساذا تستبدل فالستاف ، بسقراط اجابتنا : « لأني أحب رجال السياسة. وقي ان نقول كلمة قبل ان نعود إلى المعترك .

إن معركمة مثل هذه التي نصفها الآن ليست غير حركمة تشنجيمة نحو المثل الأعلى . والتقدم المصفّد عرضة للمرض . وان له ضمروب الصرع الفاجعة هذه . وقد قد ر لنا ان نلتقي في طريقنا بداء التقدم هذا : الحرب الاهلية . انها وجه مشؤوم – وجه هو في آن معاً فصل وفترة بين فصلين – من وجوه هذه المأساة التي محورها منبوذ اجتماعي . والتي عنوانها : التقدم .

Falstaff ضابط وسياسي انكليزي جعل منه شكسبير في بعض مسرحيساته عوذجاً للمرجل الداعر الخالع العذار (حوالى ١٣٧٨ – ١٤٥٩) .

التقدم!

هذه الصيحة التي كثيراً ما نطلقها هي تفكيرنا كله . وفي المرحسلة الحاضرة من مأساتنا نحسب ان من الجائز لنا \_ ما دام في الفكرة الستي تنطوي عليها اكثر من محنة ينبغي ان يخضع لها \_ لا ان نرفع الحجاب عن وجهها ، بـل ان نجعل النور يشرق ، في وضوح . من خلالها على الاقل .

ان الكتاب الواقع في هذه اللحظة تحت نظر القاريء هو – من ألفه إلى يائه ، في جملته وتفصيله ، مها تكن التقطعات والاستثناءات ونواحي الضعف – الانتقال من الشر إلى الخير ، من الظلم إلى العدل ، من الباطل إلى الحق ، من الليل إلى النهار ، من الشهوة إلى الضمير ، من العفونة إلى الحياة ، من البهيمية إلى الواجب ، من الجحيم إلى الجنة ، من العدم إلى الله . نقطة الانطلاق : المادف : النفس . افعسى هيدرية في البداية ؛ ملاك في النهاية .

### الأبطال الأبطال

و فجأة اعلنت الطبول بدء العمليات الحربية .

كان الهجوم أشبه بالزوبعة . ففي المساء ، تحت جنسح الظلام ، كانت القوات الحكومية قد اقتربت من المتراس . في صمت ، وكأنها البوّاء يد . أما الآن . في وضح النهار ، وعلى قارعة الطريق العريضة ، فقد كانت الماغتة مستحيلة بالكلية . وفوق هذا ، فقد كانت القسوى الفاعلة حاسرة قناعها ، وكان المدفع قد شرع في المتهدار ، وكان الجيش قد هجم على المتراس . كان الهياج الآن هو البراعة . لقد اندفعت في قد هجم على المتراس . كان الهياج الآن هو البراعة . لقد اندفعت في

<sup>\*</sup> هي الحية المعروفة باللغات الاجنبية بال boa

الشارع ، بخطى سريعة . فرقة من سلاح المشاة يفصل ما بين جنودها في فترات متساوية رجال من الحرس الوطني والحرس البلدي عالمة أقدامهم ، وتدعمها جماعات كثيفة تُسمع ولكنها لا تُرى ، وقرعت الطبول ، وضجت الابواق ، وسُددت الحراب ، وسار الاطفائيون في المقدمة ، وانقضت هذه القوات ، ثابتة الجنان ، على المتراس بمثل ثقل عمود برونزي ينقض على جدار .

وصمد الجدار .

وأطلق المتمردون النار في حمية . وكان المتراس وقد تسوره المغيرون أشبه بعنُفْرة من بروق . وكان الهجوم خاطفاً إلى درجة جعلت المتراس يغص لحظة بالمغيرين ، ولكنه زلزل الجند كما يزلزل الاسد الكلاب . وغُطي بالمحاصرين ولكن كما ينغلطى الجئرف بالزبد لكي يعود بعد لحظة إلى الظهور شديد الانحدار . أسود ، رهيباً .

وإذا كانت فرقة المشاة قد اضطرت إلى التراجع إلا أنها ظلت متراصة في الشارع ، بلا ستر أو غطاء ، ولكنها فظيعة ، وردت على المتراس بوابل مروّع من نيران البنادق . وكل من رأى الالعاب النارية يوماً يذكر تلك الحزمة التي تتألف من تشبيك بعض الصواعق ، والتي تدعى الباقة . تخيل الباقة ، وقد غدت الآن أفقية لا عمودية ، حاملة كررة مدفعية ، أو رصاصة ضخمة ، أو قذيفة عند نهاية كل نفثة من نفثات نارها . وموزعة الموت بعناقيد رعودها . كان المتراس تحتها .

وفي كلتا الناحيتين كانت عزيمة متكافئة . كان ثمة بطولة تكاد تكون برمرية ، وكانت ممتزجة بضرب من الضراوة البطولية التي بدأت بالتضحية بنفسها . تلك كانت الايام التي قاتل فيها رجال الحرس الوطني مشل الجنود الفرنسيين في الجزائر . كانت القوات الحكومية تريد ان تضعحداً للحركة الثورية ، وكانت الحركة الثورية تريد ان تناضل . إن قبول الموت في ريعان الشباب وفي أوج الصحة يجعل من البسالة خبالا . لقد

استشعر كل امرىء في ذلك المعترك التضخيم الذي تحدثه الساعة الحاسمة . كان الشارع مغطى بالجثث .

كان آنجولراس في طرف من المتراس . وكان ماريوس في الطرف الآخر . وكان آنجولراس . الذي حمل المتراس كله على رأسه . يدخر نفسه ويجنبها موارد التلف . ولقد سقط ثلاثة جنود . الواحد تلو الآخر ، تحت مرتفعه . ومن غير ان يلمحوه مجرد لمح . أما ماريوس فقاتل من غير ستر . لقد جعل من نفسه هدفاً . فقد وقف مبرزاً أكثر من نصف قامته فوق قمة المتراس . والواقع انه ليس ثمة مبذر أعنف من نخيسل يركب رأسه . وليس ثمة رجسل اكثر ترويعاً عند العمل من حالم من الحالمين . ولقد كان ماريوس فظيعاً ومستغرقاً في التفكير . كان في المعركة وكأنه في حكم . ولو قد رآه المرء اذن لحسبه طيفاً يطلق النار من بندقية .

كانت خراطيش المحاصّرين على وشك ان تنفد ، ولكن سخرياتهـــم لم تكن كذلك . ففي زوبعة الموت التي احاطت بهم كانوا يضحكون .

كان كورفيراك حاسر الرأس .

وسأله بوسوويه :

« اذا فعلت بقبعتك ؟ » ---

فأجابه كورفىراك :

ـــ « لقد أطاروها آخر الأمر بقذيفة من قذائف المدفعية . » • سن التناب كات

او كانوا يقولون اشياء متكبرة .

لقد هتف فويى في مرارة :

-- « هل يفهم احد هو الرجال (وذكر اسماء ، اسماء معروفة ، بل مشهورة . وبعضها من رجـــال الجيش القـديم ) الذين وعدوا بالانضام الينا . واخذوا على انفسهم عهداً بأن يساعدونا ، والذين اقسموا على ذلك بشرفهم ، والذين هم قادتنا . والذين تخلوا عنا ! »

فأجابه كورفىراك في ابتسامة رصينة :

ــ « ان ثمــة اناساً يراعون قواعد الشرف كما نراعي النجوم ، من مكان بعيد جداً . »

كان الجزء الداخلي مزروعاً بالخراطيش الممزقة إلى درجة يخيل معها إلى المرء السماء. كانت تُثلج .

كان للمغيرين تفوق في العدد ، وكان للمتمردين تفوق في الموقسع ، كانوا عند أعلى الجدار بمطرون الجنود بنيران منطلقة من انابيب بنادقهم، فيها كانوا يترتجون فوق القتلى والجرحى وقد سقطوا في الشرك عنسد منحدر السور . كان هذا المتراس – على النحو الذي شيد عليه ، وقد سئنًد تسنيداً رائعاً – واحداً من تلك المواقع التي تعطل فيها حفنة من الرجال فرقسة كاملة عن العمل . ومع ذلك ، فقد كان سلاح المشساة المهاجم يزود دائماً بأمداد جديدة ويتضخم تحت وابل الرصاص ، وكان يتقدم في غير ما رحمة . واخيراً هصر الجيش المتراس . شيئاً فشيئاً ، وخطوة خطوة ، ولكن في ثقسة ، كمسا بهصر اللواب معصرة العنب .

وتبسع الهجومُ الهجومَ . وتعاظم الهول على نحو موصول .

ثم نشب ، فوق ركام حجارة الارصفة هذا ، في شارع اله شانفريري ، ذاك ، صراع جدير بأسوار طروادة . لقد غدا همولاء الرجال الشاحبو الوجوه ، الممزقو الثياب ، المنهوكو القوى ، الذين لم يأكلوا منذ اربسع وعشرين ساعة ، والذين لم يذوقوا طعم النوم ، والذين لم يبق لديهم غير بضع رصاصات يطلقونها ، والذين تحسسوا جيوبهم الفارغة من الخراطيش ، والذين كانوا كلهم جرحي تقريباً ، وقد عصبت رؤوسهم أو أذرعهم بقاش صدىء مسود ، وتبدت الثقوب في ستراتهم حيث كان الدم يتدفق ، والذين كانوا مسلحين بشق النفس ببنادق رديئة وسيوف عتقة مثلمة للقد غدا هؤلاء الرجال عمالقة . لقسمد

هوجم المتراس. وشُنت عليه الغارة. وتُسوَّر عشر مرات. ولكنه لم يسقط قط.

ولكي تكون فكرة عن هذا الصراع ، تخيل النار وقد أضرم بها ركام من البسالة الفظيعة ، وتخيل انك تشهد الحريق . إنه لم يكن قتالا ، لقد كان باطن تنور . هناك تنفست الافواه لهباً ؛ هناك كانت الوجوه راتعة . هناك بدا الشكل الانساني مستحيلا ؛ هناك تلألا المقاتلون ، وكان من المتعذر عليك ان ترى سمندرات ، المعترك هذه تروح وتجيء في ذلك الدخان الأحمر . اما مشاهد هذه المذبحة العظيمة فنحجم عسن في ذلك الدخان الأحمر . اما مشاهد هذه المذبحة العظيمة فنحجم عسن تصويرها . إن للملحمة وحدها الحق في ان تملاً اثني عشر الف بيت من الشعر بوصف معركة واحدة .

كان خليقاً بالمرء ان يقول انها كانت جحيم البرهمية . أفظع الهُوى السبع عشرة ، التي يطلق عليها الـ « فيدا » اسم « غابة السيوف ، السيوف ، لقد قاتلوا صدراً لصدر ، وقدماً لقدم ، بالغدارات . بالسيوف ، بحمسع الكف ، عن بعد ، وعن كثب ، من فوق ، ومن تحت ، من كل مكان ، من سطوح المنزل ، من نوافذ الحانة . من كوى الاقبيسة التي كان بعضهم قد انزلق اليها . كانوا واحداً ضد ستين . وكانت واجهة كورنث ، نصف المدمرة ، رهيبة جداً . كانت النافذة التي وشمتها القذائف قد فقدت الواحها الزجاجية وأطرها ، فهسي الآن لا تعدو ان تكون ثقباً شائهاً سدته حجارة الارصفة على نحو مشوش . كان بوسوويه قد قدًل ؛ وكان فويبي قد قدل ؛ وكان كورفيراك قد قتل ؛ وكان

جولي قد قتل؛ ولم يكن امام كومبوفىر ، الذي اخترقت صدره طعنات

حراب ثلاثٌ لحظة كان يرفع جندياً جريحاً ــ لم يكن امام كومبوفير

غبر متسع من الوقت نظر فيه إلى الساء . ولفظ أنفاسه .

على اجتياز النيران من غير ان يحترق ...

وكان ماريوس ، المقيم على الفتال . منخساً بالجراح ، ومخاصسة حول رأسه . إلى درجة جعلت مجياه يضيع في الدم ، وإلى درجسسة كانت تخيل إلى المرء ان وجهه قد غُطي بمنديل أحمر .

كان آنجولراس وحده سليماً لم يمس . وحين اعوزه السلاح بسط يده يميناً وشمالا ، وقد وضع احد المتمردين ايما سلاح وُفق اليه فسي قبضته . لم يكن قد بقي لديه ، من أصل اربعة سيوف ، ( اكثر من فرانسوا الاول في مارينيان بواحد ) غير فلذة من سيف .

يقول هو ديروس : « ان دييوميد يذبح آكسيلوس . ابن توثرانيس. الذي يقطن في آريسبا السعيدة . والك اوريالوس - ابن ميسيسته -دريسوس وأوفيلتيوس ، وايسيبوس ، وبيداسوس ذاك الذي حبلت بـــه عروس الماء آبارباريه من بوكوليون الذي لا يُتمهر. ويوليسيس نخلــــع بېدىت دو بېركوس . وآنتيلوخوس نخلع آبلېروس . وبولىيېتىس نخلع آستیبالوس ؛ وبولیداماس نخلع اوتوس دو سیلین ، وتوسر بخلع آریتاوُّن . ويقضي ميغانتيوس تحت طعنات حربة يوريبيلوس. ويهزم آغاممنون ، ملكُ الابطال . ايلاتوس المولود في المدينة الوعرة المنحدر التي يغسلها نهر ساتنيو المرنان . ، ففي قصائدنا الفخرية القديمة بهاجم اسبلانديان بنار ذات حدين المركيز العملاق سوانتيبور فبهاكان يدافع عن نفسه برجم الفارس بحجارة ضخام كان يقتلعها من الابراج . ولوحاتنا الجدرانية القدممة ترينا دوقَى يروتاني وبوربون مسلحان، دارعين، موسومين بسيمة الحرب، ممتطيين قرسيهما ، متواجهين ، وفي يــد كل منهما فأس حربية ، متقنّعــــــــــن يَاخَدَيِد ، منتعلين بالحديد ، متقفّرين بالحديد ، احدهما مجلل بفـــرو السمور الابيض والآخر متشح باللازورد ، يروتاني وقد تراءى أسده يَتْ قَرْنِي تَاجِه ، وبوربون وقد تبدت زنبقة هائلة على حافة خوذته ؟ وَلَكُنَّ لَيْسَ مَنَ الضَرُورِي لَكَي يَكُونَ المُرَّءِ بِهِيًّا انْ يَعْتَمَرُ مَثْلُ إِيفُونْ \* • Adolphe Yvoz رسام عسكري فرنسي تمور اوحاته بالحركة . ( ۱۸۱۷ – ۱۸۹۳

بالحوذة الدوقية ، أو ان يقبض مثل ايسبلانديان على شعلة حية . أو أن يجلب من ايفير ، مثل فيليس ، أبي بوليداماس ، درعاً راتعسة هدية من ملك الرجال اوفيتيس . حسبه ان يبذل حياته في سبيل معتقد ما أو ولاء ما . وذلك الجندي الساذج الصغير ، الذي كان بالامس فلاحاً من يوسيا أو ليموزين ، والذي يطوف بالليل ، ومدية الكرنب إلى جانبه ، حول مربيات الاطفال في اللوكسومبورغ ، وذلك الطالب الفي الشاحب اللوجه المنحي فوق قطعة تشريحية أو كتاب ، المراهق الاشقر الذي يشذب لحيته بالمقص ، خذهما معاً ، وانفخ عليها نفخة الواجب ، وضعهما على نحو متقابل في ساحة «بوشيرا» أو زقاق «بلانش ميبراي » غسير على نحو متقابل في ساحة «بوشيرا» أو زقاق «بلانش ميبراي » غسير الأعلى ، ودعها كليهها يتخيلان أنها كاربان في سبيل الوطن ؛ ان الأعلى ، ودعها كليهها يتخيلان أنها كاربان في سبيل الوطن ؛ ان المسراع سوف يكون جباراً ، والظل الذي سوف يلقي على ذلك الميدان المهابي ، سوف يساوي الظل الذي يلقيه ميغاريون ، ملك ليسيا المليشة الطبي ، سوف يساوي الظل الذي يلقيه ميغاريون ، ملك ليسيا المليشة بالنمور ، المتصارع جسداً لجسد منسع آجاكس ، ه الهائل ، المساوي الظل الذي يلقيه ميغاريون ، ملك ليسيا المليشة بالنمور ، المتصارع جسداً لجسد منسع آجاكس ، ه الهائل ، المساوي الظل الذي يلقيه ميغاريون ، ملك ليسيا المليشة

### ٣٢ قدماً لقدم

وحين لم يبق احد من الزعماء حياً ، باستثناء آنجولراس وماريوس ، ومن اشهر آثاره و المارشال ناي في تراجعه من روسيا .

العجوبية وقد توفي وهو محاول ان يسند مخرة فسخمة تدوي وهو محاول ان يسند محرة فسخمة تدحرجت من مغارة فسحقته سحقاً .

<sup>\*\*</sup> Ajax أحد الابطال اليونانيين في حرب طروادة .

اللذين كانا في طرفي المتراس ، تداعى الوسط الذي كان كورفيراك ، وجولي ، وبوسوويه ، وفويي ، وكومبوفير قد دافعوا عنه طويلا . وكانت المدفعية قد جوفت ، من غير ان تحدث ثغرة سالكة ، قلسب المتراس تجويفاً كبيراً . هناك ، كانت قمة السور قد اختفت تحست القذائف ، وانهارت . وكانت الانقاض المنهارة ، في الداخل حيناً وفي الخارج حيناً ، قد أحدثت آخر الأمر ، بعد ان تراكمت على جانبي السور ، شبه منحدرين ، احدهما في الداخل والآخر في الخارج . وكان المنحدر الخارجي بمثابة سطح منحن يجعسل الهجسوم على المتراس يسسراً .

وقام المغيرون بهجوم أخير ، وتكلل ذلك الهجوم بالنجاح . لقسد اندفعوا شائكين بالحراب ، في خطوات خاطفة ، اندفاعاً لا يقاوم ، وبدت جبهة المهاجمين الكثيفة وسط الدخان عند أعلى منحدر السور . لقد قضي الأمر ، هذه المرة . لقد تراجع جمع المتمردين المدافع عسق الوسط تراجعاً فوضوياً .

ثم استيقظ حب الحياة الكالح في بعضهم . إن كثيراً منهم انتهوا الآن ، وقد سدُدت البهم غابة البنادق تلك ، إلى ان ينفروا من الموت . تلك لحظة تعوي فيها غريزة حفظ الذات . ويعاود الحيوان الظهور في الانسان . لقد حُجزوا عند المنزل العالي ذي الأدوار الستة الذي شكل مؤخرة المتراس . ولعله كان في ذلك المنزل خلاصهم . فقد كان هذا المتراس ممترساً ، شبه مسور من أعلى إلى أدنسي . وقبل ان يصبح في ميسور الجند المهاجمين ان يبلغوا الجزء الداخلي من المتراس كان ثمنة مسع من الوقت لانقتاح باب وانغلاقه . وكانت ومضة كافية لذلك ؛ ولقد كان باب ذلك المنزل المنفتع نصف فتحة والمنغلق في الحال كرة اخرى ، عثابة الحياة بالنسبة إلى هؤلاء الرجال البائسين . في مؤخسرة اخرى ، عثابة الحياة بالنسبة إلى هؤلاء الرجال البائسين . في مؤخسرة ذلك المنزل كانت الشوارع ، والفرار الميسور . والفضاء . وشرحسوا

يقرعون هذا الباب باعقاب بنادقهم ، وبرفسات أرجلهم ، منسادين . صائحين ، متوسلين ، مشبكين أيديهم . ولم يفتح احد . ومن نافذة الدور الثالث اطل عليهم رأس الموت .

ولكن آنجولراس وماريوس ، وسبعة أو ثمانية متحلقين حولهما . وثبوا إلى الامام وحموهم ، وصاح آنجولراس في وجه الجنسود : ولا تتقدموا ! » حتى إذا امتنع أحد الضباط عن الاذعان ، قتله ، آنجولراس ، كان الآن في فناء المتراس الداخلي الصغير ، مولياً ظهره بيت كورنث ، شاهراً سيفه بأحدى يديه ، مسدداً بندقيته القصيرة الخفيفة بالاخرى ، مبقياً باب الحانة مفتوحاً ، ساداً إياه في الوقت نفسه في وجه المغيرين ، وصاح مخاطباً اليائسين : « ليس ثمة غير باب واحد مفتوح . وهو هذا . ، وغطاهم بجسده ، مواجهاً ممفرده كتيبة بكاملها ، ومكنهم من المرور خلفه ، واندفعوا كلهم إلى هناك ، واختزل آنجولراس – فيها هو ينفذ ببندقيته القصيرة الخفيفة ، التي استعملها الآن وكأنها عصاً ، ما يدعوه وكان آخر الداخلين ، وكانت لحظة رهيبة ، فالجنود محاولون ان يدخلوا ، والمتمردون يريدون أن يوصدوا الباب ، لقد أغلق الباب في يدخلوا ، والمتمردون يريدون أن يوصدوا الباب ، لقد أغلق الباب في منش مقطوعة ملتصقة بالاطار – اصابع جندي كان قمد تشدث به .

وظل ماريوس في الخارج. كانت قذيفة قد كسرت ترقوته ، ولقد استشعر انه على وشك الاغماء ، وانه يشرف على السقوط ، وفي تلك اللحظة ، وكانت عيناه قد أغمضتا — أحس وكأن يدا قوية تمسك به ، ولم ينبق له اغماؤه الذي افقده وعيه غير متسع من الوقت لهذه الفكرة ، ممزوجة بآخر ذكرى لكوزيت : « لقد وقعت في الاسر . سوف يقتلوني رمياً بالرصاص . »

وراودت الفكرة نفسها آنجولراس حين لم ير ماريوس بين اولئك اللحظة السي الذين لجأوا إلى الحانة . ولكنهم كانوا قد انتهوا إلى تلك اللحظة السي لا يجد فيها كل منهم متسعاً لغير التفكير في ميتته هو . وثبت آنجولراس رتاج الباب ودعمه بالحديد ، وأغلقه بأن أقفل الغلق والقفل على نحسو مزدوج ، فيها كانوا يخفقونه في الخارج خفقاً رهيباً ـ الجنود باعقساب بنادقهم ، والطلائع بفؤوسهم . لقد احتشد المغيرون عند هذا الباب . كان حصار الحانة قد بدأ الآن .

كان الجنود ، ولنقل ذلك ، مفعمن بالغضب .

كانت وفاة رقيب المدفعية قد اثارت غيظهم . وفوق هذا – وذلك شيء اشد شؤماً – فقد كان قد سرى في أوساطهم ، خلال الساعات القليلة التي سبقت الهجوم . ان المتمردين بمثلون بالاسرى ، وانه كانت في الحانة جثة جندي احترز رأسه . وهذا الضرب من الاشاعات هسو المرافق العادي للحروب الاهلية ، وان مثل هذه الاخبار الكاذبة هي التي سببت في ما بعد كارثة شارع ترانسنونين .

وحين مُرّس الباب . قال آنجولراس لرفاقه :

\_ و فلنبسع انفسنا بثمن غال . ه

ثم تقدم نحو المائدة التي سجي عبها مابوف وغافروش . كسان في ميسور المرء ان يرى . تحت الغطاء الاسود ، شكلين مستقيمين متصلبين الحدهما كبير والآخر صغير ، وقد ارتسم الوجهان على نحو غامض تحت ثنايا الكفن الكالحة . لقد نتأت يد من تحت الكفن ، وتدلت نحو ارض

به مذابع شارع ترانسنونين Transnonain ، وقد وقعت في ١٤ نيسان ١٨٣٤ اثناء الثورة التي انفجرت في باريس في حي سان ميري . وتفصيل ذلك ان الجنود اقبلوا لتقويض متراس شارع ترانسنونين فاطلقت عليهم النار من المنزل رقم ١٢ في ذلك الشارع فجرحت ضابطاً . فإ كان من الجند الغاضبين الا أن اجتاحوا ذلك البيت وذبحوا كل من فيه .

الغرفة . كانت يد َ الرجل العجوز .

وانحنى آنجولراس وقبل تلك اليد الجليلة . كما قد قبل البارحة جبين الرجل . الرجل .

كانت همـا القبلتين الوحيدتين اللتين طبعهما في حياته كلها .

فلنختصر . كان المتراس قد ناضل مثل باب من ابواب ثيبة . » وناضلت الحانة مثل بيت من بيوت سرقسطة «» . ان هذه المقاومات لضارية . لا صفح . لا تفاوض ممكناً . إنهم راغبون في الموت شرط ان يقتلوا . وحين يقول سوشيه «» « « استسلموا ! » بجيبه بالافوكس « « « بعد حرب المدفع حرب السكين ! » لم يكن ثمة ما يعوز اقتحسام حانة هوشلو . لا حجارة الارصفة المنهمرة من النافذة والسطح على رو وس المغيرين مثيرة حتى الجنود بما احدثت من سحق رهيب . ولا طلقات الرصاص من الاقبية ومن كوى العلية ، ولا احتدام الهجوم ، ولا سورة الدفاع ، ولا جنون الافناء المسعور ، آخر الامر ، عندما اقتدم الباب . وحين اندفع المغيرون إلى الحانة ، وقد تعترت اقدامهم بالواح الباب الخشبية المحطمة المتناثرة على الارض . لم بجدوا ابما مقاتل بالواح الباب الخشبية المحطمة المتناثرة على الارض . لم بجدوا ابما مقاتل هناك . كانت السلم اللولبية التي بترت بضربة فأس منظرحة وسط الغرفة السفلى ، وكان بعض الجرحى قد لفظوا أنفاسهم منذ لحظة . وكان جميع الذين لم يقتلوا معتصمين في الدور الاول . وهناك . من خلال الثقب الذين لم يقتلوا معتصمين في الدور الاول . وهناك . من خلال الثقب

 <sup>\*</sup> Thèbes من مدن مصر القديمة ومن اشهر مدن العالم القديم ، وكانوا يطلقون عليها لقب , المدينة ذات الابواب المئة

جه مدینة اسبانیة معروفة ، وقد قارمت الفرنسیین فی ضراوة فائقة وصمدت لحصارهم
 من حزیران ۱۸۰۸ الی ۱۹ شباط ۱۸۰۹

<sup>\*\*\*</sup> Suchet مارشال فرنسة ( ۱۷۷۲ – ۱۸۲۱ ) وقد لمع نجمه في حروب اسبانية .
\*\*\*\* Palafex دوق سرقسطة ، وقد ابل بلاء حسناً في الدفاع عن هذه المدينة ضد اللفرنسيين عام ۱۸۰۹ ( ۱۷۸۰ – ۱۸٤۷ )

الذي في السقف والذي كان هو المدخل إلى السلم . انفجرت طلقات نار رهيبة . كانت البقية َ الباقية من الخراطيش . حتى إذا نفدت . وحتى إذا لم يبق لدى هؤلاء الرجال المحتضرين الراعبين لا بارود ولا رصاص . تناول كل منهم اثنتن من تلك الزجاجات التي احتفظ بها آنجولراس . والتي تحدثنا عنها من قبل . ودافعوا عن المطلع سهذه النبابيت السريعـــة الانكسار على نحو رهيب . كانت زجاجات ملأى بماء الفضة . ونحن إنما نروي وقائع هذه المجزرة كما هي . فقد اتخذ المحاصرون ـــوا أسفاه ـــ سلاحاً من كل شيء. والنار الاغريقية لم تَـشن ارخميدس ، والقطران الفائر لم يشن بايار \* . إذ الحرب رعبٌ كلها . وليس ثمة ما ُمختـــار فيها . إذ نار المحاصرين . على الرغم من صعوبتها ومن صعودها من ادنسي إلى أعلى . كانت مهلكة . وما هي إلا لحظات حتى أحيطت حافة الثقب الذي في السطح بروئوس القتلى وقد سالت منها خطوط طويسلة حمراء داخنة . كانت القرقعة ممتنعة على الوصف . وأحدث الدخــــان المحبوس المتقد شبه ليل فوق هذا الصراع . وإنما تعجز الكلمات عن الهول حنن ينتهـــى إلى هذه الدرجة . لم يعد تمة رجال في هذا الكفاح الذي غدا الآن جحيماً . لم يبق ثمة عمالقة ضد مردة . كان أشبه بميلتون ودانتي منه بهومبروس. لقد هاجمت ابالسَّة ". ودافعت اشباح . كانت بطولة الهولات.

<sup>•</sup> Bayard قائد فرنسي شهير سطع نجمه اثنياء حروب شارل الثامن ، ولويس الثنياني عشر ، وفرنسوا الأول ( ١٤٧٢ – ١٠٢٤ )

### أوريست \* صائماً ويئلاد \* سكران

واخيراً شُنت الحملة على حجرة الدور الأول ، شنها نحو من عشرين عاصراً حبوداً ، وحرساً بلدياً حوثب بعضهم فوق اكتاف بعض ، مستعين بهيكل السلم ، متسورين الجدران ، متعلقين بالسقف ، مقطعين آخر المقاومين إرباً إرباً ، متفرقين في هرج ومرج ، مشوها اكثرهم بجرح في الوجه في هذا الصعود الرهيب ، مروعين أعاهم الدم وانقلبوا إلى وحوش ضارية . لم يكن ثمة ، الآن ، غير رجل واحد قائم على قدميه : آنجولراس . وإذ أعوزه الخرطوش ، واعوزه سيف يقاتل به ، فلم يبق في يده غير أنبوب بندقيته القصيرة الخفيفة التي كان قد كسر القسم المعوج من خشبتها فوق رؤوس الداخلين . كان قد وضع مائدة البليارد بينه وبين المغيرين . وكان قد ارتد إلى زاويسة الغرفة ، وهناك ، بعين فخور ، ورأس شامخ ، وفي قبضته تلك الشظية من السلاح ، كان لا يزال رهيباً إلى درجة تركت من حوله فسحة واسعة . وارتفعت صبحة :

ــ وهوذا الزعيم! إنه هو الذي قتل المدفعي . وما دام قد وضع نفسه هناك فلا ريب في انه مكان جيد . فليبق هناك . ولنطلق عليـــه الرصاص حيث هو . .

وقال آنجولراس :

ـ و اطلقوا النار على ! ،

Oreste ابن آغانمنون و کلیتمنستر . وقد قتل أمه بالاتفاق مع اخیه ایلکتر اخذاً
 مثار ابیه ، ثم امسی ملکاً علی آرغوس و لاسیدیمون . و کانت تربطه به و بیلاد ه Pilade صداقة لا تزال الی الیوم مضرب المثل .

وطرح البقية الباقية من بندقيته الخفيفة القصيرة ، وطوى ذراعيه ، وفتح لهم صدره .

إن الجسارة التي تحمل صاحبها على ان عموت عزيزاً تحرك لواعـــج الرجال دائماً . فما ان طوى آنجولراس ذراعيه ، مرتضياً النهاية ، حتى خفت هدير الصراع في الغرفة ، وهدأت الفوضى فجأة في ضرب من الخشوع القبريّ . لقد بدا وكأن عظمــة آنجولراس المتوعدة . آنجولراس الأعزل الذي لا حراك فيه ، قد رزحت فوق ذلك الصخب. وبدا وكأن هذا الشاب الذي كان وحده خلواً من الجراح . سيساً ، مدمتي ، فاتناً ، لا مبالياً وكأنه ممتنع على الجراح ــ بدا وكــأنه استطاع بسلطان عينه الهادئة وحده أن يُكره هذا الجمع المشؤوم على ان يقتــله في احترام . إن جمــاله في تلك اللحظة ، وقد زادته كبرياوًه روعة ، كان بهاء متألقـــاً . كان نضراً أزهر . وكأنمـا امتنع على التعب كما امتنع على الجَرح . بعــد الساعات الاربــع والعشرين المروَعة التي أوشكت ان تنقضي . ولعـــل ذلك الشاهد الذي تحدّث بعد ذلك أمــام المجلس الحربي كان يقصده حن قال: لاكان هناك ثائر سمعتهم ينادونه أبولو . » وخفض احد رجال الحرس الوطني المسدد بندقيته إلى آنجولراس – خفض سلاحه قـائلا : ﴿ ﴿ يبدو لِي انبي اطلق النـــار على زهرة . 🛊

وشكل اثنا عشر رجلا مفرزة في الزاوية المقابلة لآنجولراس ، وأعدوا بنادقهم في صمت .

وصاح رقيب :

ـ « سددوا بنادقكم ! »

وتدخل ضابط :

- « إنتظر ! »

ووجّه الخطاب إلى آنجولراس فقال :

- « هل تريد ان تُعصب عيناك ؟ ،
  - . Y » -
- « هل صحيح أنك انت الذي صرعت رقيب المدفعية ؟ .
  - ( نعم . )

وكان غرانتير قد استفاق منذ بضع دقائق .

ويذكر القاريء ان غرانتير كان قد استسلم للرقاد منذ الليلة الماضية في الحجرة العليا من الحانة ، وانه كان جالساً على كرسي ، مكباً على وجهه فوق احدى الموائد .

لقد تمثلت فيه بكامل قوتها الصورة المجازية العتيقة : « سكران ميت » . كان الشراب الرهيب ، المؤلف من كحول وأفسنتين وستوت ، قد قذف به في سبات عميق . واذ كانت طاولته صغيرة لا حاجسة للمتراس بها ، فقد تركوها له . وكان قد اقام على وضعه نفسه ، مطوي الصدر على الطاولة ، ملقى الرأس على ذراعيه ، محاطاً بالكؤوس والأباريق والزجاجات . لقد نام ذلك النوم الماحق الذي نعرفه من الدب المذي أقرسه البرد ومن العلقة المتخمة . إن شيئاً ما لم يكن قادراً على التأثير فيه ، ولا القذائف التي موقت من خلال النافذة إلى الغرفة التي كان فيها . بل لقد عجزت ضوضاء الهجوم لعجيبة عن ان توثر فيه . بيد انه كان يستجيب في بعض الاحيان لدوي المدافع بشخرة . لقد بدا وكأنه ينتظر هناك أن تُقبل قذيفة فتكفيه موثونة المستغرقين هؤلاء . ولاول وهلة لم يكن ثمة ما عيزه عن نائمي الموت المستغرقين هؤلاء .

إن الضجة لا توقظ السكران ؛ الصمت يوقظه . وهذه الفريدة قد لوحظت غير مرة . كان سقوط الاشياء كلها ، من حول غرانتير . يضاعف تلاشيه . كان الدمار يهدهده . وكان ذلك الضرب من التوقف الذي الم بالصخب أمام آنجولراس صدمة لنومه العميق . لكأنه عربة

ان الثمر الذي ينتهي اشبه بستار يمزق . اننا نرى ، على نحو إجمالي وبنظرة واحدة ، كل ما كان محجوباً . ويتمثل كل شيء ، فجأة ، في الذاكرة . وما ان يفتح السكير عينيه – السكير الذي لم يعرف شيئاً مما جرى طوال اربع وعشرين ساعة ، حتى يلم بكل ما حدث . إن افكاره لتعاوده في جلاء مفاجىء . وان فناء الشمل – وهو ضرب من البخار الذي يعمي الدماغ – ليتبدد ، وتحل محله انطباعات الواقع الواضحة الدقيقة .

واذكان منعزلا في احدى الزوايا ، وشبه ملتجىء خلف مائدة البليارد، فان الجنود المصوبين اعينهم إلى آنجولراس لم يكونوا قد لمحوه مجرد لمح، وكان الرقيب يستعد لتكرير الامر : و سددوا بنادقكم ! ، عندما سمعوا فجأة صوتاً قوياً يصيح إلى جانبهم :

للتحي الجمهورية! أنا انتسب اليها.
 كان غرانتير قد نهض.

لقد بدا وهج المعركة كلها ، وهج المعركة التي فاتته والتي لم يشهدها، في النظرات المومضة المنطلقة من عيني السكران المنقلب من حال إلى حال. وكرر : « فلتحي الجمهورية ! » واجتاز الغرفة في خطى ثابتة ، ووقف امام البنادق إلى جانب آنجولراس .

وقال:

ـ و اقتلوا اثنين بطلقة واحدة . .

والتفت إلى آنجولراس ، في رفق ، وقال له :

· وضغط آنجولراس على يده في ابتسامة .

ولم تكد الابتسامة تنتهسي حتى سمع دوي الانفجار .

وظل آنجولراس، بعد ان مزقته نماني رصاصات، مستندأ إلى الجدار وكسأن تلك الرصاصات قد سمّرته هناك. كل ما في الأمر انه حنى رأسه.

وصُعِق غرانتير ، وخر على قدميه .

وبعد بضع لحظات عمد الجنود إلى اخراج آخر المتمردين الذين كانوا قد اعتصموا في أعلى المنزل . لقد اطلقوا النار من خلال شُباكة خشيية إلى العليّة . وتقاتلوا تحت سقف البناية الأعلى . وألقوا بالجثث من النوافذ ، وبعض اصحامها على قيد الحياة . وقُتل جنديان خفيفا السلاح - فيها كانا محاولان رفع العربة العمومية المحطمة \_ برصاصتي بندقيسة قصىرة أطلقتا من الكوى . وطُرح على أم رأسه رجل يرتدي درّاعة ، بطعنة حربة في بطنه ، وانشأ بحشرج على الارض. وانزلق جندي ومتمرد معاً فوق منحدر السطح المقرمد ، وأبى كل منهما ان يفلت الآخــر . وسقطاً ، وقد تعانقاً عناقــاً وحشياً . ودار صراع مماثل في القبـــو . صبحات ؛ طلقات نارية ؛ وطء اقدام ضار ِ . ثم ساد الصمت . لقد استولوا على المتراس .

وشرع الجنود في تفتيش البيوت المجاورة ، وفي تعقب الهاربين .

# في الأسر

كان ماريوس اسيراً في الواقع . أسيرَ جان فالجان .

كانت اليد التي امسكت به من خلاف لحظة سنقط ، والتي استشعر قبضتها وهو يفقد الوعي ، هي يد جان فالجان .

ولم يقم جان فالجان باعا دور في المعركة غير تعريض نفسه للخطر .

ولولاه ، في تلك المعركة الحاسمة من لحظات الحشرجة ، لما فكر احد بالجرحي . وبفضله ، وكان ماثلا في كل مكان من المجزرة كالعنساية الالهية ، تُلُقُف الذين سقطوا ، وحُملوا إلى الحجرة السفلى ، وضملات جراحاتهم . وفيها بين الفترة والفترة كان يرمم المتراس . ولكن ايا مما يشبه ضربة ، أو هجمة ، بل وحتى دفاعاً شخصياً . لم ينطلق من يديه . كان معتصماً بالصمت ، وكان يسدي يد العون . وفوق هذا ، فلسم يُصب بغير خدوش طفيفة . كانت الرصاصات ترغب عنه . وإذا كان يُصب بغير خلوش طفيفة . كانت الرصاصات ترغب عنه . وإذا كان الانتحار جزءاً مما خطر له حين وفد إلى ذلك القبر فقد اخفسق من مناير للدين .

ولم يبد جان فالجان ، في سحابة الصراع الكثيفة ، وكأنه رأى ماريوس ؛ ولكن الواقع انه لم يرفع عينيه عنه . حتى إذا طوّح بماريوس طلق ناري ، وثب جان فالجان برشاقة نمر ، وانقض عليه كما ينقض وحش على فريسة ، وحمله إلى بعيد .

كانت زوبعة الهجوم قد تركزت في تلك اللحظة تركزاً ضارياً حول آنجولراس وباب الحانة حتى لقد غفل القوم جميعاً عن روئية جان فالجان بجتاز حقل المتراس غير المعبد ، حاملا ماريوس الفاقد رشده بين ذراعيه، ويختفى خلف زاوية بيت كورنث .

ويذكر القراء أن هذه الزاوية كانت ضرباً من الرأس الجغرافي في الشارع . لقد حمت من الرصاص والقذائف المدفعية ، ومن النظر ايضاً ، بضعة اقدام مربعة من الارض . وهكذا فان في الحرائق ، بعض الأحيان ، فسحة تمتنع على النيران ، وان في اشد البحار ضراوة ، خلف احد الرؤوس أو عند نهاية درب من دروب الصخور غير النافذة ، زاويدة صغيرة هادئة . وفي هذا الضرب من مطاوي المربع المنحرف الداخلي من المتراس توفيت ايبونين .

هناك وقف جان فالجان . لقد ترك ماريوس ينزلق إلى الأرض ، واستند ظهره إلى الجدار ، وأجال بصره في ما حوله . كان الوضع رهيباً .

وطوال لحظة ، أو رعا طوال دقيقتين أو ثلاث ، كانت شقة الحائط تلك ملجأ وملاذاً . ولكن كيف السبيل إلى النجاة من هذه المجزرة ؟ لقد ذكر الالم النفسي المرير الذي ألم به في شارع بولونسو ، قبل نماني سنوات ، وكيف وُقق إلى الفرار . كان ذلك عسراً آنذاك ، اما اليوم فقد كان متعذراً . فأمامه كان ذلك المنزل الحقود الاصم ذو الطوابسق السبة ، والذي بدا غير آهل إلا بذلك الرجل الميت المنحني على نافذته . وإلى عينه ، كان المراس المنحفض الذي سد شارع الد و بيتيست تروواندري ، لقد بدا اجتياز هذه العقبة يسراً ، ولكن كان في ميسور المرء أن يرى فوق قمة الجدار صفاً من رؤوس الحراب . كانت سرية المرء أن يرى فوق قمة الجدار صفاً من رؤوس الحراب . كانت سرية الجند متمركزة خلف ذلك المراس ، مترصدة . وكان واضحاً ان الجند متمركزة خلف ذلك المراس ، مترصدة . وكان واضحاً ان المجند بغامر في الارتفاع فوق أعلى الجدار المشيد من حجارة الارصفة موف يكون هدفاً لستين بندقية . وإلى يساره ، كان ميدان المحركة .

ما الذي ينبغي ان يفعله ؟

كان في ميسور العصفور وحده ان يفلت من هناك .

وكان عليه ان يقرر في الحـال ، وان يجـد وسيلة ما ، وان يتخذ موقفاً . كانوا يتقاتلون على بضع خطوات منه . ولحسن الطالع ، كان المجميع ملتحمين التحاماً ضارياً عند نقطة واحدة : باب الحانة . ولكن لو خطر لجندي ما ، جندي واحد ، ان يستدير حول المنزل ، أو ان يهاجمه على نحو جانبي ، اذن لانتهى كل شيء .

ونظر جان فالجان إلى المنزل المواجه له ، ونظر إلى المراس القائم

إلى جانبه ، ثم نظر إلى الارض ، في عنف الشَّدة الحاسمة ، وفي يأس، وكأنما كان يريد أن مُحدث فيها ، بعينيه ، ثقباً .

وتحت هذه النظرة الموصولة تمثل شيء ملحوظ على نحو غامض في ألم الاحتضار ذاك، وتشكّل عند قدميه وكأن ثمة قوة في العن قادرة على انشاء الشيء المطلوب . وعلى بضع خطوات منه ، عند ادنى الجدار الصغير المراقب والمحروس من الخارج على نحو لا يعرف الشفقة ، وتحنت بعض حجارة الارصفة المنهارة التي كانت تحجبه جزئياً ، لمسح شبكة حديدية منطرحة على الارض . وكانت مساحة هذه الشبكة ، المصنوعة من قضبان حديدية قوية مستعرضة ، تبلغ نحواً من قدمين مربعين .كان الاطار الحجري المحيط بسها منزوعاً من مكانه ، وكأنما قد اقتلع . ومن خلال القضبان كان في ميسور المرء ان يلمح فتحة غامضة ، شيئاً مثل انبوب مدخنة ، أو اسطوانة صهريـج . ووثب جان فالجان إلى أمام . وصعد علم الهروب القديم إلى دماغه مثل ومض البرق . ونزع الحجارة ، ورفسع الشبكة الحديدية ، وحمل ماريوس ــ الذي كسان هامداً مثل جثة بارذة ـ على منكبيه ، وهبط ـ وذلك الحمل على ظهره ــ مستعيناً عمرفقه وركبتيه إلى ذلك الضرب من البئر ، غير العميقة لحسن الحظ ، وترك ذلك الباب الآسر القوي الذي رُدت الحجارة فوقسه إلى فوق سطح مبلط يقع على عمق عشرة اقدام تحت الارض. وانمــا تم ذلك كله ، كما تتم الأشياء في الهذيان ، بقوة عملاق وسرعة نسر . لقد اقتضى بضع لحظات ليس غير.

ووجد جان فالجان نفسه ، وماريوس ما يزال غائباً عن الوعي ، في شبه مجاز نفقيّ طويل .

وهناك كان أمن عميق ، وصمت مطلق ، وليل . وعاوده مثل الشعور الذي ألم به من قبل يوم هبط من الشارع إلى الدير . إلا أن مساكان يحمل الآن لم يكن كوزيت أ، ولكن ماريوس . وأمسى الآن يسمع فوقه ، مثل همس غامض ــ وما يكاد ــ صخب الحانة الرهيب وقد اقتحمها الجند .

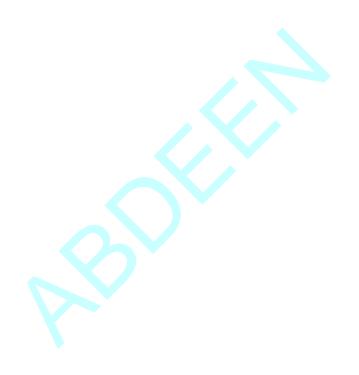

الكتاب الثانى \* ميضران الولايان \*

## الارض وقد أفقرها البحر

كل سنة تقذف باريس مخمسة وعشرين مليوناً إلى البحر . وهذا من غير لجوء إلى المجماز . كيف ، وبأية طريقة ؟ ليلا ونهاراً . لأي غرض ؟ لغير ما غرض . بأية فكرة ؟ من غير تفكير البتة . مقابسل ماذا ؟ لا شيء . من طريق اي عضو ؟ من طريق معيها . وما معيها ؟ بالوعتها .

ي لوياثان Léviathan هولة ورد ذكره في التوراة ، في سفر ايوب ، ومن ثم اصبيح علماً على كل شيء هائل راعب .

فالعلم يعرف اليوم ، بعد طول التجربة ، أن أكثر الاسمدة إخصاباً وفعالية سماد الانسان . لقد عرف الصينيون ذلك – وينبغي أن نقولها ، ويا لعارنا – قبلنا نحن . ويخبرنا ايكبيرغ أن الفلاح الصيني لا يذهب البتة إلى المدينة من غير ان ينقلب ناقلا ، عند طرفي عمود البوص الهندي اللذي يحمله ، دلوين مليثين بما ندعوه الغائط . وبفضل التسميد البشري لا تزال الأرض في الصين فتية كما كانت في أيام ابراهيم . والقمسح الصيني يغل مئة وعشرين ضعفاً . وليس ثمة ذرق يوازي في الخصب نفاية العاصمة . ان المدينة الكبيرة هي أقوى الحشرات التي تعيش وسط الغائط . واصطناع المدينة الخصاب السهل خليق به أن يقترن بالنجاح الأكيد . واذا كان ذهبنا روئاً ، فأن روثنا هو ، بالمقابلة ، ذهب . الأكيد . واذا كان ذهبنا الروث الذهب لا إنه مجرف إلى الهاوية .

إننا نوجه ، متحملين أعظم النفقات ، قوافل من السفن لسكي نجمع من القطب الجنوبي ذرق النورس والبطريق ، ، على حين نقذف إلى البحر بعنصر الثروة الجسيم الذي في متناولنا . ولو أن جميع الزبسل البشري والحيواني الذي يخسره العالم قد أعيد إلى الأرض بدلا من ان يلقى به في الماء اذن لسكان كافياً لتغذية العالم .

هذه الاكوام من الاقذار عند زوايا المعالم ، وهذه العجلات المحمسلة بالوحل الراجّة خلال الشوارع في موهن من الليل ، وهذه العربات الرهيبة المخصصة لاقذار البلدة ، وهذه السيول الطينية النتنة الجارية تحت الأرض والي تحجبها حصباء الطريق عنك ، أتدري ما هي كلها ؟ إنها المرج المنور ؛ إنها العشب المخضوضر ؛ إنها النمام والصعتر والمريمية ؛ إنها الطرائد ؛ إنها الماشية ؛ إنها الخوار الرضيّ تطلقه الثيران الضخام عنسد الطرائد ؛ إنها الماشية ؛ إنها الخوار الرضيّ تطلقه الثيران الضخام عنسد

<sup>\*</sup> النورس Pétrel والبطريق Pingouin طائران.

المساء ؛ إنها الصائرة العطرة ؛ إنها القمح المذهب ؛ انها الخبز علم مائدتك ؛ انها الدم الحار في عروقك ؛ انها الصحة ؛ إنها البهجة ؛ إنها الجياة . كذلك شاءت تلك الخليقة الخفية التي هي تحوّل على مطح الارض ، وتجل في السماء .

ضع هذا في البوتقة الكبيرة . إن خصبك سوف ينبئق من هنـــاك فغذاء السهول يولف قوت الناس .

إن لك القدرة على ان تطرح هذه الثروة ، وان تجدني فضلا عــن ذلك سخيفاً . وعندئذ تكون قد بلغت اوج جهالتك .

تظهر الاحصاءات ان فرنسة وحدها تقذف بنصف مليار كل عام ، من خلال أفواه أنهارها ، في المحيط الاطلسي . انتبه إلى هذا : نخمسمئة مليون نستطيع ان ندفع ربع نفقات الحكومة . والانسان من البراعسة بحيث يفضل ان يلقي بهذه الملايين الخمسمئة في الساقية . إن مادة الناس نفسها هي التي تجرف ، نقطة نقطة هنا ، وسيولا سيولا هناك ، من خلال تقيق بواليعنا البائس إلى الانهار ، وتقيق انهارنا الضخم في المحيط . إن كل شهقة من بواليعنا تكلفنا الف فرنك . ولهـذا نتيجتان : إفقار الارض ، وتلويث الماء . الجوع طالعاً من الثلم ، والمرض منبعشاً من النهم .

ومن المشهور ، مثلا ، ان نهر التيمس يسمم ، في هـذه الساعــة ، مدينة لندن .

أما في باريس ، فقد تعين على السلطة ، فسي هذه السنوات الاخيرة ، ان تنقل معظم مصاب البواليسع إلى سافسلة النهسر تحت الجسر الاخير .

إن جهازاً انبوبياً مزدوجاً ، مزوداً بالصهامات والمنافذ ، يستقبل ويرد ، جهازاً انبوبياً مزدوجاً ، مزوداً بالصهامات والمنافذ ، يستقبل ويرد ، جهاز تصريف بدائياً ، بسيطاً كرثني الانسان ، منتشراً حالياً في كثير من قرى انكلترة ، خليق به ان يكفي لنقل مياه الحقول النقية إلى مدننا ولأعادة

مياه المدن الغنية إلى حقولنا . وهذا التحرك اليسير ذهاباً واياباً ، الأكثر بساطة في العالم ، قادر على أن يعيد إلى حوزتنا الملايين الخمسمئة المطرحة. إننا نفكر في شيء آخر

إن الاسلوب الحالي يوثني من حيث يحاول أن يفيد . القصد جيد ، ولكن النتيجة تعسة . ان الناس يحسبون أنهم يطهرون المدينة ، فساذا بهم يسقمون السكان . البالوعة سوء فهم . وحين يستطيع جهاز التصريف في كل مكان ، عهمته المزدوجة ، يحيث يعيد ما يأخذ ، أن يحل محل البالوعة حذلك الغسل البسيط المفقر – فعندئذ ، وبالاشتراك مسم معطيات اقتصاد اجتماعي جديد ، يزداد نتاج الارض عشرة أضعاف ، وتخف وطأة مشكلة الشقاء على نحو فريد . اضف قطع دابر التطفل ؛ ان مشكلته سوف تحل .

وفي غضون ذلك تندفع النروة العامة إلى النهر ، ويستمر السيلان . السيلان هي الكلمة . إن أوروبة تدمر نفسها على هذا النحو من طريق الاستنزاف .

أما فرنسة فقد اشرنا منذ لحظمة إلى الرقم الذي تخسره . والآن ، ولما كانت باريس تضم جزءاً من خمسة وعشرين من مجموع السكان الفرنسين، ولمساكان الروث الباريسي اغنى انواع الروث ، فلسنا نعدو الصواب حن نقدر بخمسة وعشرين مليوناً نصيب باريس من خسارة نصف المليار التي تطرحها فرنسة سنوياً . ولو قد انفقت هذه الملايين الخمسة والعشرون على الغوث والابهاج اذن لضاعفت بهاء باريس . أن المدينة تهدرها في البواليسع . محيث نستطيع أن نقول أن إسراف باريس العظيم ، وعيدها الراثع ، وحماقتها البوجونية ، وافراطها في الاكل والسكر ، وسيول الذهب المتدفقة من راحتيها المبسوطتين ، وأمتها ، وبذخها ، وسخاءها البالغ — المتدفقة من راحتيها المبسوطتين ، وأمتها ، وبذخها ، وسخاءها البالغ —

ه نسبة الى بوجون Beaujon وهو مالي فرنسي خلع اسمه على احد أحياء باريس ( ۱۷۸۳ – ۱۷۸۸ )

كل ذلك هو بالوعتها .

وهَكِذَا ، بعمى اقتصاد سياسي فاسد ، تغرق رفاهية الجميع ونجيز للحبة ان تبتلعها فتغيب في الاعماق . ينبغي ان تكون هناك شباك مــن سان كلو للرخاء العام

واقتصادياً ، يمكن اختصار هذه الواقعة على النحو التالي : باريس سلة مثقوبة .

إن باريس ، تلك المدينة النموذجية ، ذلك المثال للعواصم الراقيسة الذي يحاول كل شعب ان يفوز بنسخة عنه ، حاضرة المثل الاعلى تلك ، ذلك الموطن الفخيم للمبادرة والحث والتجربة ، ذلك المركز والملاذ للمقل ، تلك المدينة الأمة ، خلية المستقبل تلك ، ذلك المركب العجيب من بابل وكورنث ، إن باريس هذه لخليق بها ، من وجهة النظر التي أشرنا اليها اللحظة ، أن تحمل فلاحاً من « فو – كيان » على ان بهز كتفيه ، قلد باريس ، تُتلف نفسك .

وإلى هذا ، وبخاصة في ذلك الاسراف العريق الخاطل، تعمد باريس نفسها إلى التقليد .

وهذه الحماقات المذهلة ليست جديدة . فليس ثمـة بلاهة غضة في هذا . لقد تصرف القدماء تصرف المحدثين . يقول ليبيغ : «كانت بواليع رومة تمتص كامل رفاهية الفلاح الروماني ه . وحين دمسرت البالوعة الرومانية السهل المنخفض المحيط برومة أنهكت رومة ايطالية ، وحين وضعت ايطالية في بالوعتها ، عادت فافرغت فيها صقلية ، ثم سردينية ، ثم إفريقية . إن بالوعة رومة قد ابتلعت العالم . لقد خلعت هذه البالوعة شراهتها على المدينة وعلى الكرة الارضية . الموعة لا قرار لها مدينة خالدة . بالوعة لا قرار لها

وفي هذه الاشياء . شأنها في أشياء اخرى . تُعتبر رومة قدوة .

عنيان المدينة والكون .

وهذه القدوة تقتدي باريس بها ، بكل البلاهـــة التي تتميز بهــــــا المدن العبقرية .

ولضرورات العملية التي شرحناها اللحظة تقوم تحت باريس باريس الحرى . باريس وساحاتها ، ومفارقها ، وساحاتها ، ودروبها غير النافذة ، وشرايينها ، وحركة مواصلاتها . باريس بواليع هي وحل ولكن ينقصه الشكل الانساني .

ذلك بأن علينا ان لا نتملق احداً ، حتى ولو كان شعباً عظيماً . وحيث يوجد كل شيء نقع على الخزي إلى جانب الرفعة . واذا كانت باريس تنطوي على اثينا مدينة الضياء ، وصور مدينة القوة ، واسبارطة مدينة الفضيلة ، ونينوى مدينة الاعجوبة ، فانها تنطوي ايضاً على « لوتيس » . مدينة الوحل .

وفوق هذا فأن خاتم قوتها هناك ايضاً ، وماخور باريس العملاق الحقق ، بين البدائع الاخرى ، ذلك المثل الاعلى العجيب الذي تحققه الانسانية من طريق رجال من مثل ميكيافيلي ، وبيكون ، وميرابو : عظمة الحقارة .

إن باريس التي تحت الارض ، إذا استطاعت العين ان تخترق السطح، لأشبه شيء بعرق لولو هائل . وليس في الاسفنجة ثقوب ومعابر اكثر مما في مدرة يبلغ مدارها ستة فراسخ تقوم عليها المدينة العظيمة العتيقة . وبصرف النظر عن الدياميس ، التي يفصل ما بين كل منها كهف ، وبصرف النظر عن شبكات انابيب الغسساز المعقدة ، ومن غير ان نذكر الجهاز الأنبوبي الهائل الذي يوزع مياه الينابيع والذي ينتهي إلى الصنابير الرئيسية ، فإن البواليع وحدها تشكل شبكة اعجوبية داكنة تحت الضفتن . تيه مفتاحه انحداره .

هناك يُرى ، في العتمة الرطبة . الجزذ ، الذي يبدو وكأنه ثمرة مخاض باريس .

<sup>\*</sup> Lutèco أسم باريس القديم .

#### ٢ تاريخ البالوعة القديم

تخيل باريس وقد رُفعت مثل غطاء . وعندئذ تمثل شبكة البواليسع تحت الارضية ، منظوراً اليها نظرة طائر ، عند كل من الضفتين ، شبه غصن ضخم مطعم على النهر . ففي الضفة اليمني تكون « البالوعة المطرقة » جذع هـذا الغصن ، والمجاري الثانوية أفنانه ، والدروب غير النافذة عساليجه .

ولسوف نشكل صورة اكثر شبها بهذا المخطط الهندسي ، بأن نفترض اننا نرى ، منشورة على خلفية من الظلام . بعض انجديات الشرق العجيبة مشوشة مثل خليط ما ، وقد اتصلت بعض حروفها الشائهة ببعضها الآخر كيفها اتفق ، ظاهريا ، وكأنما بفعل المصادفة ليس غير ، من زواياها حينا ومن اطرافها القصوى حينا آخر .

لقد لعبت المواخير والبواليع دوراً هاماً في القرون الوسطى ، وفي الامبراطورية البيزنطية والشرق القديم . فيها ولد الطاعون ، وفيها مات الطغاة . وكانت الجماهير تنظر في رعب يكاد يكون تقوياً إلى سُرر النين هذه ، مهود الموت الرهيبة . إن جب قمل بيناريس \* ليس أقل إذهالا من جب أسود بابل . ووفقاً للكتب التلمودية فأن تغلث فلاسر قد اقسم بماخور نينوى . ومن بالوعة مونستر أطلع جان الليدني \* . قمره

<sup>\*</sup> Benarèa مدينة على بهر الغائج مقدسة عند الهندوس.

وقد 'قتل اثناء عملة التعذيب الرهيبة التي جرت عام ١٥٣٦

الكاذب، ومن جب ــ بالوعة في بلدة كش أطلع شبيهه الشرقي و المقنّع ، نبى خراسان المحجّب ، شمسه الزائفة .

إن تاريخ الناس ينعكس في تاريخ البواليع . ومعرض جثث المذهبين يروي قصة رومة . وانما كانت بالوعة باريس شيئاً فظيعاً في الزمسن الماضي . كانت قبراً ، وكانت ملجاً . ففي هذا الثقب اختبات الجرعة ، والذكاء ، والاحتجاج الاجتباعي ، وحرية المعتقد ، والفكر ، واللصوصية ، وكل ما تلاحقه القوانين الانسانية أو قد لاحقته ، فالمطرقيون ، في القرن الرابع عشر ، والنشالون المتجولون ليسلا في القرن الخامس عشر ، والموغونوت ، في القرن السادس عشر ، ومستنبرو مورين في القرن السابع عشر ، والوقادون في القرن الثامن عشر . ومنذ مئة سنة كانت طعنة الخنجر الليلية تنبثق من هناك ، وكان النشال الذي يلم به الخطر ينزلق إلى هناك . كان للغابة كهفها ، وكان البالوعة شعبة بالوعتها . وكان التشرد ، ذلك البيكاريريا الغالي ، يرتضي البالوعة شعبة من و ساحة المعجزات ، مد ، فكانوا يأوون في موهن من الليل ، ماكرين شر بن ، إلى غرج موبوويه وكأنهم يأوون إلى غدع .

وكان طبيعياً جداً أن الذين يعملون نهاراً في زقاق و فيد غوسيه » غير النافذ ، أو شارع و كوب غورج ، ان يتخذوا مقامهم الليلي في جسر و الطريق الأخضر ، أو قناة و هوربوا ، ومن هنا جمهرة من الذكريات . ان مختلف ضروب الاشباح لتألف هذه الأروقة الطويلة المنعزلة ، والعفن والانخرة الوبيئة في كل مكان . وههنا وههناك تجد منفذاً

Maillotins اسم اطلق على الباريسيين المتمردين في عهد شارل السادس، وقد دحوا بذلك بسبب من المطارق الخشبية Maillets التي اخلوها من مصنع السلاح عام ١٣٨١
 بدلك بسبب من المطارق الخشبية Maillets التي اخلوها من مصنع السلاح عام ١٣٨١
 بروتستانت قرنسة .

مه حي من احياء باريس القديمة ، وكان ملجاً الشحاذين والمتشردين في القروف الوسطى .

يتكلم فييون من داخله إلى رابليه في خارجه ه

إن البالوعة ، في باريس القديمة ، هي ملتقى جميع القنوات وجميع التجارب . إن الاقتصاد السياسي ليرى فيها نفاية ، وان الفلسفة الاجتاعية لترى فيها ثُفلا :

البالوعة ضمىر المدينة . إن الاشياء كلها تتجه اليها ، وتتقابل فيها ، في ذلك الموطن المكفهر ظلمات ، ولكن ليس فيه أسرار . إن لسكل هيء شكله الحقيقي ، أو على الاقل شكله الحاسم . فمن حسنات ركام الزبالة انه ليس كذاباً . لقد التجأت الصراحة اليه . اننا نجد ثمة قناع باسیل . ، ولكننا نستطیع ان نرى الورق المقوى ، والخیوط ، والباطن والظاهر ، وإن وحلا أميناً ليوكده . إن أنف سكابين \*\* لعلى مقربة منه . وجميع قذارات الحضارة تقع ، حالما يستغنى عنهـــــا ، في حفرة الحق هذه ، حيث يوضع حد للانزلاق الاجتماعي الهائل . إنهــــا تُبتلع ، ولكنها تتجلى هناك . وهذا الاختلاط هو اعتراف . فههنا تنعدم المظاهر الكاذبة ، ويتعذر كل تجصيص ، ونخلع القذر قميصه ؛ عري مطلق ، وانهزام للاوهام وضروب السراب ؛ لا شيء غير ما هو كائن ، متخذآ صورة الشيء الآفل الكالحة . الحقيقة والزوال . هنا ، يعترف قعـــر الزجاجة بالسَّكْتُر ، وتروي يد السلة قصة الحياة المنزلية. هنا ، يعود قلب التفاحة الذي كانت له آراء أدبية قلبَ تفاحة من جديد ، وتتغطـــــى الصورة التي على الـ وسو ، الكبر بالزنجار على نحو صريح ، وتلتقسي بصقة قيافًا . . . قيء فالستاف . . . . ، وتصدم اللبرة اللويسية الذهبية

بطل و حلاق اشبیلیة Barbier de Séville ، کومیدیة بومارشیه للشهیرة ، وهو یعتبر
 مثال المرائی المتصف بالملاطفة والحرص علی المال .

هو Scapia احد ابطال موليير وهو مثال الحادم المخادع ، الحبيث ، الماكر .

<sup>•••</sup> Catphe الكاهن اليهودي الذي حكم بالموت على يسرع المسيح .

٠٠٠٠ احدى شخصيات شكسير، وهو يمثل الرجل الداعر الوقع.

المخارجة من نادي القمار المسمار الذي يتدلى منه حبل الانتحار القصير ، ويتدحرج جنين ازرق ضارب إلى السواد مغلقاً بالترتر البراق الذي رقص في الاوبرا يوم ثلاثاء المرفع الاخير ، وتتمرغ قلنسوة حاكمت النابس إلى جانب نتانة كانت تنورة لمارغوتون . إنه اكثر من إخاء ؛ إنه غاية الغايات في الألفة والود . إن كل ما تبرج يتسخ . إن الحجاب الاخير لينتزع . البالوعة بذيئة . إنها تروي كل شيء .

ان أمانة القذارة هذه لترضينا ، وإنها لتوقع الطمأنينة في النفس ه فحين يقضي الانسان أيامه على الارض في احتيال سيها التظاهر والتكلف الني تقتضيها ضرورات الحكم ، والقسم ، والحكمة السياسية ، والعدالة الانسانية ، والنزاهة المهنية ، وحراجة الموقف ، والاثواب التي لاسبيل إلى إصلاحها ، يكون من العزاء له ان يدخل إلى بالوعة ، ويرى الوحل الذي يلائمها .

إنها لتلقي درساً في الوقت نفسه . فالتاريخ ، كما قلنا اللحظة ، عر من خلال البالوعة . إن المذابح الشبيهة عذبحة القديس بارتليماوس لمرشح هناك ، قطرة قطرة ، عبر حجارة الارصفة . والاغتيالات العمومية الكبرى ، والمجازر السياسية والوطنية تجتاز قبو الحضارة هذا ، وتدقسع صرعاها اليه هناك يتبدى لعين المفكر جميع القتلة التاريخيين راكعين في الظلمة الرهيبة ، وقد اتخذوا من اكفانهم مآزر لهم وراحوا ينظفون فعلانهم على نحو حدادي . ان لويس الحادي عشر ليقيم هناك مسع تريستان ، وان فرنسوا الأول ليقيم هناك مع دوبرا ، ، وان شارل تريستان ، وان فرنسوا الأول ليقيم هناك مع دوبرا ، ، وان شارل تتاسع هناك مع أمه ، وان ريشيليو هناك مع لويس الثالث عشر ، إن

Tristen كبير مارشالات فرنسة في عهد شارل الثامن ولويس الحادي عشر .

<sup>• •</sup> Duprae القاضي الاكبر في فرنسة ايام الملك فرنسوا الاول. كان كردينالا ، وقد عقد كونكوردا بولونيا (١٥١٦) بين فرنسوا الاول والبابأ ليو العاشر.

لوفوا \* هناك ؛ وان لوتولييه \* \* وهيير \* \* \* ومايار \* \* \* \* هناك ، يكشطون الحجارة وبحاولون ان يمحوا آثار أعمالهم . وتجت هذه الاقبية نسمع مكنسة هذه الاشباح . اننا نستروح هناك نتانة الكوارث الاجتماعية الهائلة . اننا نرى انعكاسات ضاربة إلى الحمرة في الزوايا . هناك تجري مياه فظيعة غُسلت فيها أيد دامية .

إن على المراقب الاجتماعي ان يدخل هذه الظلال . إنها جزء من مختره . الفلسفة مجهر الفكر . كل شيء يرغب في الفرار منها ، ولكن شيئاً لن يفلت من بين ايديها . إن التردد غير مجند . اي وجه من وجوه شخصيتك تجلوه بالتردد ؟ الوجه الشائن . إن الفلسفة تتعقب الشر بانظارها النزيهة ، ولا تجيز له ان ينزلق إلى العدم . ففي انمحاء الاشياء التي تختفي ، وفي صغر الاشياء التي تتلاشي تدرك كل شيء . إنها تعيد انشاء الارجوان من المخرقة ، والمرأة من المزقة . وبالبواليع تعيد تكوين المدينة ، وبالوحل تعيد تكوين عاداتها . إنها تستنتج من الكسرة القارورة أو الابريق . انها تعد في المدينة ، والحبي اليهودي « الغيتو » . إنها تجد في الذي اليهودي « الغيتو » والحذة الدم في القصر ، وبقعة الحبر في القبو ، ونقطة الشحم في الماخور ، والتجارب

 <sup>\*</sup> Louvois رجل دولة فرنسي ، اعاد تنظيم قوات الملك لويس الرابع عشر
 ( 1791 -- 1774 ) .

الحاشية السابقة ، وقد المذكور في الحاشية السابقة ، وقد ساعد على إبطال براءة نانت (١٦٠٣ – ١٦٨٥ ) .

<sup>\*\*\*</sup> Hébert سياسي وصحفي فرنسي وافق على مذابع ايلول وكان له في مجلس كومون باريس نفوذ طاغ ، وقد مات على المقصلة مع عدد من رفاقه و الهيبريين » ( ١٧٥٧ – ١٧٩٤ ) .

<sup>••••</sup> Maillard ثوري فرنسي ، حاول ان يخفف من وطبأة مذابيح ايلول ( ١٧٦٣ – ١٧٩٢ ) .

المقتحمة ، والاغراءات المرحب بها ، والتُخم المتقيأة ، والتجاعيد التي تلقتها الشخصيات باتضاع، واثر البغاء في نفوس جعلتها خشونتها الخاصة قادرة عليه ، وتجد على صُدرات حمّالي رومة سمة مرفق ميسالينا \*

#### \*

#### برونيسو

كانت بالوعة باريس ، في القرون الوسطى ، اسطورية . وفي القرن السادس عشر حاول هنري الثاني القيام بعملية سبر ما لبثت ان اخفقت. ومنذ أقل من مثني عام ، بشهادة ميرسييه ه ، ، تُركت وشأنها ، فاصبحت ما كان في ميسورها أن تصبحه .

كذلك كانت باريس القديمة ، المسلمة إلى المنازعات ، والتردد ، والتحسس في الظلام . لقد انغمست في الحماقة دهراً طويلا . وبعد ذلك اظهرت سنة مم ١٨٩ مه عني يلم الذكاء بالمدن . أما في الايام الخاليسة الصالحة فقد كان للعاصمة رأس صغير ؛ كانت لا تستطيع ان تدبر شؤونها لا معنوياً ولا مادياً ، ولم تكن تحسن كنس اقذارها إلا بمقدار ما تحسن ازالة عاداتها السيئة . كان كل شيء عقبة ، وكان كل شيء يثير مشكلة . كانت البالوعة ، مثلا ، متمردة على كل دليل خاص بالسفر أو السياحة . كان الناس عاجزين عن أن يعرفوا وجهتهم في طرقها كما عجزوا عن ان يفهموا انفسهم في المدينة . المبهم ، فوق . والمعقد ، تحت . وتحت

Messaline اولى زوجات الامبراطور الروماني كلود الاولى ، وكانت منغمسة في الفسق والفجور .

<sup>• •</sup> Mercier ادیب فرنسي ( ۱۷۴۰ – ۱۸۱۴ )

<sup>•••</sup> يقصد سنة ١٧٨٩ ، عام المثورة الفرنسية .

اختلاط الألسن كان اختلاط الاقبيسة . إن و ديسدال ، . قسسد بطّن بأبل .

وفي بعض الأحيان كان يخطر لبالوعة باريس ان تفيض ، فكأن هذا والنيل والمجحود فضله قد استبد به الغضب فجأة . كانت ثمة وهو شيء فاضح - فيضانات بالوعة . فبين الفينة والفينة كانت معدة الحضارة هذه تهضم على نحو سيء و فتفيض البواليع مرتدة إلى حنجرة المدينة ، وتتذوق باريس خُلَف ، وحلها . وهذه المشابه بين البالوعة ووخز الضمير كانت لها حسناتها . كانت ضروباً من التحذير ، ولكنها لم تكن تُستقبل إلا اسوأ استقبال . كانت المدينة تسخط إذ ترى إلى وحلها وقد تكشف عن هذه الجراءة كلها ، ولم تكن ترتضي عودة الاقذار ، اطردوها على نحو افضل ،

إن ذكرى فيضان ١٨٠٢ لا تزال ماثلة في اذهان الباريسين السذين بلغوا الثهانين . لقد انتشر الوحل على شكل صليب في و ساحسة الانتصارات ، حيث يقوم تمثال لويس الرابع عشر . ودخل إلى شارع و سان هونوريه ، من مصبتي بالوعة اله و شان زيليزيه ، والى شارع و سان فلورنتين ، من بالوعة اله و سان فلورنتين ، وشارع و بسيير آبواسون ، من بالوعة اله و سونيري ، وشارع « بوبينكور ، من بالوعة ه الطريق الأخضر ، وشارع اله وروكيت ، من بالوعة شارع اله و لاب ، لقد غطى قناة شارع اله و شان زيليزيه ، حتى ارتفاع خمسة وثلاثين سنتمتراً . وفي الجنوب ، بواسطة مخرج اله و سين ، المؤدي مهمته بطريق معكوسة ، نفذ إلى شارع و مازارين ، وشارع اله المشديه ، وشارع اله و ماريه ، حيث وقف بعد ان بلغ امتداده

معار يونساني أقسام تيه كريت الذي تزعم الاسطورة ان المينوتور ( الكائن الخراقي الذي نصفه انسان وتصفة ثور ) قد حُبس فيه .

ب الخلف ، بضم الخاء ، آخر طرّ ما الطعام ( arrière — goût )

مئة وتسعة مترات ، على بضع خطوات بالضبط من المنزل الذي كان راسين يسكنه ، محترماً – في القرن السابسع عشر – الشاعر اكثر من الملك . ولقد بلغ عمقه الأعظم في شارع سان بيبر حيث ارتفع ثلاث أقدام فوق بلاطات الميزاب ، وبلغ امتداد والاقصى في شارع « سان سابن » ، حيث انتشر على رقعة طولها مئتان وتمانية وثلاثون متراً .

وفي مطلع هذا القرن ، كانت بالوعة باريس لا تزال موطناً خفياً . ان الوحل لا يمكن ان يكون حسن الصيت ، ولكن سوء السمعة انتهى هنا إلى حد الروع . لقد ادركت باريس ، ادراكاً غامضاً ، أن تحتها كهفأ فظيعاً . ولقد تحدث الناس عنه كما يتحدثون عن مستنقع ثيبـــة الرهيب حيث احتشدت حُرُش ۽ طول الواحدة منها خمسة عشر قدماً ، والذي كان جديراً به ان يكون مغطساً لـ « سيموت » . . . و إن آحذية رجال البواليـم الضخمة لم تغامر قط في الذهاب إلى أبعد من نقاط معينة . كان الناس لا يزالون قريبي عهد بذلك العصر الذي كانت عربات رافعي الوحل – حيث تــآخى على قمتها سانت فوا مع المركيز كريكي ــ تُفرَغ فيه بكل بساطة في البالوعة. أما مهمة التنظيف فسكان يُعهد بهـــا إلى سيول المطر التي كانت تعوق اكثر مما تجرف . وتركت رومة ، مع ذلك ، شيئاً من الشعر لبواليعها ، فخلعت عليها اسم «جيموني» ، ه » أما باريس فأهانت بواليعها فدعتها « الثقب النتن » . وكان العلم والخرافة على اتفاق من حيث الرعب . فلم يكن « الثقب النتن » يناقض علم الصحة بأكثر ممسا يناقض الخرافة . كان « الراهب الشكس » تحست قوس « بالوعة موفتار » الآسن ؛ وكانت جثث الـ « مارموزيه » \* \* • •

مفردها حریش، وهي ام اربعة واربعین.

e Béhémoth حيوان ذكر في التوراة، ويظن أنه فرس البحر .

<sup>\*\*\*</sup> Gemonise وهي سلم كان الرومان يعرضون عليها جثث المذنبين .

<sup>••••</sup> Marmonacta اسم اطلق على مستشاري شارل الخامس الذين استمروا في التقيام بوظائفهم في عهد الملك شارل السادس (كليسون، مونتاغو، لوميرسييه النخ.)

قد طرحت في بالوعة باريليري . وكان فاغون . قسد عزا حمى عام ١٦٨٥ الخبيثة الرهيبة إلى النغرة الكبيرة التي في بالوعة الده ماريه » والتي ظلت فاغرة فاها حتى عام ١٨٣٣ ، في شارع سان لويس ، نجاه لافتة ه الرسول الشهم » تقريباً . وكسان مصب بالوعة شارع السه مورتيلري » شهيراً بالطواعين المنبعثة منه . فبشبكة قضبانه الحديدية المروسة التي بدت أشبه بصف من الاسنان ، برز هذا المصب في ذلك الشارع مثل شدق تنين تنفخ الجحيم على الناس . وتبل الخيال الشعبي البالوعة الباريسية الكالحة عزيسج من اللانهاية رهيب إلى حد عتنع على الوصف . كانت البالوعة عديمة القرار . كانت البالوعة هي البراتروم ، ولم تخطر فكرة ريادة هذه المناطق المجذومة حتى لرجال البوليس انفسهم ومن ذا الذي كان بجرؤ على اقتحام ذلك المجهول ، وسير تلك الظلمة ، والقيام برحلة استكشاف في تلك الهاوية ؟ كانت مروعة . ومع ذلك ، والقيام برحلة استكشاف في تلك الهاوية ؟ كانت مروعة . ومع ذلك .

ذات يوم ، من عام ١٨٠٥ ، وخلال احدى الزيارات النادرة التي كان الامبراطور يقوم بها لباريس مَثُلُ وزير الداخلية ، رجل من مثل دوكريه أو كريتيه ، بين يدي السيد لدن بهوضه من الفراش . وفي ساحة الفوارس كان يُسمع صليل سيوف جميع الجنود الاستثنائيين الذين أطلعتهم الجمهورية العظيمة ، والامبراطورية العظيمة . كان ثمسة جمهرة مسن الابطال عند باب نابوليون : رجال شهدوا الراين ، والأيسكو ه \*\*

<sup>\*</sup> Fagon ( ۱۹۲۸ - ۱۹۲۸ ) الطبيب الأول للملك لويس الرابع عشر .

<sup>.</sup> Barathrum هه Barathrum

<sup>•••</sup> Escaut نهر مشترك بين فرنسة والبلجيك وهولندة .

والآديسج ، والنيل . رفاق الجسسوبير ، ودوسيكسس ، . . ومارسو ، . . وهوش ، . . . . وكليبير ، . . . . . . . . منطسساديو فلوروس ، ورماة قنابل في ميبانس ، وبناة جسور في جنوا ، وفرسان نظرت اليهم الآهرام ، ومدفعيون لطاختهم قذيفة جونو ، . . . . . . . ودارعون أغاروا على الاسطول الملقي مراسيه في و زوديرزي ، . كان هناك جاعة لحقت بونابرت عبر جسر لودي . وثانية كانت مع مورا . . . . . . . . في خنادق مانتو ، وثالثة تقدمت لان م . . . . . . . . . . . . . . في طريق مونتيبيلو المقعرة . كان جيش ذلك العصر كله هناك ، في بلاط التويلري ، ممثلا بفرقة أو مفرزة ، حارساً نابوليون المخلد إلى الراحة ، وكان ذلك في الفترة البهية يوم كانت مارنغو وراء و المجيش العظيم ، ، واوسترليتز أمامه . وقال وزير الداخلية لنابليون : و مولاي ، لقد رأيت أمس أشجع رجسل في امبراطوريتك ، فقال الامبراطور على جناح السرعة : و من هسذا

م Adige مر في ايطالية .

<sup>\*\*</sup> Joubert قائد فرنسي لمع نجمه في حملة أيطاليا ( ١٧٦٩ – ١٧٩٩ )

<sup>\*\*\*</sup> Desaix جنرال فرنسي تبع نابوليون الى الشرق واحتـل مصر العليـا ـ ( ١٧٦٨ – ١٨٠٠ ) .

<sup>\*\*\*\*</sup> Marceau جنرال فرنسي لمع نجمه في الفاندية و a فلوروس ( ١٧٦٩–١٧٦٩ )

\*\*\*\* Hoche جنرال فرنسي يعتبر من اعظم وجوه الثورة وانبلها ( ١٧٦٨–١٧٦٨ ) .

وهده و Kléber جنرال فرنسي اسهم في الحملة النابوليونية على مصر ( ١٧٥٣- ١٨٠٠ ) .

وهوههه Juno قائد فرنسي حارب في ايطالية ومصر ، واستولي على لشبونة عام ( ١٨١٧ – ١٨١٣ ) .

عهده هه Murat اخو زوجة نابوليون، وقد نصبه ملكاً على نابولي من عام ١٨٠٨ الى عام ١٨١٥

وههههههه المستقد المرافقة المرافقة المركبي مونتيبيلو ومارنغو . ( ١٨٠٩ -- ١٧٦٩ ) .

الرجل ، وما الذي فعله ؟ » – « إنه يريد ان يصنع شيئاً يا مولاي . » ـ دما هو ؟ » – « ان يزور بواليح باريس . »

كان ذلك الرجل حياً يرزق ، وكان يدعى برونيسو .

### ع تفاصيل مجهولة

والاختناق . وكانت في الوقت نفسه رحلة استكشاف . بل إن احدالذين خرجوا من هذه الريادة احياء ، وهو عامل ذكى كان آنذاك غض الشباب ، قد روی منذ بضع سنوات تفاصیل اعتبر برونیسو ان من واجبــه ان محذفها في تقريره إلى مدير البوليس ، بوصفها غبر لاثقة بلغة الدواوين 🤉 كانت العمليات التطهرية بدائية جداً في ذلك العهد . فما إن اجتاز برونيسو أولى شُعب الشبكة تحت الارضية حتى رفض ثمانية من العمال ان يذهبوا إلى أبعد من ذلك ، وكانت العملية معقدة . وانطوت الزيارة على مهمة التنظيف . وهكذا كان على العمال ان ينظفوا ، وان يقيسوا الأبعاد في وقت معاً . كان عليهم ان يعيّنوا مدخل الماء ، وان يحصوا الشباك الحديدية والمصاب ، وان يضعوا بياناً مفصلا بالشُعب ، وان ينصوا على مجاري المسساء عند نقاط الانفصال ، وان يفحصوا الحدو النسبية للاحواض المختلفة ، وان يسبروا البواليم الصغرى المفرّعة فــوق البالوعة الرئيسية ، وان يقيسوا ارتفاع كل ممر تحت الغلـّق ، والعرض أ أيضاً سواء عند مستهل العقد أو عند سطح الأرض، وان محددوا أخيراً نقاط تسوية الأرض على زاوية قائمة عند كل مدخل من مداخل الماء ، سواء من ارضية البالوعة أو من سطح الشارع . لقد تقدموا في عسر . ولم يكن نادراً ان تغوص السلالم في الوحل إلى عمق ثلاثة أقدام وحشرجت الفوانيس في الأنخرة الوبيئة وبين الفينة والفينة ، كانوا يخرجون عاملا من عمال البواليع أغمي عليه . وفي بعض المواطن كان العمال يقعون على هاوية . كانت الأرض قد غارت ، وكان بلاط الشارع قد الهار ، وكانت البالوعة قد تحولت إلى بئر ذات قعر رملي . إلهم لم يعودوا بجدون ارضاً صلبة . وفجأة اختفى رجل ، ولم يوفقوا إلى انتشاله إلا بشق النفس . وبناء على نصيحة فور كروا اضاءوا ، بن مرحلة واخرى ، في المواطن المطهرة تطهيراً كافياً ، اقفاصاً كبيرة ملأى عثاقة الكتان ومشبعة بصمغ الصنوبر . وكان الجدار مغطى ، في بعض الأماكن، بفطريات شائهة ، بل لقد كان في وسع المرء ان يقول انه مغطي بلامامل . لقد بدا الحجر نفسه مريضاً في هذا الوسط الذي لا يصلح للتنفد

وتقدم برونيسو ، في ريادته نلك ، من عالية النهر إلى سافلتسه ؛ وعند مفترق انبوبي مياه الد ه غرات هورلر ، قرأ في عسر ، فوق حجر ناتي ، هذا التاريخ : ١٥٥٠ . وكان هذا الحجر يشير إلى الحد الذي انتهى اليه فيليبر دولورم الذي عهد اليه هنري الثاني بأن يزور قنوات باريس تحت الارضية . كان ذلك الحجر هو طابع القرن السادس عشر علسى المبالوعة . كذلك وجد برونيسو اثر يد القرن السابع عشر العاملة في قناة شارع « بونسو » وقناة شارع « فيي دو تامبل » اللتن بنيتا ما بين عام شارع « بونسو » وقناة شارع « فيي دو تامبل » اللتن بنيتا ما بين عام من القناة المجمعة ، التي جُمعًرت وقنظرت عام ١٧٤٠ . وكان هذان من القناة المجمعة ، التي جُمعًرت وقنظرت عام ١٧٤٠ . وكان هذان العقدان ، وغاصة العقد الاقل عتقاً ، عقد ١٧٤٠ ، اكثر تشققاً وتهدماً من البالوعة المطوقة التي ترقى إلى عام ١٤١٢ ، يوم رُفعت مياه ينبوع مينيلمونتان إلى مقام بالوعة باريس العظمى ، وهو تقدم مماثل لتقدم فلاح

يصبح كبير فراشي الملك ، شيء من مثل «غرو جان» « وقد تحول إلى «لوبيل» • • .

وحسبوا انهم تبينوا هنا وهناك ، ومخاصة تحت قصر العدل ، بعض حجيرات السجون الضيقة المظلمة المبنية في البالوعة نفسها . سجن ديري تحت ارضي رهيب . كان غل حديدي يتدلى في احدى تلك الحجيرات . لقد سدت كلها بالجدران . ووجدوا ثمة اشياء غريبة ، من بينها هيكل عظمي لقرد من نوع « اورانغ – اوتانغ » كان قد اختفى من وحديقة النبات » عام ١٨٠٠ ، وهو اختفاء لعله ان يكون ذا صلة بظهور الشيطان ذلك الظهور الشهير الذي لا يقبل الجدل ، في شلوع الشيطان المحدن » في السنة الأخيرة من القرن الثامن عشر . لقد انتها الشيطان المسكن إلى الغرق في البالوعة .

وتحت المر الطويل المقنطر الذي ينتهي عند «آرش ماريون» نالت اعجاب العارضين سلة ملتقط خرق كانت لا تزال مصونة اتم الصون. وفي كل مكان كان الوحل – الذي كان العال قد أخذوا بمسكون به في جسارة – حافلا بالاشياء النفيسة : بالحلى الذهبية والفضية ، والحجارة الكريمة ، والقطع النقدية . ولو قد صفى عملاق هذه البالوعة اذن لفاز في منخله بكنوز القرون . وعند مفترق شعبتي شارع التاميل وشارع سانت أفوا التقطوا مدالية بروتستنتية نحاسية فريدة تحمل على احد وجهيها خنزيراً يعتمر بقبعة كاردينال ، وتحمل على وجهها الآخر ذئباً على رأسه التاج

وكان الكشف الأدعى إلى العجب هو مدخل البالوعة العظمي . كان هذا المدخل موصداً ، في ما مضى ، بشبكة حديدية لم يبق منها غير رزاتها . وكانت تتدلى من احدى تلك الرزات خرقة قذرة شائهة

Gro - Jean ه سم يطلق في اللهجة الفرنسية العامية على الأبله المتظاهر بالعلم .

<sup>••</sup> Lebel ضابط فرنسي كأنت له خبرة خاصة بصناعة البنادق ( ۱۸۳۸ – ۱۸۹۱ )٠

علقت هناك في طريقها من غير شك ، فأنشأت تطفو في الظلام حتى أمست آخر الامر مزقاً . وقرب برونيسو فانوسه إلى هذه الخرقسة ، وفحصها . كانت من انفس القياش الكتاني الابيض الناعم ، ولقد تبين عند احدى الزوايا الاقل بلى تاجاً نسبياً أو شعارياً طرز فوق هذه الحروف السبعة « لافبيسب » LAVBESP . وكان التاج تاج مركيز . وكانت الحروف السبعة تعني لوبيسبن Laubespine . وادركوا ان امام اعينهم قطعة من السبعة تعني لوبيسبن عارا ، في صباه ، غراميات . وكان ذلك حين كان يؤلف جزءاً من منزل الكونت دارتوا ، بوصفه طبيباً للاصطبلات . ومن يؤلف جزءاً من منزل الكونت دارتوا ، بوصفه طبيباً للاصطبلات . ومن غطاء السرير هذا . لقية أو ذكرى . حتى إذا قضى نحبه كفن به بوصفه غطاء السرير هذا . لقية أو ذكرى . حتى إذا قضى نحبه كفن به بوصفه قطعة القياش ، الأبيض الناعم بعض الشيء ، التي لم يكن غيرها في منزله . قطعة القياش ، الأبيض الناعم بعض الشيء ، التي لم يكن غيرها في منزله . هذا الذي كان ينطوي على لذة .

وتابع برونيسو تقدمه . لقد تركوا هذه الخرقة حيث كانت . إنهم لم أنجهزوا عليها . أكان ذلك ازدراء أم احتراماً ؟ كان مارا يستحق الاثنين جميعاً . ثم إن القدر كان منطبقاً عليها إلى حد جعلهم يترددون في مسها . وإلى هذا ، فيتعين علينا ان نترك أشياء القبر في الموطن الذي تختاره . وعلى الجملة ، فقد كانت تلك الذخيرة غريبة . لقد نامت عليها مركيزة توثقد انتن عليها مارا . لقد اجتازت البانتييون لكي تصل آخر الأمر إلى جرذان البالوءة . كانت خرقة المخدع تلك ، التي كان خليقاً بـ « واتو » . في ما مضى أن يرسم كل طية من طياتها ، قد انتهت إلى أن تصبح جديرة بنظرة من نظرات دانتي المحدقة .

واستغرقت الزيارة الكاملة لشبكة البواليع الباريسية تحت الارضية سبع سنوات ، من عام ١٨٠٥ إلى عام ١٨١٢ . وفيها كان برونيسو لا يزال

<sup>•</sup> Watteam رسام فرنسي ( ۱۹۸۶ – ۱۹۲۱ )

يقوم بها ، عين كثيراً من الأعمال ، وادارها ، وانجزها . ففي سنة ١٨٠٨ خفض مستوى قناة بونسو ، واذ أنشأ خطوط الجديدة في كل مكان ، مدد البالوعة ، عام ١٨٠٩ ، تحت شارع سان دونيز ، حتى وينبوع الابرياء » . وفي عام ١٨١٠ مددها تحت شارع « فروا مانتو » وشارع اله « سالبيتربير » ، وفي عام ١٨١١ مددها تحت شارع « رو نوف دي بيتيت بير » ، وتحت شارع « ميل » وشارع اله « ايشارب » ، وتحت القصر الملكي . وفي عام ١٨١٢ مددها تحت « شارع السلام » ، وتحت الهوسيه دانتين » . وفي الوقت نفسه ، طهر وأصلح الشبكة كلها . ومنذ السنة الثانية ساعد برونيسو صهر ه نارغو .

وهكذا نظف المجتمع القديم ، منذ مطلع هذا القرن ، قعره المزدوج ، وقام بتجميل بالوعته . ولم يزد تنظيفها في يوم من الأيام عن ذلك المقدار . كانت بالوعة باريس القديمة ملتوية ، متصدعة ، مقتلعة البلاط ، متفلعة ، معترضة بالمستنقعات ، محطمة بمنعطفات غريبة ، مرتفعة ومنخفضة على غير منطق ، آسنة ، وحشية ، ضارية ، غارقة في الظلمة الرهيبة ، تعلو الندوب حصباءها والجراح جلوانها . تفرعات في كل اتجاه ، خنادق مهجنة ، تشعبات ، مفارق طرق ، صدوع كالتي تنشأ عن الالغام ، أزقة غير نافذة ، دروب مسدودة ، عقود مغطاة بملح البارود ، بواليح نتنة ، ترشخ قوبي على الجدران ، قطرات ساقطة من السقف ، ظلام ؛ إن ترشخ قوبي على الجدران ، قطرات ساقطة من السقف ، ظلام ؛ إن المضمي ، الكهف ، القبر ، الهاوية التي تخترقها الشوارع ، التل الخلدي المعملاق الذي يتراءى للعقل فيه وكأنه يرى ذلك الخلد الأعمى الهاثل — المعملاق الذي يتراءى للعقل فيه وكأنه يرى ذلك الخلد الأعمى الهاثل — الماضي — يتلمس سبيله وسط الظلام ، في القذر الذي كان زهواً وسناه . الماضية .

آما اليوم فالبالوعة نظيفة ، باردة ، مستقيمة ، مضبوطة . الها تكاد تحقق المثل الأعلى لما يفهم في انكلترة بكلمة «موقر». إنها لائقة رصينة ؛ مخططة نخيط البناء ، بل نكاد نستطيع ان نقول إنها مغرقة في التأنق . انها تشبه ملتزم موثن أصبح مستشاراً للدولة . وفي مستطاع المرء ان يرى فيها بوضوح ، أو يكاد . وسلك الوحل مسلكاً لاثقاً . وللوهلة الأولى لا بد أن نحسبها توأ أحد تلك المجازات تحت الارضية التي كانت في ما مضى شائعة جداً ومفيدة جداً لهرب الملوك والامراء في تلك العهود السالفة الصالحة يوم « كانت الشعوب تحب ملوكها » . البالوعة الحاليــة بالوعة جميلة ؛ ان الاسلوب الصافي ليهيمن هناك . ويبدو وكأن الوزن الالكسندري الكلاسيكي المستقيم . وقد طُرد من الشعر ، التجأ إلى فن العيارة ، وامتزج بكل حجر من حجارة ذلك العقد الطويل المظلم الضارب لونه إلى البياض . إن كل قناة مفرَّغة هي قنطرة . إن شارع ريفو لي ليُتخذ قلوة حتى في البلاليع . وعلى أية حال . فاذا كان للخط الهندسي ان يوجد في امما مكان فليس من ريب في انه يوجد في الخنادق البرازية الخاصة بالمدن الكبيرة . هناك . يتعنن على كل شيء أن يكون خاضعاً للطريق الأقصر . لقد اتخذت البالوعة الآن مظهّراً رسمياً . وحتى تقارير البوليس التي تعالج في بعض الاحيان موضوعها ، لم تعد يعوزها الآحترام لها . ن الكلمات التي تميزها في لغة الدواوين قد ارتقت وشَـرُفت. فما كان يدعى ممرأ ضيقاً أمسى يدعى دهليزاً . وما كان يدعى ثقباً أمسى يدعى عيناً . لقد أصبح من المتعذر على فييون \* أن يعرف مأواه القديم عند

<sup>\*</sup> شاعر فرنسي قديم سبق التعريف به .

الحاجة . صحيح ان هذه الشبكة من الأقبية كانت لا تزال محتفظة بسكانها العريقين من القواضم المتكاثرة أكثر من ذي قبل ؛ فبين الفينة والفيئة كان احد الجرذان — شاربان عجوزان — يخاطر برأسه عند نافذة البالوعة ويتأمل الباريسين . ولكن هذه الهوام نفسها كانت قد أمست أليفة ، راضية بحالها ذاك في قصرها القائم تحت الارض . لم يعد للبالوعة شيء من ضراوتها البدائية . ان المطر ، الذي كان يوسخ بالوعة العصورالماضية ، ليغسل بالوعة العصر الحاضر . ولكن حذار ان تثق بها أكثر مما ينبغي . ان الأغرة الوبيئة لا تزال تقطنها . انها مرائية أكثر منها كاملة خلواً من العيب . فقد ذهبت جهود مديرية الشرطة ومفوضية الصحة أدراج الرياح . انها على الرغم من جميع عمليات التطهير تطلق رائحة غامضة مرتابة مثل تارتوف ، بعد الاعتراف .

ولنسلم بأن تنظيف الشوارع . إذا أخذنا جميع الاشياء بعن الاعتبار، طاعة تقدمها البالوعة إلى الحضارة . ولما كان ضمير تارتوف ، من وجهة النظر هذه ، عثل تقدماً على أصطبل أوغياس ، فما لاريب فيه أن بالوعة باريس قد تحسنت .

إنه أكثر من تقدم . انه تحوّل . إن بين البالوعة القديمة والسالوعة الحاضرة ثورة , من الذي قام بهذه الثورة ؟

الرجل الذي ينساه الناس جميعاً . والذي ألمحنا اليه . برونيسو .

بطل احدی ملاهی مولیبر ، وقد سبق التعریف به .

 <sup>\*</sup> Augies ملك ايليدا وكانت له اصاطب (اصطبلات) تضم ثلاثة آلاف ثور. وقد ظلت هذه الاصاطب ثلاثين عاماً من غير تنظيف فأرسل وأوريستيه » هوقل ظفيام بهذه المهمة.

## ٦ التقدم المقبل

إن شق بالوعة باريس لم يكن عملا ضئيلا . فقد اشتغلت القــرون العشرة الماضية في حفرها من غير ان تقدر على اتمامها إلا بمقدار مــــا أكملت باريس . والواقع ان البالوعة تستقبل جميع العواقب الناشئة عن نمو باريس . فهـي ، في باطن الأرض ، شبه اخطبوط مظلم ينمو تحت ، كلما نمت المدينة فوق . فما ان تشق المدينة شارعاً ، حتى تبسط وثلاثمئة متر من البواليسع ليس غير . وكانت باريس آنذاك في مطلع كانون الثاني عام ١٨٠٦ . وابتداء من ذلك العهد ، الذي سنتكلم عليه في الحال، استونف العمل وأكمل في جدوى ونشاط : فقد انشأ نابوليون – وهذه الارقام ممتعة – اربعة آلاف واربعمئة متر ؛ وانشأ لويس الثامن عشر خمسة آلاف وسبعمئة وتسعة أمتار ؛ وانشأ شارل العاشر عشرة ﴿ لَافَ وَثُمَا عَنْهُ وَسُتُهُ وَثُلَاثُمَنَ مَثَراً ؛ وَانشأَ لُويسَ فَيليب تسعة وثمانين تَنَاً وعشرين متراً ؛ وانشأت جمهورية ١٨٤٨ ثلاثة وعشرين الفاّوثلاثمئة ووالحداً وثمانين متراً ؛ وانشأ النظام الحالي سبعين الفآ وخمسمئة متر . ومجموع ذلك كله ، في الساعة التي نحن فيها ، مئتان وستة وعشرون الفآ وستمئة وعشرة امتار ؛ ستون فرسخاً من البواليم . احشاء باريسالهائلة ُ . تَشْعَبُ مظلم هو ابدأ قائم على قدم وساق ؛ إنشاء هائل وغبر ملحوظ ي وهكذا نرى أن تيه باريس تحت الأرضي هو اليوم عشرة أضعاف م كَذَتْ عَلَيْه في مستهل القرن أو يزيد . ومن العسير على المرء أن يدرك تي مينغ من المواظبة والجهد كان ضرورياً للانتهاء بتلك البالوعة إلى نقطة تَكَيَّ النَّسبي الذي بلغتها اليوم . فالادارة الملكية ، ثم الادارة البلدية

في السنوات العشر الأخبرة من القرن الثامن عشر لم تستطيعا إلا في صعوبة بالغة ان تشقا البواليم البالغ طولها خمسة فراسخ والتي كانت موجودة قبل عام ١٨٠٦ . إن جميع ضروب العقبات كانت تعوق هذا العمل ، بعضها خاص بطبيعة التربة ، وبعضها ملتحم باهواء سكان باريس المجديسن واوهامهم نفسها . إن باريس مشيدة على طبقات معدنية في باطن الأرض متمردة تمرداً فريداً على المعول ، والمسحاة ، والمسار ، والسيطـــرة الانسانية . وليس تمــة ما هو أعسر من أن تشق وتنفذ إلى هذا التكون الجيولوجي الذي نُـُضد فوقه ذلك التكوّن التاريخي الرائع ألمدعو باريس. فما ان يبدأ العمل ، تحت أي شكل من الاشكال ، ويغامر في ذلك الشارع الغريني حتى تتعاظم المقاومة تحت الارضية . إن ثمة صلصالا مائعاً، وينابيـع ماء ، وصخوراً قاسية ، وهذه الوحول الرخوة التي يدعوهــــا العلم التقني «خردلا». والمعول إنما يتقدم بعناء إلى هذه الطبقات الكلسية التي يتراوح خلالها عروق من الصلصال البالغ الرقة وطبقات مُنضدًية ورقيّة مطعّمة بأصداف من محار عاصرت الاوقيانوسات السابقة لعهد آدم . وفي بعض الاحيان كان جدول يصدع على نحو مفاجيء عقداً شُرع في تشييده ، ويغمر العمال ، أو يتحرك ذائب من السَجّيْل فيندفع ساقطآ ممثل جيَّشان شلال ، ساحقاً أعظم عوارض التدعيم الخشبية وكأنها زجاج. وفي فييت ، منذ عهد قريب جداً ، يوم تعيّن على القوم – من غــــــر ان يوقفوا الملاحة أو يُفرغوا القناة ــ ان بمُروا البالوعة المجمَّعة تحت قناة سان مارتنن نشأ صدع في حوض القناة . وفاضت المياه فجأة في المشغل القائم تحت الأرض على نحو تجاوز طاقة مضخات النزح كلها . فاضطروا إلى التهاس الصدع ، الذي كان في مدخل الحوض الكبر ، بواسطــة غطاس ما ، ولم يُرأب إلا بشق النفس . وفي مكان آخر ، قرب ال وسن ، ، بل وعلى مسافة ما من النهر ، كها في «بيلفيل» و «غرانـــد رو ، و ، ممر لوینس ، مثلا ، نجد رملا لیناً تغوص فیه اقدامنا ، وقد

يغيب المرء وسطه عن العيان . اضف إلى ذلك الاختناق َ بالانخرة الوبيئة ، والتكفن تحت الاتربة المنهارة ، وانخساف القعر فجأة . أضف التيفوس ، الذي يتشربه العمال في بطء . وفي ايامنا هذه ، بعد أن شقوا « دهليز كليشي » ، مع طريق جسري لاستقبال انبوب مياه رئيسي من الـ « الأورك » ، وهو عمل أنفَّذ في خندق يبلغ عمقه عشرة مترات ؛ وبعد ان قنطروا الـ « بييفر » من « جادة المستشفى » إلى الـ « سن » ، على الرغم من الانهيارات ، وبواسطة الحفريات التي كانت عفنة في كثير من الاحيان ، وبواسطة الدعائم ؛ وبعد ان عمدوا . رغبة في انقاذ باريس من مياه مونمارتر السيليّة ولفتح منفذ لذلك المستنقع النهري البالغة مساحته تسعة هكتارات والذي ركدت مياهه قرب «باب الشهداء » ــ نقول بعد ان انشيء خط البواليع من «الباب الأبيض» إلى «طريق أوبرفيلييه» ، في اربعة أشهر ، بلياليها ، على عمق احدعشر متراً ؛ بعد أن أتم\_وهو عمل لم نر له مثيلًا من قبل - شق بالوعة كاملة تحت الأرض ، فيشارع « بار دو بیك » ، من غیر خندق ، علی عمق ستة مترات تحت سطح الأرض ، بعد ذلك كله قضى مراقب الأعيال ، مونو ، نحبه . وبعد أن قنطر ثلاثة آلاف متر من البواليع فوق مختلف انحاء المدينة ، من شارع « ترافرسيير ــ سان ــ انطوان ۽ إلى شارع لورسين ۽ وبعد ان انقذ مقرق وسانسييه موفتار ۽ ، بامتداد آرباليت الفرعي ، من فيضانات الأمطارِ ؛ وبعد ان بني بالوعة سان جورج على حجارة مرصوفة واسمنت في الرملي اللبن ؛ وبعد ان اشرف على التخفيض الرهيب لسطح امتسداد و سيدة الناصرة ، بعد ذلك كله قضى المهندس دولو نحبه . وليس تمة على اية حال سجل لاعبال البطولة هذه ، أكثر فائدة ، من سفائ الدماء

إن بواليسع باريس كانت في عام ١٨٣٢ مختلفة جداً عما هي عليه اليوم. كان برونيسو قد أثار المسألة ، ولكن الأمر احتاج إلى الكوليرا لسكي تقرر السلطة إعادة إنشاء البواليع على نحو واسع ، هذه الإعادة التي بدئ بها منذ ذلك الحين . ومن المثير للدهش أن نقول ، مثلا ، انه في عام ١٨٢١ كان جزء من البالوعة المطوقة ، المدعوة القناة العظمى . شأنها في البندقية (فينيسيا) ، لا يزال منتنا راكداً ، مكشوفاً في وجه السماء ، في شارع الد «غورد» . ولم تجد مدينة باريس في جيبها مئتين وستة وستين الفا وثمانين فرنكا وستة سنتيات ، وهو المبلغ الضروري لتغطية هذا العار ، إلا في عام ١٨٢٣ . وآبار الد «كومبا» والد «كونيت» هذا العار ، إلا في عام ١٨٢٣ . وآبار الد «كومبا» والد «كونيت» و امتداداتها المنقية لا ترقى إلى أبعد من عام ١٨٣٦ . لقد أعيد بناء قناة وامتداداتها المنقية لا ترقى إلى أبعد من عام ١٨٣٦ . لقد أعيد بناء قناة باريس المعوية من جديد ، وتعاظمت كيا قلنا اكثر من عشرة أضعاف خلال ربع قرن .

منذ ثلاثين عاماً ، أيام ثورة الخامس والسادس من حزيران ، كانت البالوعة القديمة لا تزال في كثير من المواطن هي هي تقريباً . إن عدداً ديبراً من الشوارع ، المقنطرة اليوم ، كانت آنذاك طرقاً جسرية جوفاء . وكثيراً ما كنت ترى ، عند النقطة المنحدرة التي تنتهي فيها قنوات شارع أو مفرق طرق ، شباكاً مستطيلة كبيرة ذات أعمدة ضخام يلتمع حديدها وقد صقله وطء أقدام الجهاهير ، شباكاً خطرة تزلق عليه المعربات ، وتجعل الخيل تكبو . وكانت اللغة الرسمية الخاصة بالمطرق والجسور تطلق على هذه المنحدرات والشباك لفظة والمجمدة ، وشارع سان والبساك لفظة والمنجمة ، وشارع سسان لويس ، وشارع التاميل ، وشارع فيي دو تاميل ، وشارع سسيدع الناصرة ، وشارع فولي ميريكور ، وشارع الد «كي أو فلو ر» ، الله «بيني موسك » ، وشارع نورماندي ، وشارع «بون أو بيش » وشارع الد « بيني موسك » ، وضاحية سان مارتن ، وشارع سيدة الانتصارات »

وتعني قناة تعبر طريقاً .

وضاحية مونمارتر ، وشارع غرانج باتوليير في الشان زيليزيه ، وشارع جاكوب ، وشارع تورنون – كانت البواليع القوطية القديمة لا تزال تفتح شدقيها في سخرية . كانت فجوات حجرية ضخمة متبلدة ، محاطة في بعض الأحيان بأنصاب حجرية ، ذأت قحة بالغة .

كان لباريس ، عام ١٨٠٦ ، عدد البواليع نفسه تقريباً المحقق في نوار عام ١٦٦٣ : خمسة آلاف وثلاثمئة وثماني وعشرين قامة . وحسب ارقام برونيسو ، كان ثمة في مطلع كانون الثاني عام ١٨٣٢ اربعون الفاً وثلاثمئة متر . ومن عام ١٨٠٦ إلى عام ١٨٣١ بني سنوياً ، في المعدل الوسطي ، سبعمئة وخمسون متراً . ومنذ ذلك الحين انشي في كل عام ثمانية آلاف بل عشرة آلاف متر من الدهاليز ، بمواد بنائية صغيرة ثبتت بكلس من ذلك الضرب الذي يتصلب في سرعة تحت الماء على اساس من الاسمنت .

واذا اعتبرنا نفقات المتر الواحد مئتي فرنك تكون بواليع باريسالحالية البالغ طولها ستن فرسخاً قد كلفت ثمانية واربعين مليوناً.

وإلى جانب التقدم الاقتصادي الذي اشرنا اليه في البداءة ، تتصل بهذا الموضوع الهائل ــ بالوعة باريس ـ بعض قضايا «علم الصحة العامة» المخطيرة :

تقع باريس بين ملاءتين اثنتين : ملاءة ماء ، وملاءة هواء . فامسا ملاءة الماء ، التي تنبسط على عمق غير يسير تحت الأرض ، والتي و فقنا إلى بلوغها من ثقبين ، فمزودة بطبقة من رمل أخضر قائمة بين الطباشيرا والكلس الجوراسي ، وفي ميسورنا أن نتصور هذه الطبقة على شكل قرص نصف قطره خمسة وعشرون فرسخاً . إن جمهرة من الانهار والجداول لتترشح فيها . فنحن نشرب الـ «سين » ، والـ «مارن » ، والـ «يون » ، والـ «واز » ، والـ «والـ «لوار » والـ «اين » ، والـ «فين » والـ «لوار »

القامة مقياس طوله ستة اقدام.

في كأس ماء من بئر غرونيل . إن ملاءة الماء نافعة للصحة ؛ إنها تنبثق من الساء أولا ومن الأرض بعد ذلك . أما ملاءة الهواء فغير صحية ؛ انها تنبع من البالوعة . فجميع الانجرة الوبيئة المنبعثة من البواليع تمتزج بتنفس المدنية، ومن هنا ذلك النفس الكريه . والهواء الذي يتنشقه من فوق فوق مزبلة – وهذا ثابت علمياً – أطهر من الهواء الذي يتنشقه من فوق باريس و وفي فترة من الزمن بعينها ، حين يسعف التقدم ، وتبلغ الآلية كإلها ، ويتعاظم النور سوف يكون في ميسورنا ان نصطنع ملاءة الهواء . يعني لغسل البالوعة . ونحن نقصد بغسل البالوعة طبعاً : ارجاع الوحل يعني لغسل البالوعة . ولموف في الأرض ، واعادة الزبل إلى التربة ، والقذر إلى الحقول . ولسوف يفيد المجتمع كله ، من هذا العمل البسيط ، إنقاصاً للشقاء وزيادة في الصحة . وفي الساعة التي نحن فيها يمتد اشعاع امراض باريس إلى خمسن فرسخاً حول اللوفر ، بوصفه مركز هذا الدولاب الوبائي .

وفي ميسورنا ان نقول ان البواليم كانت ، طوال عشرة قرون ، داء باريس . ان البالوعة هي الآفة التي تحملها المدينة في دمها . والغريسزة الشعبية لا تخطىء ابداً . فقد كادت صناعة البواليم ان تكون في الأيام الماضية خطرة وكريهة إلى الناس كصناعة القصاب تقريباً ، هذه الصناعة التي ظلت مرهوبة زمناً والتي تركت للجلاد . ولقد كانت السلطة تضطر إلى دفع راتب عال لكي تقنع بناء ما ، بالاختفاء في هذا الخندق النتن ؛ وكانت سلم حافر الآبار تتردد في الغوص فيه . وكان يقال في الامثال : نزول المرء إلى البالوعة كنزوله إلى القبر . وكانت جميع ضروب الخرافات الرهيبة تغطي بالذعر ، كما قلنا ، هذه البالوعة الهائلة ؛ بالوعة مروعة تحمل آثار ثورات الناس ، ونقع غمل آثار ثورات الناس ، ونقع فيها على آثار الله يضانات العظمى كلها منذ محارة الطوفان حتى خرقة مسارا .

الكاسيالات

وَمِنْ الْمُ وَلَكُنِ رُوْحِ

# البالوعة ومفاجآتها

وفي بالوعة باريس بالذات وجد جان فالجان نفسه . وشبه آخر بين باريس والبحر . إن الغاطس يستطيع أن يغيب فيها كما يستطيع ان يغيب في الاوقيانوس .

كان الانتقال خارقاً . فمن وسط المدينة ذاته كان جان فالجان قسد غادر المدينة ، وبطرفة عين ، الوقت الضروري لرفع غطاء واعادته إلى مكانه ، كان قد انتقل من وضح النهار إلى الظلمة الكاملة ، من الظهر إلى منتصف الليل ، من الضوضاء إلى الصمت ، من هزيم الرعسد إلى

ركود القبر . وبتحوّل أكثر إعجازاً من تحول شارع بولونسو نفسه ، من أقصى حدود الخطر إلى أقصى حدود الأمن .

سقوط مفاجى، في قبو ؛ اختفاء في حبس باريس المظلم . كسانت لحظة مذهلة تلك التي تعين عليه فيها ان يغادر ذلك الشارع الماثل فيمه الموت في كل مكان الى هذا الضرب من القبر الذي تسري فيه الحياة . وظل بضع ثوان وكأنه مصعوق ، وانشأ يصغي منشدها . كان فخ السلامة قد انفتح تحته فجأة . وكان اللطف الساوي قد غدر به بمعنى من المعاني . أشراك رائعة تنصبها العناية الالهية !

مع فارق واحد هو ان الرجل الجريـح لم يتحرك قط ، ولم يدر جان فالجان ما إذا كان هذا الذي بحمله في ذلك القبر حياً أو ميتاً .

كان احساسه الأول هو العمى . إنه لم يعد يرى شيئاً . فجسأة . وبدا له أيضاً انه قد أمسى أصم \_في دقيقة واحدة . انه لم يعد يسمسع شيئاً . وعاصفة التقتيل المسعورة الثائرة على مسافة بضعة اقدام فوقسه لم تصل اليه ، كما قلنا ، بفضل سماكة الارض التي تفصله عنها ، إلا مخنوقة وغير واضحة ، مثل ضجة على عمق كبير . لقد استشعر ان الأرض صلبة تحت قدميه . ذلك كان كل شيء ، ولكنه كان كافياً . وبسط الحدى يديه ، ثم بسط الاخرى ، ومس الجدار من الجانبين ، وادرك ان المجاز كان ضيفاً . وزلت قدمه ، وادرك ان البلاط مبلل . وقسد م رجلا في حدر ، خائفاً ان تصادف ثقباً ، أو بالوعة ، أو هوة . واستيقن أن البسلاط متصل . وأنبأته هبة من نتانة ابن كان .

وبعد بضع لحظات عاودته القدرة على الابصار . لقد سقط ضياء قليل من المنفذ الذي انزلق منه ، واخذت عينه تألف هذا الكهف . وبسدأ يتبين شيئاً . كان المجاز الذي ووري فيه \_ إن ايما كلمة اخرى لا تصور الوضع تصويراً أفضل \_ موصداً خلفه بجدار . كان واحداً من تلك الدروب غير النافذة التي تدعى في اللغة الفنية امتداداً فرعياً . وأمامه كان جدار

آخر ، جدار الليل . لقد تلاشى الضياء الوافد من المنفذ على بعد عشر خطوات أو اثني عشرة خطوة من النقطة التي كان جان فالجان واقفاً فيها ، ولم يكد محدث على بضعة أمتار من جدار البالوعة الرطب غير بياض شاحب . ووراء ذلك المكان كانت اللاشفافية كثيفة . وبدا اختراقها رهيباً ، وبدا الدخول اليها أشبه شيء بذهاب المرء ضحية التهام اللجة . بيد انه كان في مسور المرء ان يشق طريقه عبر جدار الضباب هذا ، وان عليه ان يعجل . وفكر جان فالجان ان تلك وان عليه ان يعجل . وفكر جان فالجان ان تلك الشبكة الحديدية ، المنظورة من جانبه تحت بلاط الشارع ، يمكن ان يلاحظها الجنود أيضاً ، وإنما كان ذلك كله رهناً بالمصادفة . وكان فسي استطاعتهم أيضاً أن يبطوا إلى هذه البئر ويفتشوا فيها . لم تكن ثمة دقيقة استطاعتهم أيضاً أن يبطوا إلى هذه البئر ويفتشوا فيها . لم تكن ثمة دقيقة مكن ان تضاع . كان قد وضع ماريوس على الأرض ، فجمع شتاتسه وهذا أيضاً هو التعبير الصحيح \_ واعاد حمله على كنفيه ، وبدأ سيره . هذا أيضاً هو التعبير الصحيح \_ واعاد حمله على كنفيه ، وبدأ سيره .

والحق أنهما لم يكونا في نجوة من المخطر إلى الحد الذي خاله جمان فالجان . لعل مخاطر من نوع آخر ، ولكنها ليست أقل شأناً ، كانت تنتظرهما . فبعد إعصار المعركة الساطع جاء كهف الانخرة الوبيئة والأشراك. وبعد العماء والاختلاط جاءت البالوعة . كان جان فالجان قد سقط من احدى دوائر الجحيم إلى اخرى .

وعند نهاية الخطوات الخمسين اضطر إلى التوقف . لقد برز سوال . كان المجاز ينتهي إلى معر آخر ضيق يلتقي به بالعرض . وهكذا كان أمامه طريقان . فأيهما يسلك ؟ أيجب عليه ان يستدير إلى الشهال أم إلى اليمين ؟ كيف يتجه في هذا التيه الاسود ؟ كان لهذا التيه ، كها اشرنا من قبل ، مفتاح هو منحدره . وكان التزام المنحدر يعيي المذهباب إلى النهر .

وفهم جان فالجان ذلك في الحال .

وقال في ذات نفسه انه ، غالباً ، في بالوعة الاسواق ، وانه إذا اختار الاتجاه إلى اليسار وتابع سيره في المنحدر ، فعندئذ يصل في أقل من ربع ساعة إلى مصب ما على اله «سين » بين «جسر الشانج» و «الجسر الجديد» ، يعني انه سيعاود الظهور في وضح النهار في أحفل اجزاء باريس بالسكان . انه قد ينتهي إلى تجمع ما لبعض المتسكعين في الشوارع . ويصاب عابرو السبيل بالذهول لرويتهم رجلين مخضبين بالدم ينبثقان من باطن الأرض تحت أقدامهم . ويصل رجال الشرطة ، ويدعى الجند في مركز الحراس المجاور إلى تقلد السلاح . ويلقى عليه القبض قبل ان يتمكن من الخروج . كان من الافضل أن يغوص في التيه ، أن يثق بهذه الظلمة ، وان يتكل على العناية الالهية في هذه السألة .

واختار الاتجاه إلى اليمين ، وراح يصعد في المرتقىي .

حتى إذا انعطف حول زاوية الدهليز ، اختفى ضوء المنفذ الضئيسل القصي ، وعاد حجاب الظلمة مجلله من جديد ، وغدا أعمى كرة اخرى ، ومع ذلك فقد واصل تقدمه ، وبأقصى ما استطاع من السرعة . كافت ذراعا ماريوس تحيطان بعنقه وكانت قدماه تتدليان خافه . وامسك ذراعي ماريوس باحدى يديه ، وتحسس الجدار بالاخرى . ومس خد ماريوس خده والتصق به ، بوصفه دامياً . لقد احس بسيل حار ، منبشق من ماريوس ، يجري فوقه ومخترق ثيابه . ومع ذلك ، فان دفتاً رطباً عند أذنه ، التي مست فم الرجل الجريح ، كان يؤذن بالتنفس ، ويؤذن من ثم بالحياة . كان المجاز الذي تحرك جان فالجان فيه الآن أقل ضيقه من المجاز الأول . لقد مشى جان فالجان فيه بصعوبة فلم تكن امطار من المباز الأول . لقد مشى جان المجان فيه بصعوبة فلم تكن امطار الميوم السابق قد صُر فت كلها ، وكانت قد أنشأت سيلا صغيراً وسط المبالوعة ؛ وكان مضطراً إلى الالتصاق بالجدار لكي يبقي قدميه خمارج الماء . وهكذا مضى لسبيله في الدجنة . لقد أشبه مخلوقات الليل المتلمسة الماء . وهكذا مضى لسبيله في الدجنة . لقد أشبه مخلوقات الليل المتلمسة الماء . وهكذا مضى لسبيله في الدجنة . لقد أشبه مخلوقات الليل المتلمسة طريقها في اللامنظور ، الضافحة تحت الأرض في عروق الظلام .

ومع ذلك ، فشيئاً بعد شيء ، عاودته القدرة على بعض الإبصار الغامض ومع ذلك ، فشيئاً بعد شيء ، عاودته القدرة على بعض الطافي في هذا الضباب الكثيف ، أو بسبب من أن عينيه أصبحتا تألفان الظلمة — وبدأ يلم الماماً غامضاً بالجدار الذي كان يمسه ، حيناً ، وبالعقد الذي كان يمشي تحته ، حيناً آخر . إن الحدقة تتسع في الظلام ، ثم تجد النهار فيه ، كما تتسع الروح في الشقاء وتنتهي باكتشاف الله فيه .

وكان اهتداوه إلى السبيل عسراً .

إن تخطيط البواليع لبردد . إذا جاز التعبير ، صدى تخطيط الشوارع القائمة فوقها . كان في باريس ذلك العهد ألفان ومئتا شارع . فليتخيل كل امريء ، تحتها ، تلك الغابة من التشعبات المظلمة التي ندعوها البالوعة ولو أن البواليع التي كانت موجودة في ذلك العهد وصلت اطرافها في خط مستقيم اذن لبلغ طولها أحد عشر فرسخاً . ولقد سبق منا القول ان الشبكة الحاضرة لا يقل طولها ، بفضل النشاط الاستثنائي الذي تم في السنوات الثلاثين الأخيرة ، عن ستين فرسخاً

وبدأ جان فالجان بغلطة . لقد ظن أنه تحت شارع سان دونيز . وكان من سوء طالعه أنه لم يكن هناك . أن تحت شارع سان دونيز بالوعة حجرية عتيقة ترقى إلى عهد لويس الثالث عشر ، وتمضي في خط مستقيم إلى البالوعة المجمعة ، المسهاة البالوعة العظمى . وهي ذات منعطف واحد ، إلى اليمين ، على ارتفاع « فناء العجائب » القديم ، وفرع واحد ، بالوعة سان مارتين ، تتقاطع أذرعه الاربعة على شكل صليب . ولكن دهليز الد « بيتيت تروواندري » الذي كان المدخل اليه قرب حانة كورنث لم يتصل قط بالجزء القائم تحت الأرض من شارع سان دونيز . إنه ينتهي إلى بالوعة مونمارتر ، وفي هذه البالوعة بالذات كان جان فالجان قد تورط . هناك كانت المكانيات الهلاك موفورة . فبالوعة مونمارتر من أعقد بواليع الشبكة القدعة وادعاها إلى الضلال . ومن حسن حظ

جان فالجان انه كان قد خلف وراءه بالوعة الاسواق التي عمثل مخططها الهندسي جمهرة من سواري الببغاء المتشابكة . ولكن كان أمامه اكثر من لقاء مربك ، واكثر من زاوية شارع ـــ لأن هذه هي شوارع ــ تتمثل في الظلمة مثل علامة تعجب . كان إلى يساره ، اولا ، بالوعة الـ « بلاتريس » العريضة ، ضرب من الاحجية الصينية ، مطيلة ومشوشة عماءها المؤلف من اشكال تشبه حرفي T و Z تحت اله او تيل دي بوست، وتحت البناء المدور المقبب الخاص بسوق القمح حتى الـ « سين » حيث تنتهيي بما يشبه حرف ٢٠ . وكان إلى بمينه ، ثانياً ، رواق شـــارع «كادران » الملتوي بأسنانه الثلاث التي تتألف من جمهرة من الطرق غير النافذة . وكان إلى يساره ، ثالثاً ، امتداد الـ « ميل » المشتبك منذ مدخله تقريباً بضرب من امتداد المذراة ، المتقدم في خطوط متعرجة إثر خطوط متعرجة ، لينتهي آخر الأمر إلى سرداب اللوفر المفرّغ الضخم ، المقطّع والمتشعب في جميـع الاتجاهات . وأخبراً ، كان إلى نمينه مجاز شــــارع « الجوتور » غير النافذ ، عدا المواطــن المنعزلة هنـــا وهناك ، قبل آن يصل إلى البالوعة المركزية التي تستطيع وحدها ان تقوده إلى منفذ ما قصي إلى درجة تجعله آمناً ب

ولو قد كان لجان فالجان أي معرفة بما ذكرناه اللحظة اذن لادرك في سرعة ، من مجرد مس الجدار ، انه لم يكن في الدهليز تحت الأرضي من شارع سان دونيز . وبدلاً من الحجر العتيق المنحوت ، وبدلاً من الهندسة المعارية القديمة ، المتعجرفة والملوكية حتى في البالوعة ، ذات الارضية والمداميك الغرانيتية والملاط الكثيف الكلس ، التي تكلف الياردة الواحدة منه ثمانمئة لبرة ، بدلا من هذا كله كان خليقاً به أن يستشعر تحت يده الرُّخص المعاصر والتدبير الاقتصادي ، وحجارة الرحى المنثورة فوق ملاط مائي على طبقة من الاسمنت يكلف المتر الواحد منها مئتي فوق ملاط مائي على طبقة من الاسمنت يكلف المتر الواحد منها مئتي فرقل ملاط مائي على طبقة من الاسمنت يكلف المتر الواحد منها مئتي فرقل ملاط مائي على طبقة من الاسمنت يكلف المتر الواحد منها مئتي فرقل ملاط مائي على طبقة من الاسمنت يكلف المتر الواحد منها مئتي فرقل ملاط مائي على طبقة من الاسمنت يكلف المتر الواحد منها مئتي

ما كان يعرف شيئاً من ذلك كله .

وتقدم إلى أمام ، في حصر ، ولكن في هدوء ، غير مبصر شيئاً ، غبر عارف شيئاً ، غائصاً في المصادفة ، يعني مغموراً بالعناية الالسّيهة ، وشيئاً بعد شيء ــ ويتعن علينا ان نقول ذلك ــ ساوره شيء من الرعب. لقد دخل الظلام الذي غلفه إلى عقله. كان عشي في احجية. ان قناة البالوعة هذه لرهيبة ، إنها تتشابك على نحو يوقع الدوار في الرأس. وإنه لشيء كثيب أن يقع المرء في شرك باريس الظلمة هذه . واضطر جان فالجان إلى أن يكتشف ، بل إلى أن مخترع تقريباً ، طريقه من غير ان يراها . وفي ذلك المجهل كان من الجائز ان تكون كل خطوة يغامر في القيام لها هي الخطوة الأخبرة . كيف السبيل إلى خروجه من هناك ؟ أيتعن عليه ان بجد مخرجاً ؟ وهل سيوفق إلى اكتشافه في الوقت المناسب؟ هل ستجيز له هذه الأسفنجة ، تحت الارضية ، الهائلة ذات الخسلايسا الحجرية ان ينفذ اليها ويخترقها ؟ هل يواجه عقدة ظلام غير متوقعة ؟ هل يلاقي ما هو مستعص وما لا عكن تجاوزه ؟ هل عوت ماريوس من نزف الدم ، وبموت هو من الجوع ؟ هل بهلكان كلاهما ، هناك ، آخر الأمر ، ويصبحان هيكلن عظمين في زاوية من زوايا ذلك الليل ؟ لم يكن يدري . لقد طرح على نفسه هذه الاسئلة كلها ولكنه عجز عن الجواب . ان مصران باريس هاوية . لقد كان جان فالجان ، شأن الني ،

وفجأة استبد به الدهش . فلحظة كان اقل ما يكون توقعاً لذلك ، ومن غير ان يكف عن السير في خط مستقيم ، اكتشف انه لم يعسد يصعد البتة . لقد اخذت مياه الجدول تصدم عقبيه بدلا من ان تصدمه عند أعلى قدميه . لقد انخفضت البالوعة ، الآن . ماذا ؟ هل يصل قريباً إلى اله سين ، كان هذا الخطر عظيماً ، ولكن خطر الارتداد كان اعظم ، وواصل تقدمه .

إنه لم يكن يتجه نحو الد وسن و السنام الذي تشكله طوبوغرافيا باريس على الضفة اليمني أيفرغ احد منحدريه في الد وسن و الآخر في البالوعة العظمى وقمة هذا السنام التي تعين انقسام المياه تتبع خطأ أقلباً إلى حد بعيد اما الذروة ، التي هي نقطة انقسام السيل ، فهمي في بالوعة سان آفوا ، وراء شارع ميشيل دو كونت ، في بالوعة اللوفر، قرب الجادات ، وفي بالوعة مونمارتر ، قرب الاسواق . وإلى تلك قرب الجادات ، وفي بالوعة مونمارتر ، قرب الاسواق . وإلى تلك الملوقة كان جان فالجان قد وصل . كان يتخذ سبيله نحو البالوعسة المطوقة ، كان يسلك الطريق الصحيح ولكنه لم يعرف من ذلك شيئاً . كان كلما انتهى إلى تشعب جديد تلمس الزوايا ، فاذا وجد الفتحة أقل عرضاً من الرواق الذي كان فيه لم يدخل ، وتابع طريقه ، مقدراً أقل عرضاً من الرواق الذي كان فيه لم يدخل ، وتابع طريقه ، مقدراً تبعده عن المدف ، يعني عن المخرج . وهكذا اجتنب الوقوع في الشرك الرباعي الذي نصبته له في الظلام تلك المتابه الأربعة التي عددناها منذ لحظة .

وفي احدى اللحظات ، استشعر انه يبتعد من تحت باريس التي حَنجرتها الفتنة ، حيث عطلت المتاريس حركة المواصلات ، وانه كان يعاود الدخول إلى ما تحت باريس الناشطة السوية . وفجأة ، سمع فوق رأسه صوتاً كالرعد ، قصياً ولكنه موصول . تلك كانت اصداء العربات المنطلقة .

كان قد سلخ نحواً من نصف ساعة وهو يمشي ، وفقاً لحسابه على الأقل ، ولم يكن قد فكر بعد في الراحة . كل ما في الأمر أنه غير اليد التي كانت تحمل ماريوس . كانت الظلمة احلك منها في اي لحظة مضت، ولكن هذا العمق أعاد الثقة إلى نفسه .

وفجأة رأى خياله أمامه . لقد برز فوق احمرار واهن يكاد يكون غير واضح ، خصص الأرض عند قدميه والعقد فوق رأسه بالارجوان

نخضيباً غامضاً ، وانزلق إلى يمينه وإلى يساره على جدارَي الرواق الدبقين. واستدار في ذهول ،

ووراءه ، في ذلك الجزء من الدهليز الذي اجتازه ، وعلى مسافسة بدت له هائلة . توهج – مرسلا اشعته إلى الظلمة الكثيفة ، شبه كوكب رهيب بدا وكأنه ينظر اليه .

كانت نجمة البوليس القائمة هي التي اخذت تطلّع في البالوعة . وخلف هذه النجمة كان يتحرك ، في غير نظام ، ثمانية أو عشرة أشكال سوداء ، مستقيمة ، فظيعة ، غير واضحة .

#### ۱ تفسیر

في اليوم السادس من حزيران كانت السلطة قد اصدرت أوامرهسا بتفتيش البواليع . لقد خشيت أن يفزع اليها المغلوبون ، فكان على مدير الشرطة جيسكيه ان يفتش باريس المستورة ، وكان على الجنرال بوغو أن يكنس باريس العمومية ؛ عملية متشابكة مزدوجة اقتضت استراتيجيسة مزدوجة من القوات العامة الممثلة في المحل الأعلى بالجيش وفي المحل الادنى بالبوليس . ورادت ثلاث مفارز من رجال الشرطة وعمال البواليع شوارع باريس تحت الأرضية : الأولى رادت الضفة اليمنى ، والثانيسة رادت الضفة اليمنى ، والثانية طوّفت في المدينة .

كان رجال الشرطة مسلحين بالبنادق القصيرة الخفيفة . والنبابيت ، والسيوف ، والخناجر .

وكان الذي ُو ِ جه في هذه اللحظة إلى جان فالجان هو فانوس العسس المطوفين في الضفة اليمني . وكان هؤلاء العسس قد زاروا ، منذ لحظة ، الدهليز الملتوي والدروب الثلاثة غير النافذة الممتدة تحت شارع و كادران و فيها كانوا بجيلون مشعلهم في قعر هذه الدروب غير النافذة ، كان جان فالجان قد صادف في طريقه مدخل الدهليز ، وكان قد وجده أضيق من المجاز الرئيسي ، فلم يدخله . كان قد تجاوزه ، وكان رجال الشرطة قد ظنوا ، عند دهليز و كادران و ، انهم سمعوا وقع أقدام في اتجاه البالوعة المطبوقة . كان ذلك في الحق وقع خطوات جان فالجان . ورفع قائد العسس فانوسه وشرعت الفرقة تحدق في الظلام إلى حيث انبعث الصوت :

تلك كان لحظة لا سبيل إلى وصفها ، بالنسبة إلى جان فالجان ،

واذا كان قد رأى الفانوس جيداً ، فان الفانوس لم يره ، لحسن حظه ، إلا على نحو رديء . كان الفانوس ضياء ، وكان هو ظلاماً . كان بعيداً جداً ، يغمره سواد المكان . وانزوى في جانب الجدار ، ووقف .

ومع ذلك ، فانه لم يكون فكرة عما كان بمشي خلفه هناك . كان الأرق والجوع والانفعال قد القت به ، هو ايضاً ، في الحالة الوهمية . لقد رأى التباعاً ، ورأى حول ذلك الالتباع بعض البرقانات ، أي شيء كان ذلك ؟ إنه لم يفهم .

حتى إذا وقف جان فالجان انقطعت الضجة ت

واصغی العسس ، فلم یسمعوا شیئاً ، ونظروا ، فلم یروا شیئاً . وتشاوروا .

وكان على هذه النقطة من بالوعة مونمارتر ، آنذاك ، شبه مفرق طرق يدعى و دو سرفيس ، ألغي منذ ذلك الحين بسبب من البحسيرة الداخلية الصغيرة المتشكلة فيه نتيجة لانحصار مياه الامطار وسيولها ، هناك، اثناء العواصف القوية ، وكان في ميسور العسس ان يتجمعوا في مفرق

البرقانة ، دودة تتحول الى حشرة .

الطرق ذاك .

ورأى جان فالجان هذه البرقانات تشكل شبه دائرة . وتقاربت رؤوس هذه الكلاب الكبرة ، وتهامست .

وكانت نتيجة هذا المؤتمر الذي عقدته كلاب الحراسة ان القوم كانوا مخدوعين ، وانه لم تكن ثمة ضجة ، ولم يكن ثمة احد ، وان من العبث الذي لا طائل تحته ان يتورطوا في البالوعة المطوقة ، وان ذلك مضيعة للوقت ، ولكن عليهم أن يسرعوا في اتجاه سان مبري ، وانه إذا كان ثمة ما يُعمل واذا كان ثمة ه قبعة بحرية » بجب ان يُقتص اثرها فينبغي ان يتم هذا في ذلك الحي .

فبين الفينة والفينة تضع فرق الجند نعالا جديدة لاهاناتها العتيقة. وفي عام ١٨٣٢ كانت كلمة « قبعة بحرية » bousingot تمثل مرحلة الانتقال بين كلمة « يعقوبي » jacobin التي كانت قد بليت ، وكلمة « ديماغوجي» demagogue التي كانت قد أمست غير مستعملة تقريباً والتي كانت قد أدت منذ ذلك الحن خدمة ممتازة ضخمة جداً .

واصدر الضابط أمره بالانحراف يساراً نحو منحدر الد ٥ سين ٥ . ولو قد خطر لهم ان ينقسموا فرقتين و يمضوا في كلا الانجاهين اذن لوقع جان فالجان في الاسر . كان ذلك متوقفاً على هذا الخيط الواهي . واغلب الظن ان تعليبات مديرية البوليس ، وقد توقعت نشوب معركة وقدرت ان يكون عدد المتمردين كبيراً ، حظرت على العسس ان يتفرقوا . واستأنفت الدورية سيرها ، مخلفة جان فالجان وراءها . ومن هذه الحركات كلها لم يحس جان فالجان إلا بكسوف الفانوس الذي استدار في الحال . ولكي يريح الضابط ضميره البوليسي اطلق نار بندقيته القصيرة ، قبل مغادرته المكان ، في اتجاه النقطة التي كانوا يغادرونها ، اي نحو جان فالجان . وكر الدوي من صدى إلى صدى في العقد مثل قرقرة ذلك جان فالجان . وكر الدوي من صدى إلى صدى في العقد مثل قرقرة ذلك المعي الهائل . وكان في بعض الجبسين الذي تساقط في السيل فأهاج المياه

هياجاً خفيفاً على بضع خطوات من جان فالجان ما جعله يدرك ان الرصاص كان قد اصاب العقد فوق رأسه .

وتصادت خطوات بطيئة موزونة على ارض الشارع فترة من الزمن ، وكانت تلك الاصداء تزداد وهناً على وهن كلما تعاظم تباعد المسافسة التدريجي ، وغاب الجمع ذو الاشكال السوداء ، وتذبذب وميض وانشأ بطفو ، محدثاً في العقد قوساً ضارباً إلى الحمرة تضاءل ثم اختفى ، وامست الظلمة عميقة كرة اخرى ، وعاد العمى والصمم فاستبدا بالعتمة من جديد . وظل جان فالجان ، ولم يكن قد جرو بعد على الحركة ، واقفاً فترة طويلة مولياً الجدار ظهره ، مرهف الاذبين ، متسع الحدقتين ، مراقباً ثلاشي دورية الاشباح تلك .

## ۳ المطاردة المتربصة

وينبغي ان نعترف لشرطة ذلك العهد بأنها كانت تؤدي واجباتها الحراسية والصحية ، حتى في أشد الازمات الشعبية خطراً ، في هدوء ورباطة جأش . انها ما كانت لترى في نشوب الفتنة ذريعة لالقاء حبل الاشرار على غواربهم ، أو لأهمال المجتمع لأن الحكومة في خطر . كان الواجب الاعتيادي يؤدى على احسن وجه بالاضافة إلى الواجب الاستثنائي ، ولم يكن هذا الاخير ليعوق الاول . ففي غمرة من وقوع حدث سياسي ضخم ، وتحت ضغط من ثورة قد تنشب ، كان ضباط الشرطة يطاردون اللصوص في تربص ، غير مجيزين للفتنة وللمتراس ان يصرفاهم عن مهمتهم .

إن شيئاً مثل ذلك بالضبط حدث بعد ظهر اليوم السادس من حزيران

على شاطىء الـ و سين ۽ ، منحدر الضفة اليمنى ، وراء جسر الانفاليد بقليل .

وليس ثمة اليوم منحدر لتلك الضفة ، فقد تغيرت معالم المكان ،

لقد بدا وكأن رجلين ، تفصل ما بينهما مسافة ما ، كانا يتخالسان النظر ، عند ذلك المنحدر ، ومحاول كل منهما أن مجتنب الآخر . كان الرجل المتقدم محاول أن يوسع الشقة الفاصلة ، وكأن الرجل المتخلف محاول أن ينقصها .

كان ذلك اشبه بلعبة شطرنج تلعب من بعيد ، وعلى نحو صامت ه ان ايا منهما لم يبد مسرعاً ، ولقد مشيا كلاهما في بطء ، وكأن كلا منهما كان يخشى ان يكون في مبالغته في الاسراع ما يضاعف سرعسة خطوات ملاعبه .

كان في ميسور المرء ان يقول انها شهوة إلى الطعام تطارد فريسة ما ، من غير أن يبدو وكأنها تفعل ذلك عن عمد ، وكانت الفريسة مخادعة ، وكانت تلتزم الحذر .

وروعيت النسب المطلوبة بن النمس المطارد والكلب المطارد . كان للنك الذي محاول ان يفر مشية واهنة ومحيا مهزول . وكان ذّلك الذي محاول المطاردة – وهو رجل فارع الطول … قاسي المظهر ، ولا ريب في انه كان قاسي المخبر .

كان الأول ، وقد استشعر انه اضعف الرجلين ، يحاول التخلص من الثاني ، ولكنه كان يفعل ذلك على نحو ضار جداً . ولو قدر لأحد ان يلاحظه اذن لرأى في عينيه ضغينة الفرار القائمة ، وجميع ما في الخوف من توعد .

كان الشاطيء مهجوراً . لم يكن ثمة احد من عابري السبيل . بل لم يكن ثمة ربابنة زوارق أو ناقلو بضائع من السفن إلى البر فوق القوارب

المسطحة المربوطة بالأقلاس ، هنا وهناك .

ولم يكن في الامكان روية هذين الرجلين في يسر إلا من رصيف النهر المقابل . ولقد كان خليقاً بذلك الرجل ، الماشي في المقدمة ، ان يبسدو لمن قدر له ان يراه من تلك المسافة ، وكانه مخلوق شائك ، ممزق الثياب ذليل ، قلق مرتعد تحت درّاعة بالية ، وخليقاً بذلك الرجل الآخر ان يبدو مثل شخص كلاسيكي رسمي يرتدي معطف السلطة مزرراً حتى الدقن .

ولعله كان في ميسور القاريء ان يعرف هذين الرجلين لو رآهما من مسافة أقرب .

ما كانت غاية الرجل الأخير ؟

لعلها كانت إلباسَ الأول ثياباً أكثر دفئاً .

فحين يطارد رجل يرتدي ملابسه باسم الدولة رجلا يرتدي اسمالا بالية فهو إنما يفعل ذلك لكي يلبسه هو أيضاً ملابس من عمل الدولة . إن اللون وحده هو الذي يقرر المسألة كلها و فالملابس الزرقاء تضفي عليك المجد ، والملابس الحمراء تشر كراهيتك .

إن ثمة ارجوان أعماق .

ولعل الرجل الأول كان يرغب في اجتناب مكروه ما ، أو الفرار من مثل هذا الضرب من الارجوان .

واذا كان الآخر بجيز له ان يتابع سبيله من غير أن يلقي القبض عليه فلا كانت جميع المظاهر ثدل على انه كان يفعل ذلك املا في ان يراه ينتهي إلى موعد ذي شأن ، أو إلى عدد من المغانم السمينة . وهـذه العملية الدقيقة تدعى والمطاردة المتربصة ، .

والذي يرجح هذا الظن هو ان صاحب السترة المحكمة التزرير، وقد لمح من الشاطيء عجلة كراء تمر بالرصيف فارغة ، اشار إلى السائق ؟

يه القلس : حبل ضخم السفينة من خوص أو خيره .

وفهم السائق ، مدركا من غير شك من الذي كان بخساطبه ، وادار حصانه ، وشرع يتبع الرجلين في القسم الأعلى من الرصيف باكثر ما تستطيعه العربة من بطء . إن الشخص المبهم الرث الثياب ، الماشي في الجهة الامامية ، لم يلحظ ذلك ،

وكرت العجلة بحذاء اشجار الشان زيليزيه . كان في امكان المرء ان يرى جذع السائق يتحرك فوق الحاجز ، والسوط في يده .

إن تعليمات الشرطة السرية لرجالها تنطوي على هذه المادة : « ليكن في متناولكم دائماً عربة تستطيعون امتطاءها عند الحاجة . »

وفيها كأن هذان الرجلان يناوران ، كل من ناحيته ، باستراتيجيسة خلو من العيب ، اقتربا من احد متحدرات الرصيف الهابطة حستى الشاطّيء ، والتي كانت تساعد سائقي العربات القادمة ، في ذلك العهد ، من ه باسي، ، على الذهاب إلى النهر لاطفاء ظمأ خيولهم . ولقد ازيسل هذا المنحدر ، منذ ذلك الحين ، ابتغاء الانسجام . إن الخيل لتموت ظمأ ، ولكن العن قريرة .

لقد بدا أن من المتوقع أن يصعد الرجل ذو الدراعة في هذا المنحدر لكي محاول الفرار إلى الشان زيليزيه ، وهو موطن مزدان بالاشحار ، ولكنه غاص برجال الشرطة ، حيث كان في إمكان الرجل الآخر أن يقبض عليه بيد قوية .

وهذه النقطة من الرصيف قريبة جدأ من المنزل الذي حمله الكولونيل براك من موريه إلى باريس ، عام ١٨٢٤ ، والمدعو بيت فرنسيس الأول. كان ثمة مركز للحراسة قائم على مقربة دانية من هناك .

ولكن الرجل المطارّد لم يتخذ سبيل منحدر المنهل ، مثراً بذلك دهشة المراقب البالغة . لقد واصل تقدمه على الشاطيء في محاذاة الرصيف .

كان وضعه قد أمسى حرجاً على نحو واضح .

واذا لم يكن يقصد إلى القاء نفسه في الـ لا سين ۽ فما الذي يبتغسي

#### أن يفعله ؟

لم يعد ثمة ، منذ الآن، إبما وسيلة لارتقاء الرصيف. لم يكن هنالك لا منحدر ولا سلم . وكانا جد قريبين من تلك البقعة التي ينعطف الد سين ، عندها نحو جسر إيينا ، حيث يضيق الشاطيء شيئاً بعد شيء لينتهي بلسان طويل ، ويغيب تحت الماء . وهناك كان لا بد من ان بجد نفسه محصوراً بين الجدار الشديد الانحدار ، إلى عينه ، والنهر إلى يساره وتجاهه ، والسلطة وراءه .

صحبح ان أقصى الشاطيء هذا كان محجوباً عن النظر بركام من الردم يتراوح ارتفاعه ما بين ستة أقدام أو سبعة أقدام ، نتيجة لتخريب ما . ولكن أكان هذا الرجل يطمع في الاختباء ، على نحو مفيد ، خلف ركام الردم هذا الذي لم يكن على الرجل الآخر إلا ان يستدير حوله ؟ لقد كان خليقاً بتلك الحيلة ان تكون صبيانية . وليس من ريب في انه لم يفكر بها البتة . إن براءة اللصوص لا تبلغ هذا الحد .

واحدث ركام الردم ضرباً من الرابية ، عند حافة الماء ، تطاول مثل رأس أرضي حتى جدار الرصيف .

وبلغ الرجل المطارّد هذه التلة الصغيرة ، وتجاوزها بحيث لم يعــد في ميسور الآخر أن يراه .

واذ لم يعد في ميسور الرجل الآخر أن يرى فانه ما عاد ُيرى . وأفاد من هذا الوضع لكي يتخلى عن المواربة كلها ، ولكي يغذ السير . وما هي إلا بضع ثوان حتى انتهى إلى ركام الردم واستدار حوله . وهناك ، وقف في انشداه . كان الرجل الذي طارده قد اختفى :

لقد ألم بالرجل ذي الدراعة كسوف كامل .

ولم يكن طول الشاطيء المتمد خلف ركام الردم ليزيد على ثلاثين خطوة ، ليغوص بعد ذلك في المياه المتلاطمة على جدار الرصيف. لقد كان من المتعذر على الآبق ان يقذف بنفسه في الـ ١ سن ، أو ان يتسور رصيف النهر من غير ان يرأه ذلك الذي كان يتعقبه . ما الذي حل به ؟

ومشى الرجل ذو السرة الطويلة المحكمة الازرار إلى أقصى الشاطيء ، ووقف هناك لحظة مفكراً ، وقد تشنج جمعا كفيه ، وشرعت عيناه تبحثان . وفجأة ضرب جبينه براحة يده . كان قد لاحظ في النقطة التي انتهت اليابسة عندها وبدأ الماء ، شبكة حديدية عريضة منخفضة ، مقوسة ، ذات قفل ثقيل وثلاث رزات ضخام . وكانت هذه الشبكة الحديدية ، وهي ضرب من الباب اقيم في قعر الرصيف ، تنفتح على النهر بقدر ما تنفتح على الشاطيء . وجرى من تحتها جدول ضارب إلى السواد . وكان هذا الجدول يصب في نهر السن .

وخلف قضبانها الثقيلة الصدئة كان في استطاعته ان يتبين ضرباً من الرواق المقنطر المظلم .

وطوى الرجل ذراعيه ، ونظر إلى الشبكة الحديدية نظرة توبيخ .

واذكانت هذه النظرة غيركافية فقد حاول أن يدفع الشبكة. ثم انه هزها ، فقاومت في ثبات . كان من الراجح أنها 'فتحت منذ لحظة ، على الرغم من ان صوتاً ما لم 'يسمع ، وتلك ظاهرة فريدة بالنسبة إلى شبكة حديدية على مثل هذا الصدأ كله . ولكن كان من الثابت انها قد أوصدت كرة اخرى . وهذا ما يؤذن بأن الشخص الذي انفتح هذا الباب في وجهه منذ لحظة لم يكن بحمل "كلا با صغيراً ولكن مفتاحاً .

لقد التمعت هذه الحقيقة الواضحة فجأة في ذهن الرجل الذي كسان يبذل قصارى جهده لتحريك الشبكة الحديدية ، وانتزعت منه هسذه الحخاتمة الحكمية :

هيء رائع! مفتاح من مفاتيح الحكومة! هي شيء رائع! مفتاح من مفاتيح الحكومة! هدأ نفسه في الحال ، وعبر عن عالم كامل من الفكرات الباطنية مهذه النفخة من الكلمات الوحيدة المقطع ، الموتّقعة توقيعاً يكاد يسكون

#### تهكمياً:

- « حسن ! حسن ! حسن ! » -

حتى إذا قال ذلك ، وقف على قدم الحذر خلف ركام الردم ، بمثل السورة الصبور التي يتكشف عنها كلب من تلك الكلاب التي توقف قرب الطرائد بانتظار وصول الصياد ، وان كان احد لا يدري أكسان يرجو من وراء ذلك ان يرى الرجل يخرج من هناك ام أن يرى رجالا آخرين يدخلون .

أما عجلة الكراء ، التي تابعت حركاته جميعاً ، فكانت قد وقفت فوقه قرب الحاجز . واذ توقع السائق انتظاراً طويلا فقد ادخل خطرمي فرسيه في كيس الشوفان الرطب الذي يعرفه الباريسيون جيداً ، والسذي تصطنعه الحكومات – ولنقل ذلك بين معترضتين – معهم في بعسض الاحيان . وأدار بعض عابري السبيل فوق جسر ايينا رؤوسهم ، قبل ان يبتعدوا ، لكي يروا لحظة إلى هذين المنظرين الطبيعيين الجامدين : منظر الرجل على الشاطيء ، ومنظر عجلة الكراء على رصيف النهر .

# ۶ وهو ايضاً بحمل صليبه

كان جان فالجان قد استأنف تقدمه ، من غير ان يقف كرة الحرى . وغدا هذا التقدم اكثر إجهاداً . إن مستويات هذه العقود لتتفاوت . وان ارتفاعها المتوسط ليبلغ نحواً من خمسة اقدام وست بوصات ، مقدراً على اساس من قامة رجل من الرجال . واضطر جان فالجان إلى الانحناء لكي لا يصيب ماريوس من العقد أذى ما . كان عليه ان يطأطيء رأسه كل لحظة ، ثم يتصدر من جديد ، ويتلمس الجدار من غير انقطاع ت

وكانت رطوبة الحجارة ولزوجة الأرض تمد جعلت منها نقاط أرتكار ديئة ، سواء لليد أم للقدم . كان يترنح في مزبلة البلد الرهيبة . وكانت انعكاسات النور المتقطعة المنبعثة من منافذ الضوء لا تتبدى إلا في فترات متباعدة جداً ، وعلى نحو خاب إلى درجة جعلت نور الظهيرة يبسدو أشبه بضوء القمر . وكان كل ما عدا ذلك ضباباً ، وانخرة وبيئة ، وعدم شفافیة ، وسواداً . كان جان فالجان جائعاً وظمآن . وكان ظمآن بوجه خاص ؛ وهذا الموطن ، كالبحر ، مليء بالمياه التي لا يستطيع المرء ان يشرمها . وكانت قوته ، الاعجوبية كما نعرف ، والتي لم توهن منهــــا السن ، بفضل حياته العفيفة الزاهدة ، كانت قوته هذه قد بدأت رغم ذلك تضعف وتتراخى . واستبد به التعب ، وكان في ثناقص قوته ما زاد في ثقل حمله . كان وزن ماريوس ـــولعله قد قضى نحبه ــ ثقيلا كسائر الاجساد التي لا حياة فيها . لقد حمله جان فالجان على نحو يقي صدره من الضغط ، وبجعل تنفسه حرآ ، دائماً ، جهد الطاقة . لقد استشعر انسلال الجرذان السريع بين رجليه . وكان احدها قد مُذعر إلى حــــد إقدامه على عضه . وكانت تفد عليه ، بين الفينة والفينة ، من خلال مآزر افواه البالوعة ، نسمة هواء جديد تنعشه .

ولعلها كانت الساعة الثالثة بعد الظهر عندما وصل إلى البالوعة المطوقة . ودهش باديء الامر لهذا الاتساع المفاجئ . وفجأة ، وجد نفسه في دهليز ما كانت يداه المبسوطتان لتبلغا جدرانه ، وتحت عقد ما كان رأمه ليمتسه . إن البالوعة العظمى ليبلغ عرضها ، في الحق ، ثمانية اقدام ، وعلوها سبعة .

وحيث تتصل بالوعة مونمارتر بالبالوعة العظمى كان دهليزان تحترضيان. آخران ، دهليز شارع بروفانس ودهليز شارع الآباتوار ، يلتقيـــان فيشكلان مفرق طرق . ولقد كان خليقاً بابما رجل أقل حكمة من جان

<sup>.</sup> اي عندان تحت الارض

فالجان ان يتردد امام هذه الطرق الأربع . ولكن جان فالجان سلك السبيل الاعرض ، يعني البالوعة المطوقة . ولكن السرال ما لبث ان نشأ، ههنا ، من جديد : أيهبط ، أم يصعد ؟ وفكر أن الوضع حرج ، وان عليه ان يبلغ اله «سين ، مهما تكن المخاطر . وبكلمة اخرى ، كان عليه ان مهبط . وانعطف إلى اليسار .

وحسناً فعل . ذلك ان من الخطأ ان نحسب أن للبالوعة المطوقة منفذين أحدهما نحو بيرسي ، والآخر نحو باسي ، وأنها كما يوحي اسمها الحزام التحرضي لباريس الضفة اليميى . ان البالوعة العظمى التي لا تعدو ان تكون ، كما ينبغي ان نتذكر ، جدول مينيلمونتان العتيق ، تنتهي حين نصعد فيها إلى زقاق غير نافذ ، يعني إلى منطلقها القديم ، الذي كان ينبوعها ، عند سفح تل مينيلمونتان . وليس ثمة اتصال مباشر يربطها بالامتداد الذي بجمع مياه باريس تحت حي بويينكور ، والذي يصب في بالامتداد الذي بجمع مياه باريس تحت حي بويينكور ، والذي يصب في الدوسن » من طريق بالوعة آميلو فوق جزيرة لوفييه القديمة . وهذا الامتداد ، الذي يتمم البالوعة المجمعة مفصول عنها ، تحت شارع الامتداد ، الذي يتمم البالوعة المجمعة مفصول عنها ، تحت شارع مينيلمونتان نفسه ، بجدار صلب يعين نقطة انقسام الماء إلى مياه عليسا ومياه سفلي . ولو قد صعد جان فالجان في ذلك الدهليز اذن لانتهى بعد ألف جهد ، وقد هده الاعياء واشرف على الهلاك وسط الظلام — بعد ألف جهد ، وقد هده الاعياء واشرف على الهلاك وسط الظلام — بلى سور . لو قد فعل اذن لكان الهلاك مصره .

وبكلمة دقيقة ، فبالنكوص على عقبيه قليلا ، والدخول إلى مجساز وبنات كالفير » ، إذا لم يتردد عند مفرق بوشيرا ، وباجتياز رواق سان لويس ، ثم – إلى اليسار – ممر سان جيل ، وبعد ذلك بالانعطاف إلى اليمين واجتناب المرور في دهليز سان سيباستين كان من الممكن ان يبلغ بالوعة آميلو ، ومن هناك – شرط ان لا يضل في ذلك الضرب من حسرف الدي على الذي على المكن ان يبلغ المنفذ الذي على أمير السين قرب هدار الصناعة » . ولكن كان يتعين عليه ، حتى يتم

له ذلك ، ان يكون على احسن العلم بتلك البالوعة الهائلة المتشعبة تشعب المرجان ، مجميع امتداداتها وجميع منافذها . بيد أنه ، كها يجب ان نكرر ، ما كان يعرف شيئاً من شبكة السبل الرهيبة هذه التي كان يشق طريقه خلالها . ولو ان امرءاً سأله اين كان ، اذن لكان خليقاً به أن يجيب : « في الليل . »

وخدمته غريزته خدمة صالحة . كان الهبوط ، في الواقع هو السبيل الوحيدة إلى الخلاص .

لقد ترك عن يمينه المجازين اللذين يتشعبان على شكل مخلب تحت شارع « لافيت » وشارع سان جورج ، ورواق الـ « شوسيه دانتين » الطويسل المتشعب :

ووراء احد السواعد بقليل ، وكان هذا الساعد في أغلب الظن امتداداً لله «مادلين» ، كف عن المسر . كان متعباً جداً . وتسرب نور يكاد يكون ناضراً من احدى نوافذ الضوء ، لعلها الثقب الذي في شارع آنجوه و وضع جان فالجان ، بمثل رفق اخ بأخيه الجريح ، ماريوس على حافة البالوعة . وبدا وجه ماريوس المضرج بالدم ، على ضوء النافذة الابيض، وكأنه في قعر قبر . كانت عيناه مغمضتين ، وكان شعره ملتصقا بصدغيه مثل فرشاة تُجففت في الصبغ الاحمر ، وكانت يداه متدليتين في غسير حياة ، وكانت رجلاه باردتين ، وكان على زوايا فمه دم متخبر . كانت جلطة دم قد اجتمعت في عقدة رباط رقبته . كان قميصه قد انغرس في جلطة دم قد اجتمعت في عقدة رباط رقبته . كان قميصه قد انغرس في وازاح جان فالجان الملابس باطراف أصابعه ، ووضع يده على صدر ماريوس . كان القلب لا يزال نخفق . ومزق جان فالجان قميصه ، ماريوس . كان القلب لا يزال نخفق . ومزق جان فالجان قميصه ، وضمد الجراح أحسن ما استطاع ان يضمدها ، واوقف الدم المتدفق . ثم انه انحنى في ذلك الغسق فوق ماريوس ، الذي كان لا يزال غائباً ثم انه انحنى في ذلك الغسق فوق ماريوس ، الذي كان لا يزال غائباً غن الرشد فاقداً الحياة تقريباً ، ونظر اليه في كراهية لا سبيل إلى التعبير عنها .

وكان قد وجد ، حين فتح ثياب ماريوس ، شيئين اثنين في بعض رحيوبه : قطعة الخبز التي نُسيت هناك منذ البارحة ، وحافظة اوراق ماريوس . فأكل قطعة الخبز ، وفتح حافظة الأوراق . وعلى الصفحة الأولى ، وجد الاسطر الاربعة التي خطها ماريوس . إن القاريء ليتذكرها .

- و اسمي ماريوس بونميرسي . احملوا جثي إلى منزل جدي ،

مسيو جيلنورمان ، شارع بنات كالفير ، رقم ٦ ، في الماريه . » وعلى ضوء منفذ النور ، قرأ جان فالجان هذه الاسطر الاربعة ، ووقف لحظة وكأنه مستغرق في ذات نفسه ، مكرراً في همس : «شارع بنات كالفير ، رقم ٦ ، مسيو جيلنورمان . » واعساد حافظة الأوراق إلى جيب ماريوس . كان قد أكل ، وكانت القوة قد عاودته . وحمل ماريوس على ظهره كرة اخرى ، واضعاً رأسه في عناية فوق كتفسه اليمنى ، واستأنف هبوط البالوعة .

ويبلغ طول البالوعة العظمى ، إذا سلك المرء طريق وادي مينيلمونتان، فرسخن تقريباً . وإن جزءاً كبراً منها لمعبد.

إن مشعل اسهاء الشوارع الباريسية التي نضيء به للقاريء تقدم جان فالجان تحت الارضي ، إن هذا المشعل لم يكن جان فالجان علكه . ان شيئاً ما لم نخبره باي منطقة من المدينة كان يجتاز ، ولا أي طريسق كان قد سلك . كل ما في الأمر أن الشحوب المتعاظم الذي أصاب ومضات الضياء ، تلك الومضات التي كان يلمحها بين الفينة والفينة ، آذن بأن الشمس كانت تنسحب من حصباء الطريق ، وان الليل يوشك أن يهبط . ومن جري العربات فوق رأسه . ذلك الجري الذي تحول من موصول إلى متقطع والذي انتهلي إلى أن ينقطع انقطاعاً كاملا تقريباً ، استنتج انه لم يعد تحت باريس المركزية ، وانه يقترب مسن احدى المناطق المنعزلة ، في جوار الجادات الخارجية أو ارصفة النهر القصية . وحيث تكون المنازل قليلة ، والشوارع قليلة ، تكون

منافذ الضياء أقل في البالوعة . وتكاثفت الظلمة حول جان فالحجان . ومع ذلك ، فقد واصل تقدمه ، متلمساً سبيله في الظلمة . وفجأة ، أمست هذه الظلمة فظيعة .

# 0 ان للرمل، كما للمرأة، رقة خادعة

لقد استشعر أنه يلج الماء ، وانه لم يعد تحت قدميه حجارة ، ولكن وحل .

وقد يتفق احياناً ، في بعض شواطيء بريتانيْ أو اسكتلندة ، ان يكون المرء - رحالة كان أو صياد سمك - ماشياً على الشاطيء ، في فسرة المحزر ، بعيداً عن الضفة ، فيلاحظ فجأة أنه مشى منذ بضع لحظات بشيء من العسر . إن الشاطيء تحت قدميه أشبه بالزفت ؛ إن نعله ليلتصق به . إنه لم يعد رملا ، لقد أصبح ديثقاً . ان الشاطيء جاف كل الجفاف ، ولكن ما ان يرفع الماشي قدمه ، في كل خطوة من خطاه ، حتى يمتليء الاثر الذي تحلفه بالماء . ان العين لم تلاحظ تغيراً ما ، على اية حال ، وإن الشاطيء الرحب أملس هاديء ، وللرمل كله مظهر واحد ، فليس ثمة المراخل السطح الصلب عن السطح الذي لم يعد كذلك . وتواصل سحابة الرجل طريقه ، ويتقدم إلى امام ، وينعطف نحو اليابسة ، ومحاول ان براغيث الرمل الصغيرة البهيجة وثوبها الصاخب على رجلي العابر . ويتابع يزداد قرباً من الساحل . إنسه ليس قلقاً . قلقاً من اي شيء ؟ كل ما هنالك انه يحس بطريقة ما ، وكأن ثقل قدميه تزايد كل خطوة مخطوها . وفجأة تغوص قدماه . انهها تغوصان إلى عمق يتراوح ما بن بوصتن وثلاث بوصات . وليس من ريب في انه اثر كل خطوة منون بوستن وثلاث بوصات . وليس من ريب في انه

لا يسلك الطريق الصحيح. ويقف لكي يحدد اتجاهه. وفجأة ، ينظر إلى قدميه . لقد اختفت قدماه . ان الرمل يغطيها . ويسحب قدميه مسن الرمل ، ويرغب في النكوص على عقبيه ، ويستدير إلى الوراء . فسلا تزداد قدماه إلا غوصاً . إن الرمل ليرتفع إلى كاحليه ؛ وينتزع نفسه وينظرح إلى اليسار ، ويرتفع الرمل إلى منتصف رجله ؛ وينطرح إلى اليمن ، ويرتفع الرمل إلى باطن ركبتيه . وعندثذ يدرك ، في ذعر ممتنع علسى الوصف ، أنه وقع في شرك الرمل الخاسف ، وان تحته ذلك الوسط الرهيب الذي لا يستطيع المرء ان يسير فيه إلا بمقدار ما تستطيع السمكة ان تسبح خلاله . ويطرح حمله إذا كان مثقلا بحمل ، ويتخفف كما تتخفف السفينة في ساعة الشدة . ولكن الاوان يكون قد فات ؛ ان الرمل قد انتهى إلى ما فوق ركبتيه .

وينادي ، ويلوح بقبعته أو بمنديله ، ويغمره الرمل اكثر فأكثر . واذا كان الشاطيء مهجوراً ، واذا كانت اليابسة نائية اكثر مما ينبغي ، واذا كانت كومة الرمل ذات شهرة بغيضة أكثر مما ينبغي ، واذا لم يكن في الجوار بطل ما . فعندئذ ينتهي كل شيء ، و يقضى عليه بالغوص في الرمل المتحرك . إنه مقضي عليه بذلك الدفن الرهيب ، الطويل ، الحقود ، المتعذر ابطاؤه أو تعجيله ، الدفن الذي يدوم ساعات ، والذي لا ينقضي ، والذي يستحوذ عليك وانت قائم ، حر ، وفي كامل عافيتك ، والذي جرك من قدمميك إلى أعمق بعض الشيء كلما بذلت جهداً وكلما اطلقت صيحة ، والذي يبدو وكأنه يعاقبك على مقاومتك بتشديد قبضته على نحو مضاعف ، والذي يعيد المرء ثانية ، في بطء ، إلى التربة تارك إياه طوال الوقت ينظر إلى الافق ، والاشجار ، والحقول الخضراء ، ويخان القرى في السهل ، واشرعة السفن في البحر ، والعصافير الطائرة ودخان القرى في السهل ، واشرعة السفن في البحر ، والعصافير الطائرة المفردة ، واشعة الشمس ، والسهاء . ان الغوص في الرمل المتحرك هو المقر الذي يتحول إلى مد ، والذي يرتفع في اعماق الارض نحو كائن

حي . إن كل دقيقة تكفين لا يعرف الرحمة . ومحاول الضحية ان مجلس ، ان يتمدد ، ان يزحف . إن كل حركة يأتيها تدفنه ؛ ويتصدر ، ويغوص ، ويستشعر ان الارض تبتلعه . ويولول ، ويتوسل ، ومجأر إلى السحب ، ويلتاع توجعاً ، ويأس . انظر اليه غائصاً في الرمل حيى الخصر ؛ إن الرمل ليبلغ صدره ، فهو لا يعدو ان يكون تمثالا نصفياً . ويرفع ذراعيه ، ويطلق أنات حانقة ، وينشب اظافره في الشاطيء ، راغباً في التعلق بتلك القشة ، ويتكئ على مرفقيه ليخرج نفسه من ذلك الغمد المائع ، ويتنهد ، في سُعر ؛ ويرتفع الرمل . إن الرمل ليبلغ منكبيه ، إن الرمل ليبلغ عنقه ؛ وإن وجهه وحده هو المنظور الآن . ويصيح الفم ، فيملأه الرمل ؛ ويرين الصمت . وتظل العينان تحدقان . فيغلقهما الرمل ؛ ويسود الظلام . ثم يتناقص الجبين ، ويصفق شعر قليل فوق الرمل ؛ ويسود الظلام . ثم يتناقص الجبين ، ويصفق شعر قليل فوق الرمل ، وتنبثق يد ، وتحرق سطح الشاطيء ، وتتحرك وتلوح ، وتختفي . العام مشووم ينتهي به رجل .

واحياناً يغوص الفارس مع فرسه ، واحياناً يغوص السائق مع عربته ، كل شيء مظلم تحت الشاطيء . إنه الغرق في مكان آخر غير الماء . إنه الأرض تغرق الانسان . إن الارض ، وقد تخللها الاوقيانوس ، لتصبح شمركاً . إنها تقدم نفسها وكأنها سهل ، وتفغر فاها وكأنها مغارة . ان المهوة مثل هذه الخيانات .

وهذه الكارثة المشوومة ، الممكن حدوثها دائماً في هذا الشاطيء أو ذاك من شواطىء البحر ، كانت ممكنة ايضاً ، منذ ثلاثين سنة ، فسي بالوعة باريس .

فقبل أن نبدأ الأعمال الهامة عام ١٨٣٣ كانت شبكة باريس تحست الارضية عرضة لانخسافات فجائية .

لقد نفذ الماء إلى بعض البقاع التحتية ، وبخاصة إلى النربة السريعة التفتت . ولقد انطوت الأرضية ، التي كانت من حجارة مرصوفة ، كما

هي الحال في البواليع القدعة ، أو من كلس سريع التصلب على اسمنت ، كما هي الحال في الدهاليز الجديدة ، بعد ان فقدت سنادها . والانطواء في أرضية من هذا الضرب هو صدع ، هو انهيار . وانهارت الأرضية في مسافة بعينها . وهذا الانصداع ، انفلاق لجة من الوحل ، كان يدعى في اللغة الخاصة الخسف عنهما . ما الخسف ؟ انه رمل الشواطيء المتحرك يلقاه المرء فجأة تحت الأرض ؛ إنه شاطيء و جبل سان مبشيل ، في بالوعة . ان التربة المنقوعة تكاد تكون ذائبة . وإن جميع جزئياتها لتتدلى في وسط ماثع . إنها ليست جزءاً من اليابسة ، وإنها ليست جزءاً من اليابسة ، وإنها ليست جزءاً من البحر . وقد يكون عمقها عظيماً جداً في بعض الاحيان . وليس تمة ما هو أدعى إلى الرعب من مثل هذه المصادفة . واذا هيمن الماء فعند ثذ يكون الموت رشيق الحركة ؛ إن هناك ابتلاعاً . واذا هيمن الماء فعند ثذ يكون الموت رشيق الحركة ؛ إن هناك ابتلاعاً . واذا هيمن الماء فعند ثذ يكون الموت بطيساً ؛ إن هناك ابتلاعاً . واذا هيمن الماء فعند ثد

هل تستطيع ان تتصور مثل هذه الميتة ؟ وإذا كان الغوص في الرمل المتحرك رهيباً على شاطيء البحر ، فكيف يكون في البالوعة ؟ فبدلا من الهواء الطلق ، والضياء الساطع ، ووضح النهار ، وذلك الافق الصافي ، وتلك الاصوات الرحبة ، وتلك السحب الحرة التي تنسكب منها الحياة ، وتلك القوارب المرثية في المدى البعيد ، وذلك الأمل المتخذ مختلف الأشكال، وعابري السبيل المكنين ، والنجدة الممكنة حتى اللحظة الآخيرة – بدلامن ذلك كله تقع هناك على الصمم ، والعمى ، وعلى عقد أسود ، وجوف قبر معد سلفاً ، وعلى الموت في الوحل تحت غطاء ! وعلى الاختناق البطيء بالقذر ، وعلى صندوق حجري حيث ينشب الموت اختناقاً مخلبه في الحمأة ويأخذ بخناقك ، وعلى النتانة ممزوجة عشرجة الموت . وحل بدلا من الرمل ، هيدروجين مكرت بدلا من الأعصار ، واقذار بذلا من الأوقيانوس ! هناك تصرخ منادياً ، وتصر على اسنانك ، وتتلوى من الإوجعاً ، وتناضل ، وتحشرج ، وقد جهلت تلك المدينة الهائلة القائمة فوق

رأسك كل ما انت فيه من بلاء .

إن الموت على هذا النحو هول "لا سبيل إلى وصفه! وفي بعسض الاحيان يكفر الموت عن قسوته البالغة ببعض الشرف الرهيب . فعلى الخازوق ، وفي السفينة الغارقة ، قد يكون المرء عظيماً . في اللهب ، كا في الزبد ، يكون الوضع البهي جمكنساً . انك لتتسألق وانت تسقط في تلك الهاوية . ولكن ليس هنا البتة . إن الموت هنا قرنر . وان العار من تلفظ انفاسك . إن آخر الرؤى الطافية لحقيرة " . الوحل مرادف للعار . إنه وضيع ، بشع ، مرذول . الموت في برميل خمر يوناني " ، مشل انه وضيع ، قد يكون مقبولا . أما الموت في حفرة رافع الوحل ، كلارنس ، قد يكون مقبولا . أما الموت في حفرة رافع الوحل ، مثل ايسكوبلو ، فذلك شيء رهيب . إن النضال في جوف تلك الحفرة مثل ايسكوبلو ، فذلك شيء رهيب . إن النضال في جوف تلك الحفرة جعلها عمراً ، وان فيها لوحلا كافياً لجعلها حمأة ليس غير ، ولا يسدري الرجل المحتضر هل سيصبح شبحاً أم علجوماً . . .

القبر مظلم في كل مكان ، أما هنا فهو شائه .

وكان عمق الخسف يتفاوت ، كما يتفاوت طوله وغلاظته ، تبعاً لمدى الرداءة التي يتسم بها باطن الأرض . ففي بعض الاحيان كان عمق الخسف ثلاثة أقدام أو أربعة ، وفي بعضها الآخر كان ثمانية أقدام أو عشرة . واحياناً لم يكن للخسف قرار البتة . كان الوحل ههنا صلباً أو يكاد ، وكان ههناك ماثعاً أو يكاد . ففي خسف لونيير كان اختفاء المرء يقتضيه يوماً كاملا ، على حين كان في ميسور حمأة «فيليبو» ان تبتلعه في خمس دقائق . وصمود الوحل رهن بكثافته ، إن قليلة فقليل ، وإن كثيرة

و Clarence أخو ادورد الرابع ملك انكلترة . ولحيانته هذا الاخير حكم عليه بالموت . ويقولون انهم تركوا له حق اختيار وسيلة الموت ، فاختار الاغراق في برميل ملى و بالحمر اليونانية malvoisie ( 1844 – 1844)

ه العلجوم : ضفدع الجيل .

فكثير . وقد ينجو الطفل حيث بهلك الرجل . وأول قواعد السلامة ان تجرد نفسك من كل حمل . واطراح كيس الادوات ، أو السلة ، أو حوض الملاط ، هو أول ما يفعله عامل البواليع عندما يستشعر أن الأرض تنخسف تحت قدميه .

وكانت للخسف اسباب مختلفات : سهولة تفتت البربة ، وانصداع ً ما على عمق يعجز المرء عن بلوغه ، وامطار الصيف الغزيرة العنيفة ، وعواصف الشتاء الموصولة ، والرذاذ الرقيق الطويل . وفي بعض الأحيان كانت وطأة البيوت المجاورة على تربة سجَّيلية أو رملية تضغط على عقود الدهاليز تحت الأرضية وتلولها ، وقد يتفق أن تتشقق أرضية الدهليسنز وتتصدع تحت هذا الضغط الماحق . والواقع ان تثاقل وطأة البانتيبون ، سهذه الطريقة ، قد محا ، منذ قرن ، جزءاً من كهوف جبل « سانت جانفییف » ، وحن کانت احدی البوالیع تنهار تحت ضغط البیسوت كان الخلل يتكشّف أحياناً ، فوق ، في الشارع ، بضرب من الانفصال بين بلاطات الطريق شبيه بأسنان المنشار . وكان هذا التشقق يتكون في خط لولبي عتد على طول العقد المتصدع ؛ واذ كانت العلة ملحوظة فان في ميسور العلاج ان يكون عاجلاً . وكثيراً ما يتفق ايضاً ان لا يتكشف العطل الداخلي من طريق اي ندبة خارجية . والويل لعمال البواليم في هسذه الحال . انهم قد بهلكون بسبب من دخولهم إلى البالوعة الغائرة ، في غير ما حذر . والسجلات القديمة تذكر بعض العيمال الذي تُدفنوا في الخسف ، على هذا النحو . انها تذكر عدة أساء . ومن بن هؤلاء ذلك العامل الذي هلك في حمأة غائرة تحت قناة شارع «كاريم برونان » ، والذي كـــان يدعى بليز بوترين . وكان بليز بوترين هذا أخاً لنقولا بوترين الذيكان آخر حفار قبور في الجبانة المدعوة «شارنييه ديزينوسان » عام ١٧٨٥ ، وهو التاريخ الذي ماتت فيه هذه الجبانة.

وكان ثمة ايضاً الفيكونت ديسكوبلو ، الشاب الفاتن ، الذي تحدثنا

عنه ، وهو أحد أبطال حصار ليريدا ، حيث كان المهاجمون مرتدين الجوارب الحريرية ، يتقدمهم عدد من الكانات . . وتفصيل ذلك ان ديسكوبلو بوغت ذات ليلة عند ابنة عمه الكونتس دو سورديس ، فغرق في موحل من مواحل بالوعة بوتريبي كان قد فزع اليه فراراً من وجه الدوق . وحين وصف موته لمدام دو سورديس طلبت زجاجة الشم ، ونسيت ان تبكي لكثرة ما استنشقت من الاملاح . . . فلبس ثمة غرام يصمد في مثل هذه الحال . البالوعة تطفئه . إن هيرو . . ، ترفض ان تغسل جثة ليباندر . وان تيسبيه تسد انفها امام بيرام . . . ، وتقول : «أفيه:

#### ۱ الخسف

لقد وجد جان فالجان نفسه أمام خسف ما .

وكان هذا الضرب من الأنهيار مألوفاً آنذاك في تحتربة الشان زيليزيه ، شبه الممتنعة على الاعمال المائية ، والقليلة الصيانة للمنشآت تحت الأرضية ، بسبب من ميوعتها المفرطة . وهذه الميوعة تفوق حتى ميوعة رمال حي السان جورج التي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا برصف الحجارة في الماء على طبقة من الاسمنت ، وميوعة التربة الطينية المنتنة بالغاز في

جمع كان ، الآلة الموسيقية المعروفة .

وهي التي تستعمل التخلص من الأغماء والصداع .

لله هير و Hero وليياندر Léandre عاشقان تروي قصة غرامها قصيدة اغريقية متأخرة ، وكانت هير و كاهنة لفينوس ، وقد غرق حبيبها ليياندو في الدردايل .

وده من الاسطورة أن بيرام Thishé شاب بابلي اشتهر بحبه لتيسبيه Thishé وتروي الاسطورة أن بيرام قتل نفسه حين رأى دما توهم أنه دم تيسبيه ، حتى أذا علمت تيسبيه بالامر انتحرت بدورها .

وحي الشهداء بن ، تلك التربة المائعة إلى درجة جعائ شق المعر تحت دهليز الشهداء غير مجد إلا باصطناع انبوب معدني . حي إذا هدموا ، عام ١٨٣٦ ، ابتغاء إعادة بنائها ، البالوعة الحجرية العتيقة تحت ضاحية سان أونوريه ، التي نرى جان فالجان في هذه اللحظة متورطاً فيها ، شكل الرمل المتحرك ، الذي يولف التحربة الممتدة من الشان زيلبزيه إلى الدوسين به ، عقبة كأداء إلى حد جعلت العمل يستمر ستة اشهر تقريباً ، هما أثار اعتراضات شديدة من أصحاب الاملاك القائمة على ضفة النهر ، ومخاصة من أصحاب الفنادق والعربات الفاخرة . كان العمل أكثر مسن عسر ، كان خطراً . ولقد كان ثمة ، في الحق ، اربعة اشهر ونصف من المطر ، وثلاثة فيضانات لنهر السين .

وكان الخسف الذي صادف جان فالجان ناشئاً عن أمطار اليـوم السابق ، الغزيرة ت وكان انخساف بلاط الشارع ، بعد ان خذله الرمل التحتي ، قد أدى إلى احتجاز مياه الامطار . حتى إذا حدث الارتشاح ، تبعه الانخساف . وكانت الأرضية ، المتفككة ، قد اختفت في الوحل ت إلى أية مسافة ؟ من المتعذر على المرء أن محزر . كانت الظلمة أحسلك منها في المسا مكان آخر ت كانت حفرة من وحسل في مغـسارة من ليل ت

واستشعر جان فالجان البلاط يغور تحته . وولج هذه الحمأة . كانت ماء على السطح ، ووحلاً في القعر . إن عليه ان يجتازها بأية حال . فقد كان الارتداد مستحيلا . كان ماريوس مشرفاً على الموت ، وكان جان فالجان خائر القوى . وإلى أي مكان غيره يستطيع أن يذهب ؟ وتقد م جان فالجان . وإلى هذا ، فأن الموحل بدا عبر عميق في الخطوات الأولى ، ولكن قدميه كانتا تمعنان في الغوص كلما أمعن في التقدم . وسرعان ما وصل عمق الوحل إلى منتصف ساقيه ، وانتهى الماء إلى أعلى من ركبتيه ، وتابنع سيره ، حاملا ماريوس بذراعيه أعلى ما استطاع حمله فوق الماء :

وانتهى الوحل الآن إلى ركبتيه ، وبلغ الماء خصره . ولم يعد في طوقه أن يرتد . وغاصت قدماه أعمق فأعمق . كان واضحاً ان هذا الوحل ، الكافية كثافته لثقل رجل واحد ، عاجز عن احتمال رجلين اثنين . ولو قد كان كل من جان فالجان وماريوس منفرداً اذن لكان له أمل في النجاة . وواصل جان فالجان تقدمه ، حاملا ذلك الرجل المحتضر ، الذي رعما كان جثة هامدة .

وارتفعت المياه إلى إبطيه ؛ واستشعر أنه يغرق ؛ ولم يوفق إلى التحرك في أعهاق الوحل الذي كان فيه إلا في مشقة . فالكثافة ، التي كانت السناد ، كانت هي العقبة أيضاً . كان لا يزال رافعاً ماريوس . وفي بذل للقوة لم يسبق إلى مثله ، تقدم إلى أمام ، ولكن قدميه غاصتا أكثر . كان رأسه وحده ، الآن ، خارج الماء ، وكذلك ذراعاه الرافعتان ماريوس . إن بين صور الطوفان القديمة أماً ترفع طفلها على هذا النحو .

وغاص أعمق فأعمق ، ورد وجهه إلى الوراء اجتناباً للماء ، ولكي يكون في مقدوره أن يتنفس . ولو قدر لأحد ان يراه في تلك الظلمة اذن لخيل إليه أنه يرى قناعاً عائماً في الظلام . ولم يلمح فوقه رأس ماريوس المنكس ووجهه الشاحب ، إلا على نحو غامض . وبذل جهداً يائساً ، ودفع قدمه إلى أمام : ووقعت قدمه على شيء صلب . كانت نقطة ارتكاز . وكان ذلك في الوقت المناسب .

ونهض، وتلوى متوجعاً، وثبت نفسه فوق هذا المرتكز في ضرب من السعر. واحس وهو يفعل ذلك وكأنه يضع قدمه على أولى درجات من سلم يصعد به ثانيــة إلى الحياة.

وهذا المرتكز ، المكتشف في اللحظة الأخيرة وسط الوحل ، كسان مستهل منحدر الارضية الآخر ، تلك الأرضية التي كانت قد التوت من غير أن تتحطم ، وتحدبت مثل لوح خشبي وبوصفها قطعة واحدة .

إن الأرضيات المحكمة البناء لتشكل عقداً ، وان لها مثل هذا الرسوخ . وكانت تلك القطعة من أرضية الدهليز ، المغمورة جزئياً ، ولكن الصلبة ، منحدراً حقيقياً ، فما يكادان يبلغان هذا المنحدر حتى ينجواً . وارتقى جان فالجان هذا السطح المنحني ، وانتهى إلى الجانب الآخر من الموحل .

وفيها كان بخرج من الماء تعثرت قدمه بحجر ، فخرّ على ركبتيه ه وبدا ذلك الحادث ملائماً في نظره ؛ وظل على هذا الوضع فترة ، واستغرقت روحه في صلاة للرب غير ملفوظة .

ونهض ، مرتعداً ، مثلوجاً ، آسناً ، محدودباً تحت هذا الرجسل المحتضر الذي كان بجره ، وقد سال الوحل من اقطار جسمه كلها ، وامتلأت روحه بضياء عجيب .

# ٧ قد نجنح الى الشاطى و احياناً حيث نظن اننا نهبط الى اليابسة

واستأنف سىرە كرة اخرى .

بيد أنه إن يكن لم يترك حياته في ذلك الخسف فالذي يبدو انه ترك قوته . كان هذا الجهد الفائق قد أنهكه . وكان خوره من الشدة بحيث المسى مضطراً إلى أن يأخذ نفساً ، كل ثلاث خطوات أو اربع ، ويستند إلى الجدار . وذات مرة ، تعين عليه ان يجلس على الحافة لكي يغير وضع ماريوس ، وخيل له أن عليه ان يبقى هناك . ولكن إذا كانت قوته قد ماتت ، فأن عزيمته لم تمت . ونهض .

ومشى في يأس ، وفي سرعة تقريباً ، طوال مثة خطوة ، من غير

ان يرفع رأسه ، ومن غير ان يتنفس تقريباً ؛ وفجأة ارتطم بالجدار . كان قد انتهى إلى زاوية البالوعة ، واذ وصل إلى المنعطف منكس الرأس التقى الجدار . ورفع عينيه . وعند أقصى الدهليز ، هناك أمامه ، بعيداً بعيداً جداً ، لمح ضوءاً . وهذه المرة ، لم يكن الضوء الرهيب . كان الضوء الخير الابيض . كان ضوء النهار :

لقد رأى جان فالجان المخرج.

ان النفس الهالكة التي يقدر لها ، من وسط الاتون ، ان تلمع فجأة غرجاً من جهنم خليق بها ان تشعر بما شعر به جان فالجان . إنها تطير في سعر ، بالبقية الباقية من جناحيها ، نحو الباب المشع . ولم يعد جان فالجان يستشعر الاعياء ، ولم يحس بثقل ماريوس ، ووجد ركبتيه الفولاذيتين كرة أخرى ، وانطلق راكضاً أكثر منه ماشياً . وفيها هو يقترب ، كان المخرج يتخذ شكلا أوضح فأوضح . كان قوساً دائرياً ، أقل ارتفاعاً من العقد الذي غار شيئاً بعد شيء ، وأقل عرضاً من الدهليز الذي ضاق كلما انحفض العقد . وانتهى النفق ، من داخل ، على شكل قمع . تضييق سقيم ، منقول من بويبات السجون . تضييق معقول في سجن ، ولكنه غير معقول في بالوعة ، وقد مصحح منذ ذلك الحين .

ووصل جان فالجان إلى المخرج .

وهناك وقف .

كان هو المخرج حقاً ، ولكن جان فالجان لم يستطع الخروج منه - كان القوس موصداً بشبكة حديدية قوية . وكانت الشبكة الحديدية التي لم تكن تدور ، كما تدل جميع المسظاهر ، على رزاتها الصدئة ، إلا نادراً — مشدودة إلى إطار حجري بقفل غليظ بدا ، وقد احمر من الصدأ ، وكأنه آجرة ضخمة . كان في ميسور المرء ان يرى ثقب المفتاح ولسان القفل القوي مغموراً غمراً عميقاً في الرزة الحديدية . كان القفل مغلقاً ، على نحو منظور ، غلقاً مزدوجاً . كان واحداً من أقفال الباستيل

ألي كانت باربس العتيقة شديدة السخاء مها .

ووراء الشبكة الحديدية ، كان الهواء الطلق ، والنهر ، وضوء النهار ، والشاطيء - الضيق جداً ولكن الكافي لتمكين المرء من المرور - وارصفة النهر النائية ، وباريس - تلك الهوة التي يستطيع المرء الاختفاء فيها بسهولة - والأفق العريض ، والحرية . وتبين إلى يمينه ، في سافلة النهر ، حسر ايبنا ، وإلى يساره ، في عالية النهر ، جسر الانفاليد . كانت البقعة ملائمة المترصد في الليل والفرار . كانت احدى نقاط باريس الاكثر انعزالا ؛ الشاطىء المواجه لله « غرو كايو » . و دخل الذباب و خرج من خلال قضبان الشبكة الحديدية .

لعلها كانت الساعة الثامنة والنصف مساء. كان الليل قد هبط.

ووضع جان فالجان ماريوس على أرضية الدهليز في محاذاة الجدار ، ثم مضى إلى الشباكة الحديدية ، وأمسك بقضبانها بكلتا يديه . كان الهز مسعوراً ، ولكن الاهتزازكان صفراً . إن الشباكة الحديدية لم تتحرك وقبض جان فالجان على القضبان الحديدية ، واحداً بعد آخر ، راجياً ان يوفق إلى انتزاع أقلها صلابة ، وأن يتخذ منه مخلا بمكنه من رفع الباب أو كسر القفل . ولكن أياً من القضبان لم يتحرك . إن أسنان النمر ما كانت اكثر صلابة في مغارزها . لا مخل ، لا جهد قادراً على الرفع . كانت العقبة عصية لا تقهر . ولم تكن ثمة وسيلة لفتح الباب .

أيتعين عليه ، اذن ، ان يموت هناك ؟ ما الذي يجب ان يفعله ؟ أينقلب على عقبيه ؟ أيرتد سالكاً تحت الطريق الرهيبة التي اجتازها منذ لحظات ؟ لم تكن له القوة الكافية لذلك . وإلى هذا ، كيف السبيل إلى عبور ذلك الموحل ، كرة اخرى ، وهو الذي لم ينج منه إلا بمعجزة ؟ وبعد الموحل ألم تكن ثمة دورية الشرطة التي لا يستطيع المره ، من غير ريب . ان ينجو منها مرتين ؟ وفوق هذا كله ، إلى أين يذهب ؟ أي اتجاه بتخذ ؟ إن هبوط المنحدر ما كان ليبلغه هدفه . ولو انه انتهى

إلى مخرج آخر ، اذن لوجده مسدوداً بباب أو بشبكة حديدية . كانت جميع المخارج موصدة على هذا النحو من غير شك . كانت المصادفة قد انتزعت الشبكة الحديدية التي دخلا منها ، ولكن مخارج البالوعسة الاخرى كانت موصدة من غير جدال . إنه لم يوفق إلى غير الفرار إلى سجن .

لقد قضي الأمر . كان كل ما فعله جان فالحجان عقيماً . إن الله لم يشأ .

كانا كلاهما قد علقا في نسيج الموت المظلم الهائل ، وأحس جان فالجان بالعنكبوت الرهيبة تمشي فوق تلك الخيوط السوداء المرتعدة في الظلام .

وادار ظهره إلى الشبكة الحديدية ، وخر على الحصباء ، مكباً على وجهه أكثر منه جالساً ، إلى جانب ماريوس الذي كان ما يزال فاقد الحركة ، وغار رأسه بين ركبتيه . لا مخرج . تلك كانت آخر قطرة من قطرات الألم النفسى المرير .

فيمن فكر وهو ينوء تحت ذلك الخور البالغ ؟ انه لم يفكر لا في نفسه ولا في ماريوس . لقد فكر في كوزيت .

# ۸ ذيل السترة الممزق

وفي غمرة من هذا الاعياء مست كتفّه بدً ، وخاطبه صوت مهموسي قــاثلا :

\_ و أعطني النصف ! » شخص في الظلام ؟ ليس كاليأس شيء يشبه الحلم : وخيـّل لجان فالعجان أنـه بحلم . إنـه لم يسمع وقع خطى ما . أكان ذلك ممكناً ؟ رفع عينيه .

کان أمامه رجل .

وكان الرجل يرتدي دُرّاعة ؛ كان حافي القدمين . وكان بمسك نعليه بيده اليسرى . كان من الواضح انه خلعها لكي يكون قادراً على الوصول إلى جان فالجان من غير ان محس به .

ولم يتردد جان فألجان لحظة . ولئن كان ذلك اللقاء غير متوقسع البتة ، فقد كان هسذا الرجسل هسو تيناردييه .

وعلى الرغم من ان جان فالجان أو قظ ، إذا جاز التعبير ، في إجفال فائه – وهو المتعود ان يكون يقظاً وعلى حذر من الضربات غير المتوقعة التي يتعين عليه ان يتقيها بسرعة – استعاد حضور ذهنه الكامل في الحال وإلى هذا ، فان الاحوال لا يمكن أن تكون اسوأ من ذلك ، فهناك درجة من الشدة تمتنع على الزيادة . وتيناردييه نفسه لم يكسن في ميسوره ان بضيف شيئاً إلى سواد ذلك الليل .

وكانت لحظة توقع .
ورفع تيناردييه يده اليمي إلى ارتفاع جبينه ، وظلل عينيه بها ، ثم زوى ما بين حاجبيه بينا غمز بعينيه على النحو الذي عينز ، مع قررص طفيف

للفم ، ذلك الانتباه الثاقب الذي يتكشف عنه رجل يحاول ان يتبن شخصاً آخر . ولم يوفق الى ذلك البتة . لقد أدار جان فالجان ظهره للضوء ، كما قلنا من قبل ، وكان فوق هذا مشوه الصورة ، ملطخاً بالوحل ، مضرجاً بالدم إلى حد خليق بأن بجعل تعرفه متعذراً حتى في قاب الظهيرة . أما تيناردييه — وكان الصوء المتبعث من الشبكة الحديدية ، وهو ضوء شاحب من غير شك ولكنه دقيق في شحوبه ، ينير وجهه — أما تيناردييه هذا فقفز ، كما تقول الصورة المجازية المبتذلة ، إلى عيني جان فالجان في

الحال . وكان في هذا التفاوت بين الوضعين ما ضمن لجان فالجان شيئًا من الامتياز في تلك المبارزة الحفية التي كانت على وشك أن تنشب بين الوضعين والرجلين . لقد تم اللقاء بين جان فالجان محجبًا وبين تيناردييه منزوع القناع .

وأدرك جان فالجان ، في الحال ، أن تيناردييه لم يعرفه .

وحدق أحدهما إلى الآخر ، لحظة ، في ذلك الغسق ، وكأنما كان كل منهــا يقيس صاحبه . وكان تيناردييه أسرع إلى قطع حبل الصمت .

ــ • ما الذي ستعمله من أجِل الخروج ؟ •

ولم بجب جان فالجان .

وتابع تيناردييه:

- « من المستحیل فتح القفل بکالاً ب . ومع ذلك ، فأن علیك أن تخرج من هنا . »

فقال جان فالجان :

- \_ « هذا صحيح . »
- \_ ، حسن . أعطني النصف . ،
  - \_ ، ماذا تعني ؟ ،
- لقد قتلت الرجل . هذا حسن . أما أنا ، فمعي المفتاح . ي
   واشار تيناردييه إلى ماريوس . وتابع كلامه :

وبدأ جان فالجان يفهم . لقد حسبه تيناردييه سفاحاً . وعاد تيناردييه إلى القول :

- و اسمع ، ايما الرفيق ، انت لم تقتل هذا الرجل من غير ان تنظر إلى ما في جيوبه . أعطني حقي في النصف . مسوف افتسم الباب لك . و وسحب من تحت دراعته الملا<sup>م</sup>ى بالثقوب مفتاحاً كبيراً وأبرزه ابرازاً تصفياً ، ثم أضاف :

ــ و أتحب أن تعرف شكل مفتاح الهرب ؟ دونك إياه . ،

و وظل جان فالجان أبله ، \_ والتعبير لكورناي العجوز \_ إلى حد الشك في ان ما رآه كان حقيقياً . كانت العناية الالسهية في قناع من الهول ، والملاك الخير منبثقاً من باطن الارض على صورة تيناردييه .

واقحم تيناردييه جمع كفه في جيب ضخم مخبوء تحت دراعته، واخرج حيلا ، وقدمه إلى جان فالجان .

وقسال :

- \_ و خذ . لقد أعطيتك الحبل بالاضافة إلى ذلك . .
  - ـ د حبل ؟ ولأي غرض ؟ ٥
- ـ و وتحتاج إلى حجر أيضاً ، ولكنك سنجد حجراً في الخارج . إن هناك ردماً . »
  - ـ ولأي غرض ؟ و الأي غرض

وأخذ جان فالجان الحبل . وليس ثمة شخص لم يتقبل بعض الاشياء على مثل هذا النحو الميكانيكي .

وفرقع تيناردييه أصابعه وكأنما خطرت له فكرة مفاجئة :

\_ و والآن ، أيها الرفيق ، ما وسيلتك إلى الخروج من ذلك الموحل الذي هناك ؟ انا لم اجرو على المغامرة بنفسي فيه . أف ! انت لا تشم يحدآ . .

وبعد فترة ، أضاف :

ـ و أنا أوجه اليك أسئلة ، ولكنك على حق في عدم الاجابة عنها .
 إن هذا تدرّب على ربع الساعة اللعينة التي ستقضيها مع قاضي التحقيق .

وإلى هذا ، فانك بعدم الكلام بتاتاً تجتنب مغامرة التحدث بصوت أعلى مما ينبغي . وانك لتخطىء على كل حال إذا حسبت ، لمجرد اني لا ارى وجهك ولا أعرف اسمك ، اني لا أعرف من أنت وماذا تريد . معروف . لقد سحقت هذا الرجل ، بعض الشيء . والآن تريد ان تخفيه في مكان ما . انت في حاجة إلى النهر ، مخبأ الحماقة الكبير . ولسوف الحلصك من ورطتك . ان مساعدة فتى طيب نزلت به محنة ولسوف حذائى . ه

وفيها كان يقرّ جان فالجان على اعتصامه بالصمت ، راح يعمل بصورة واضحة على إغرائه بالكلام . لقد دفع منكبه لكي محاول أن يرى صورته الجانبية ، وهتف ولكن من غير ان يرتفع إلى ما فوق النبرة المعتدلة التي احتفظ مها صوته :

ه وعلى ذكر الموحل، يبدو لي انك حيوان فخور. لماذا لم تقذف
 بالرجل هناك . ؟ يه

واعتصم جان فالجان بالصمت.

واستأنف تيناردييه كلامه ، رافعاً إلى جوزة حلقه تلك الخرقة التي قامت عنده مقام رباط الرقبة ، وهي حركة تتمم سيها الحصافة عند الرجل الجديّ :

- و لعلك ، في الواقع ، تصرفت بحكمة : إن العبال حين بجيئون غداً لكي يسدوا الثقب لا بد ان بجدوا الجثة منسية هناك ، وعند ألم يكون في استطاعتهم ، خيطاً خيطاً ، وقشة قشة ، أن يلتقطوا الاثر ، ويصلوا اليك . هل اجتاز أحد البالوعة ؟ من ؟ من اين خرج ؟ هل رآه أحد بخرج ؟ ان للبوليس دماغاً كبيراً . والبالوعة غادرة ، وهي تشي بك . ومثل هذا الاكتشاف نادر ، وهو يلفت الانتباه ، فقليل من المناس يستخدمون البالوعة في اعمالهم ، على حين أن النهر في خدمة الناس جميعاً . ان النهر هو القبر الحقيقي . وفي نهاية الشهر يصيدون الرجل جميعاً . ان النهر هو القبر الحقيقي . وفي نهاية الشهر يصيدون الرجل

بشبكات سان كلو . حسن ، ما محصول ذلك ؟ جيفة ، من غير شك ! من قتل ذلك الرجل ؟ باريس . والعدالة لا تكلف نفسها عناء السوال عن ذلك . لقد احسنت صنعاً . و

وكلما ازداد تيناردييه ثرثرة ازداد جان فالجان بكماً . ودفع تيناردييه كتف جان فالجان كرة اخرى .

ه والآن دعنا ننجز الصفقة . فلنقتسم . لقد رأيت مفتاحي فأرني دراهمك . .

كان تيناردييه شكساً ، ضارياً ، مبهماً ، ومتوعداً بعض الشيء . ومع ذلك فقد كان ودياً .

وكان ثمة شيء غريب . فقد كان مسلك تينارديه غير طبيعي ، إنه لم يبد مطمئناً كل الاطمئنان . صحيح أنه لم يصطنع سيماً خفية ، ولكنه تكلم في صوت خفيض . فبين الفينة والفينة كان يضع اصبعه على فمه ويغمغم : وصه ! » وكان من العسر على جان فالجان ان مجزر لماذا . فلم يكن هناك احد غيرهما . وفكر جان فالجان ان من الجائز أن يكون بعض قطاع الطرق الآخرين عنين في احدى الزوايا المحجوبة غير بعيد عنهما ، وان تينارديه لم يكن مهنماً بأن يقاسمهم ما يطمع في الحصول عليه .

وعاد تيناردييه إلى الكلام:

- « فلنختم . كم كان في جيوب الرجل ؟ »
 و بحث جان فالجان في جيوبه هو .

كان من عادته دائماً ، كما يذكر القارئ ، ان محمل بعض المال . ذلك ان حياة الحيل المظلمة التي محكم عليه بأن محياها جعات هذا قانوناً بالنسبة اليه . بيد أنه هذه المرة أخر على حين غرة . فحين لبس ، أمس، ثوب الحرس الوطني كان قد نسي ، في استغراقه الحدادي ذاك ، ان بأخذ حافظة نقوده معه . لم يكن معه غير بعض القطع النقدية في جيب

صدرته ، وكان ذلك يبلغ نحواً من ثلاثين فرنكاً . وجعل داخل جيوبه خارجها ، وكانت كلها منقوعة بالوحل ، وعرض على حافة البالوعسة ليرة لويسية ذهبية ، وقطعتين من فئة الفرنكات الخمسة ، وخمس قطع أو ست قطع من فئة الد ه سو ، الكبير .

ومد تيناً دييه شفته السفلي ، وصعر خده على نحو ذي مغزى . وقال :

\_ « لقد قتلته بثمن نخس . ،

ويداً بجس جيوب جان فالجان وماريوس في دالة بالغة . ولم يعارضه جان فالجان ، فقد كان بهمه في المحل الأول ان يدير ظهره للنور . وفيها كان تيناردييه يتحسس سترة ماريوس ، وجد — بمثل حذاقة مشعوذ — الموسيلة ، من غير ان يلفت نظر جان فالجان ، لانتزاع مزقة منها اخفاها تحت دراعته ، معتقداً في أغلب الظن ان مزقة القهاش هذه قد تساعده في ما بعد على التعرف إلى القتيل والقاتل . بيد أنه لم بجد اكثر من ثلاثن فرنكا ع

وقال :

ــ ه هذا صحیح . انکما معاً لا تملکان أکثر من ذلك . و اخذ کل شيء ، ناسیاً قوله : ه اعطني النصف . .

وتردد قليلا أمّام قطع الد «سو» الكبيرة. وبعد تفكير ، اخذها ايضاً ملمدماً :

\_ و لا بأس ! ذلك يعني قتل الناس بالخنجر بسعر وخيص أكثر مما ينبغي . »

قال ذلك ، وعاود اخراج المفتاح من تحت دراعته .

\_ « والآن ، ايها الصديق ، يجب ان تخرج . هذا أشبه بالسوق الموسمية حيث يدفع المرء عند خروجه . ولقد دفعت انت ، فاخرج . • وشرع يضحك :

هل كان ينتوي ، بتقديمه مساعدة هذا المفتاح لرجل مجهول وبتمكينه شخصاً آخر غيره من الخروج من ذلك الباب – هل كان ينتوي بذلك على نحو خالص ونزيه انقاذ سفاح من السفاحين ؟ ذلك شيء بجيز المرء لنفسه الشك فيه .

وساعد تيناردييه جان فالجان لحمل ماريوس على كتفيه كرة اخرى . ثم مضى على رؤوس أصابعه نحو الشبكة الحديدية ، واشار إلى جان فالجان بأن يتبعه ، ونظر إلى الخارج ، ووضع إصبعه على فمه ، ووقف بضع ثوان وكأنه نهب التردد . حتى إذا اتم مراقبته هذه ، وضع المفتاح في القفل . وانزلق لسان القفل ، ودار الباب . لم يكن ثمة لا قرقعة ولا صرير . لقد تم ذلك في سكينة بالغة . وكان واضحا ان هذه الشبكة الحديدية برزانها ، المزيتة في عناية ، كانت تُفتح على نحو متواتر اكثر مما يُظن . وكانت هذه السجيء السريين ، ودخول رجال الليل وخروجهم الصامتين ، وخطوات الجريمة التي لا صوت لها . لا ريب في ان البالوعة متواطئة مع عصابة خفية ما .

وفتح تبناردييه الباب نصف فتحة ، بحيث بمكن جان فالجان مسن المرور مجرد تمكين ، واغلق الشبكة الحديدية من جديد ، وادار المفتاح في القفل مرتين ، وغاص كرة اخرى في الظلام ، من غير ان بحدث من الضجيج شيئاً أكثر من نفس . لقد بدا وكأنه بمشي بمثل رجلي النمر المخمليتين ،

وبعد لحظة ، كانت تلك والعناية ، الرهيبة قد ولجت اللامنظــور من جديد .

ووجد جان فالجان نفسه في الخارج :

وترك ماريوس ينزلق فوق الشاطيء .

كانا في الخارج .

كانت الانخرة الوبيئة ، والظلمة ، والهول ، خلفها . وكان الهواء الصحي النقي ، الحي ، البهيج ، المستنشق في حرية يغمره من أقطاره . وفي كل مكان حوله كان صمت ، ولكنه الصمت الفاتن المرافق لغروب الشمس في سياء صاحية . كان الغسق قد ران ، وكان الليل قد هبط الليل ، ذلك المحرر الكبر ، وصديق جميع اولئك الذين يحتاجون إلى رداء من اردية الظلام لكي ينجوا من الألم المرير . وانبسطت السياء من كل ناحية مثل هدوء هائل . واقبل النهر إلى قدميه بمثل صوت قبلة . وسمع محاورة الاعشاش الاثيرية وهي تتبادل التمنيات بقضاء ليلة سعيدة في شجرات الدردار به «الشان زيليزيه » . وكانت بضع نجوم مخبرقة في شجرات الدردار به «الشان زيليزيه » . وكانت بضع نجوم مخبرقة غير — كانت هذه النجوم قد أحدثت تألقات صغيرة لا سبيل إلى ادراكها غير — كانت هذه النجوم قد أحدثت تألقات صغيرة لا سبيل إلى ادراكها في الفضاء الرحب . كان المساء ينشر فوق رأس جان فالجان جميسع ملاطفات اللانهاية .

كانت تلك الساعة الحائرة البديعة التي تخرج الصمت عن لا ونعم . كان ثمة قدر من الليل كاف لأن بجعل المرء يضيع وسطه على مسافة قصيرة ، وكان لا يزال ثمة قدر من النهار كاف لأن بجعل العبن تتبين المرء عن كثب .

وطرال بضع ثوان استبد كل هذا الصفاء الجليل الملاطف بضــــع لحظات بجان فالجان استبداداً لا سبيل إلى مقاومته . إن ثمة مثل لحظات النسيان هذه . فالألم يرفض إبرام البائس ، وكل شيء ينكسف في الفكر . ويلف السلام الحالم وكأنه ليل ، وتحت الغسق الذي يرسل أشعته ، وتقليداً للسهاء التي تتهلل ، تشرق النفس اشراق النجوم . ولم يتهالك جان فالجان ان يحدق في ذلك الظل الرحب الصافي المنبسط فوقه . وخلال استغراقه في التفكير اخذ ... في صمت السهاء الابدية الجليل حماماً من الصلاة والنشوة الروحية . ثم انحني فجأة ، وكأن شعوراً بالواجب قد عاوده ، فوق ماريوس، وغرف قليلا من الماء في باطن يده ونضح وجه ماريوس في رفق ببضع قطرات منه . ولم تنفصل اجفان ماريوس ، ولكن فمه نصف المفتوح تنفس .

وكان جان فالجان يعاود غمس يده في النهر ، كرة اخرى ، عندما استشعر ضيقاً ممتنعاً على الوصف كذلك الضيق الذي نستشعره حين يكون امرو واقفاً خلفنا ، من غير ان نراه .

لقد سلفت منا الاشارة إلى هذا الاحساس الذي يعرفه الناس جميعاً . واستدار .

وكشأنه منذ فترة ، كان شخص ما واقفاً خلفه حقاً .

كان رجل فارع الطول ، ملتف بمعطف طويل ، متصالب الذراءين، محمل بيده اليمنى هراوة في ميسور المرء ان يلمح الكرة المعدنية التي في رأسها — نقول كان هذا الرجل واقفاً منتصب القامة خلف جان فالجان الذي كان منحنياً فوق ماريوس .

كان ذلك ، بمساعدة من الظلام ، ضرباً من الشبح . ولقد كان خليقاً بالرجل البسيط ان يخافه بسبب من الغسق ، كما كان خليقاً بالرجل المفكر ان يرهبه بسبب من الهراوة .

وعرف جان فالجان جافىر .

ولا ريب في ان القارئ قد حزر ان متعقب تيناردييه لم يكن غسير جافير . وكان جافير قد قصد ، بعد ان فارق المتراس على نحو غير

متوقع ، إلى مديرية الشرطة ، فرفع تقريراً شفهياً إلى مدير الشرطة نفسه اثناء مقابلة قصيرة ، ثم انقلب في الحال لأداء مهمته التي انطوت والقارئ يذكر تلك الورقة التي وجدت في جيبه – على مراقبة لشاطىء الضفة اليمنى من الد و شان زيليزيه و الذي أثار انتباه البوليس منذ فترة من الزمان . هناك ، كان قد رأى تيناردييه ، وكان قد تعقبه . أما البقية فعد و فة .

ومفهوم أيضاً أن فتح تلك الشبكة الحديدية بكثير من التفضل في وجه جان فالجان كان عملا صدر فيه تيناردييه عن دهاء. لقد استشعر تيناردييه ان جافير كان لا يزال هناك ، فللرجل المراقب قوة شم لا تكذبه و ان عظماً ينبغي ان يُطرح لذلك الكلب. سفاح ، يا لها من نعمة غعر متوقعة ! كان ذلك السفاح هو الفداء الذي لا سبيل إلى رفضه . إن تيناردييه ، باخراجه جان فالجان بدلا عنه ، قدم إلى رجال الشرطة ضحية ، وأبعدهم من طريقه ، وجعلهم ينسونه في غمرة قضية أعظم ، وأثاب جافير على انتظاره ، وهو ما يرضي الجواسيس دائماً ، وكسب ثلاثين فرنكاً ، وتعلقت آماله من غير ربب – من ناحيته هو – بالهرب مستعيناً هذا الإلهاء .

كان جان فالجان قد انتقل من متهلكة إلى متهلكة .

وكانت هاتان المصادفتان الموصولتان ، وكان وقوعه من تيناردييه على جافير ، أمرآ بالغ القسوة .

ولم يتبين جافير جان فالجان الذي لم يعد ، كما قلنا ، يشبه نفسه ؟ لقد ظل متصالب الذراعين ، ولكنه سارع بحركة غير ملحوظة إلى الأمساك بهراوته بجمع كفه ، وقال في صوت هاديء موجز :

- ۔ و من انت ؟ ،
  - a \_ til . \_
- \_ و أنت من ؟ ي

ـ و جان فالجان . ،

ووضع جافير الهراوة بين اسنانه ، وطوى ركبتيه ، ووضع يـــديه القويتين على كتفي جان فالجان ، وتشبثتا به مثل كلابتين ، وحدق اليه فاحصاً ، وعرفه . كاد وجهاهما أن يتهاسا . وكانت نظــرة جــافير فظيعــة .

ورقف جان فالجان جامداً تحت قبضة جافير مثل أسد قدر لمه ان يستسلم لبراثن وشق . .

وقال له:

- و أيها المفتش جافير ، لقد القيت القبض على . وإلى هذا ، فقد اعتبرت نفسي ، منذ هذا الصباح ، أسيرك . أنا لم أعطك عنواني لكي أحاول الفرار منك . قدني حيث تشاء . ولكن تكرّم علي بشيء . وبدا جافير وكأنه لم يسمع . وسمر عينه على جان فالجان . كانت ذقنه المتجهمة قد دفعت شفتيه نحو أنفه ، علامة الاستغراق في التفكير على نحو ضار . وأخيراً أفلت جان فالجان ، وبهض في مثل استقامة على ، وعاود إمساك هراوته بجمع كفه في قوة ، وطرح هذا السوال ، مغمغماً وكأنه في حلم أكثر منه ناطقاً :

\_ و ماذا تفعل هنا ؟ ومن هذا الرجل ؟ ي

وأجاب جان فالجان ، وقد بدا وكأن جرُّسه أيقظ جافير :

ـ و ذلك بالضبط ما أردت ان أحدثك عنه . تصرف بي كما تشاء ، ولكن ساعدني أولاً على ان أحمله إلى منزله . أنا لا اسألك شيئاً غير ذلك . .

وتقلص وجه جافیر ، کما یقع له کلما بدا وکأن مخاطبه یعتقد أن في مقدوره ــ هو جافیر ــ التسلیم بشيء . ومع ذلك فلم یقل لا . وانحرج من جیبه مندیلا ، فغمسه فی المــاء ،

يه الرشق سيوان يشيه الفهد.

ومسح به جبين ماريوس المضرج بالدم . وقال في همس ، وكأنه مخاطب نفسه :

- وهذا الرجل كان في آلمتراس . انه ذلك الذي دعوه ماريوس . المجاسوس من الطراز الأول ، لاحظ كل شيء ، وأصغى لكل شيء ، وسمع كل شيء ، وقد اعتقد انه على وشك ان يموت ؛ جاسوس قام بمهمته حتى في حشرجة الموت ، ودوّن ملاحظاته وقد توكأ على الدرجة الأولى من درجات القبر .

وأمسك بيد ماريوس ، مستطلعاً نبضه .

وقال جان فالجان :

- « إنه جريح . ،

فقال جافىر :

- د إنه ميت . ه

فأجابه جان فالجان:

– « لا . لم يمت بعد . » ولاحظ جافىر :

- « لقد حملته ، اذن ، من المتراس إلى هنا ؟ ،

ولا ريب في ان قلقه كان عظيماً اذ لم يلح قط في التساول عن ذلك الفرار المربك من خلال البالوعة ، بل لم يلاحظ مجرد صمت جان فالجان بعد سواله .

وبدا جان فالجان – من ناحیته – وکأن فکرة وحیدة استبدت به . وأضاف :

انه یسکن فی الماریه ، شارع فتیات کالفیر ، فی منزل جده ـــ
 القد نسیت اسمه . ه

وبحث جان فالجان في سترة ماريوس ، واخرج منها حافظة الأوراق وفتحها عند الصفحة الحاملة خط ماريوس بقلم رصاصي ، وقدمهــــا

إلى جافىر .

كان لا يزال في الهواء قدر من النور الطافي عكن المرء من القراءة. وإلى هذا ، فقد كان في عن جافير ذلك الوهج السنوري الذي تتميز به طيور الليل . وحل ألغاز الاسطر القليلة التي خطها ماريوس ، وغمغم : وجيلنورمان ، شارع بنات كالفير ، رقم ٢ . ،

ثم صاح : وسائق ! ه

والقاريء يذكر عجلة الكراء التي كانت تنتظر لوقت الحاجة .

واحتفظ جافىر محافظة أوراق ماريوس ـ

وبعد لحظة كانت العجلة ، الهابطة من منحدر المنهل ، قد أمست على الشاطيء . ومُمدد ماربوس على المقعد الخلفي ، وجلس جافير إلى جانب جان فالجان في المقعد الأمامي .

وحين أغلق الباب ، انطلقت العجلة في سرعة . مصعدة في الرصيف باتجاه الباستيل .

وغادروا الرصيف ودحلوا إلى الشارع . وآلهب السائق – وكان في مقعده اشبه بصورة ظلية – ألهب بالسوط فرسيه المهزولين . وران الصمت المثلوج على العربة . وبدا ماريوس – الفاقد الحراك ، المستند جسده إلى زاوية العربة ، المنكس رأسه فوق صدره ، المتدلي الذراعين ، المتصلب الرجلين – بدا وكأنه لا ينتظر إلا التابوت . وبدا جان فالجان وكأنه تخلق من حجارة . وفي تلك العربة المفعمة بالليل ، والتي تراءى داخلها كلما مرت بأحد المصابيح وقد شحب شحوباً شديداً ، وكأن ذلك بفعل وميض متقطع – في تلك العربة جمعت المصادفة وبدت وكأنها القت على نحو حدادي ما بين ضروب الجمود الفاجعة الثلاثة : الجنة ، والشبح ، والتمثال .

### عودة الابن الباذل حياته

وعند كل رجة فوق حصباء الطريق كانت قطرة من الدم تسقط من شعر ماريوس .

ولم تصل العجلة إلى رقم ٦ في شارع فتيات كالفير إلا بعد منتصف الليــــل .

وترجل جافير أولا ، وتثبت بنظرة من الرقم المدون فوق باب العربات ، ورفع القارعة الثقيلة المصنوعة من حديد مطاوع ، والمزينة على الطريقة العتيقة بتيس وساطير ، يتحدى أحدهما الآخر ، وخفق الباب خفقاً عنيفاً . وفُتح مصراع الباب على نحو جزئي ، ودفعه جافير. وبرز البواب ، متثائباً ، نصف يقظان ، وفي يده شمعة .

كان كل من في البيت نائماً . فالناس يأوون إلى فراشهم باكراً في الد و ماريه ي ، و بخاصة في أيام الفتنة . إن ذلك الحي العتيق الصالح ، الذي اذهلته الثورة ، ليفزع إلى الرقاد ، كما يسارع الاطفال إلى اخفاء رووسهم تحت الدثار كلما أحسوا بأن والغول ، قد جاء ...

وفي غضون ذلك رفع جان فالجان والسائق ماريوس ، وأخرجاه من العربة . لقد حمله جان فالجان من إبطيه ، وامسك بـــه السائق من ركبته .

وفيها كانا مجملان ماريوس على هذا النحو دس جان فالجان يده تحت ثيابه ، التي كانت ممزقة ، وتلمس صدره ، واستيقن أنه ما يزال مخفق ، بل لقد خفق خفقاناً أقل وهناً ، وكأن حركة العربة قد قبضت لسه انبعاثاً جديداً .

الساطير في الحرافات ، انسان دو رجلين كرجلي التيسى كان يسكن الغابات.

وصاح جافير في وجه اليواب بتلك النبرة التي تلائم الحكومة ، أمام يواب رجل متمرد :

- \_ و شخص ما ، يدعى جيلنورمان ؟ ه
  - \_ و إنه هنا . ماذا تريد منه ? .
    - ــ و نحن نحمل اليه ابنه . . .
      - فقال البواب في انشداه:
        - \_ و ابنه ؟ ي
        - القد مات . .

وأوماً جان فالجان – الذي أقبل خلف جافير رث الثياب وسخاً ، والذي نظر اليه البواب في رعب – أوماً اليه برأسه انه لم يكن ميتاً . وبدا وكأن البواب لم يفهم لا كلمات جافير ، ولا ايماءة جان فالجان . وتابع جافير كلامه:

- \_ وكان قد ذهب إلى المتراس. وها هو ذا . ،
  - وصاح البواب :
  - ــ وإلى المراس ؟ ،
- ـ و لقد جلب على نفسه القتل . اذهب وأيقظ أباه . ،
  - ولم يتحرك البواب .
  - واندفع جافير يقول :
  - \_ و لماذا لا تذهب ؟ ،
    - وأضاف :
  - \_ و سوف تكون هنا جنازة غداً . ،

ذلك ان احداث الشارع العام الاعتيادية كانت مصنفة ، عند جافير ، تصنيفاً مطلقاً ، هو أساس التبصر والحذر ، ولقد كان لكل طارئ عنده خانتُه الخاصة . كانت الحقائق المحتملة شبه منضودة في أدراج ، فهمي تخرج منها ، وفقاً للمناسبة ، في مقادير متفاوتة ؛ كان في الشارع لغط ، وفتنة ،

وكرنفال ، وجنازة .

واجتزأ البواب بايقاظ باسك . وأيقظ باسك نيقوليت ، وايقظت نيقوليت ، وايقظت نيقوليت العمة جيلنورمان . أما الجد ، فتركوه نائماً معتقدين أنه سوف يعرف النبأ وشيكاً ، على أية حال .

وحملوا ماريوس إلى الدور الأول ، ولكن من غير أن يلمح ذلك احد في أقسام المنزل الاخرى ، ووضعوه على مقعد عتيق في غرفة الانتظار الخاصة بمسيو جيلنورمان . وفيها ذهب باسك لاستدعاء أحد الاطباء ، وراحت نيقوليت تفتح خزائن الملابس التحتية ، أحس جان فالجان بأن جافير يمس كتفه . وفهم ، وهبط السلم ، تتعقبه خطى جافير .

ورآهما البواب ينصرفان كما رآهما يصلان ، في نعاس مذعور ـ وامتطيا العربة من جديد ، وجلس السائق في مقعده الخاص . وقال جان فالجان .:

ــ د ما هو ؟ ه

\_ و دعني أذهب إلى منزلي لحظة . ثم افعل بي بعد ذلك مسا

واعتصم جافير بالصمت بضع ثوان ، وقد أخفى ذقنه في تبة سيرته الطويلة ، ثم انزل زجاج النافذة الامامي .

وقمال :

\_ « ايها السائق ، إلى شارع الرجل المسلح ، رقم ٧ . ،

ولم يعاود اي منهما فتح فمه طوال الطريق .

ما الذي كان يريده جان فالجان ؟ أن يتم ما كان قد بدأه ؛ ان يخبر كوزيت ، ان يقول لها اين ماريوس ، وربما ان يعطيها بعسض المعلومات المفيدة الاخرى ، ان يتخذ به إذا استطاع بعض التدابير النهائية . أما في ما يتصل به ، أما في ما كان يعنيه شخصياً ، فكان كل شيء قد انقضى . لقد قبض عليه جافير ، ولم يقاوم . ولعل امرءاً غيره كان جديراً بأن يفكر ، في تلك الحال ، تفكيراً غامضاً بذلك الحبل الذي اعطاه إياه تيناردييه وبالقضبان الحديدية الخاصة بأول حبس مظلم ضيق موف يدخله . ولكن منذ ان تعرف إلى الاسقف ، كان قد نشأ في ذات نفس جان فالجان ، تجاه اي محاولة عنيفة ، ولو كانت ضد حياته ولنكرر ذلك بنقول كان قد نشأ في ذات نفسه تردد خشوعي عميق .

كان الانتحار ، ذلك الهجوم الخفي على المجهول ، والذي قد ينطوي إلى حد ما على موت النفس ، شيئاً متعذراً على جان فالمجان .

وعند مدخل شارع الرجل المسلح ، وقفت العربة ، فقد كان ذلك الشارع أضيق من أن تلجه العربات . وترجل جافير وجان فالجان .

وفي اتضاع أبان السائق و للسيد المفتش ، ان مخمل عربته الموسوم بمخمل اوترخت قد تلوث كله بدم القتيل ، ووحل القاتل . ذلك ما كان قد فهمه . وأضاف قائلا إنه يستحق تعويضاً . وفي الوقت نفسه ، اخرج دفتره من جيبه ورجا السيد المفتش ان يتكرم بأن يكتب له وشهادة صغيرة مهذا المعنى .

ورد جافير الدفتر الذي قدمه السائق اليه وقال:

- «كم ينبغي ان تأخذ بما في ذلك انتظارك ورحلتك ؟ »
 فأجاب السائق :

... و لقد مضت سبع ساعات وربع ، ولقد كان مخملي جديداً تماماً. ثمانون فرنكاً ، يا سيدي المفتش . ه

ودخلا الشارع . كان مقفراً كشأنه دائماً . وتبع جافير جان فالجان . ووصلا إلى رقم ٧ . وقرع جان فالجان . وفُتح الباب .

وقال جافىر :

\_ و حسن . إصعد . و

وأضاف في نبرة غريبة ، وكأنما كان يبدل جهداً في الكلام علـى هذا النحر :

ـ ه سوف أنتظرك هنا . ،

ونظر جان فالجان إلى جافير . كان هذا الاسلوب قليل الانسجام مع عادات جافير . ومع ذلك ، فلم يتعجب جان فالجان كثيراً لأن يكون جافير يستشعر ضرباً من الثقة المتعجرفة فيه ، ثقة الهرة التي تمنح الفارة حرية بطول برثنها ، برغم صدق عزيمته على الاستسلام وإنهاء كل شيء . وفتح الباب ، ودخل المنزل ، وخاطب البواب الذي كان في فراشه ، والذي كان قد جذب الحبل من غير ان ينهض بقوله : وهذا أنا ، وارتقى السلم .

وعند وصوله إلى الدور الأول ، وقف . إن لجميع الممرات الأليمة مواقفها . وكانت النافذة المطلة على المنبسط – وهي نافذة منزلقة – مفتوحة ، وكانت السلم تستقبل الضوء ، شأنها في كثير من البيوت القديمة ، كانت تطل على الشارع . وكان مصباح الشارع ، القائم تجاه السلم .

مباشرة ، يلقي عليها شيئاً من الضوء ، ممساكان يحدث اقتصـــاداً في الانارة .

وأطل جان فالجان من هذه النافذة ، إما لكي بأخذ نفساً أو على نحو آلي . وانحنى مشرفاً على الشارع . إنه شارع قصير ، ولقد كان المصاح بضيئه من أقصاه إلى أقصاه . واستبد الذهول بجان فالجان . لم يكن ثمة أحد هناك .

كان جافير قد مضى لسبيله .

#### الجد الجد

كان باسك والبواب قد حملا ماريوس إلى حجرة الاستقبال ، وكان طوال تلك الفترة ممدداً على المقعد الذي وضع عليه عند مجيئه . وكسان الطبيب الذي استدعي قد وصل . وكانت العمة جبلنورمان قد استيقظت .

وذرعت العمة جيلنورمان الغرفة جيئة وذهوباً ، مذعورة ، شابكسة مديها ، غير قادرة على ان تعمل شيئاً إلا القول : «يا السهي ، أهذا ممكن ؟ » وكانت تضيف بين الفينة والفينة : «كل شيء سوف يغطى بالدم! » وحين زايلها الذعر الأول ، اشرقت على عقلها فلسفة للحادث ، وعبرت عن نفسها بهذه الصيحة : «كان لا بد لذلك من ان ينتهي على هذا الشكل! » ولم يبلغ بها ذلك إلى حد القول «هذا ما كنت أقوله دائماً » ، وهي العبارة المألوفة في مثل هذه المناسبات .

وبناء على أمر الطبيب ، كان سرير ذو سيور قد وضع قرب المقعد. وفحص الطبيب ماريوس . وبعد ان قرر ان قلبه ما يزال ينبض ، وأن الجريح لم يكن مصاباً بأي جرح بليغ في صدره ، وان الدم الذي حول زوايا شفتيه انبثق من تجويف الانف ، مدده على السرير ، من غسير وسادة ، ورأسه على مستوى واحد مع جسده ، بل اكثر انخفاضاً بعض الشيء ، وقد تُعرّي صدره ، لكي يسهل التنفس . وانسحبت الآنسة جيلنورمان عندما رأتهم ينزعون ثياب ماريوس . وراحت تصلي في غرفتها مستعينة بالسبحة .

ولم يكن الجسد قد أصيب بجرح باطني . كانت الرصاصة قد انحرفت بعد ان اوهنتها حافظة الاوراق ، واستدارت حول الضاوع محدثة خرقاً فظيعاً ، ولكنه غير عميق ، وبالتالي غير خطر . وكان السير الطويسل تحت الارض قد أتم انحلاع لوح الكتف المكسورة ، وكانت اختلالات خطيرة هناك . كانت ثمة جراحات سيف على الذراعين . ولم تشوه ندبة ما وجهه . بيد ان رأسه بدا وكأنه مغطى محزوز وفروض . اي السر سوف تتركه هذه الجراح على الرأس ؟ هل وقفت عند جلدة الرأس ؟ هل اثرت في الجمجمة ؟ ذلك ما لم يكن ثمة سبيل إلى الاجابة عنه وكان من الاعراض الخطيرة انها سببت الاغماء ، والناس لا يثوبون إلى وشدهم ، عادة ، من مثل هذه الغيبوبة . وإلى هذا ، فقد كان نزف الدم قد استنفد قوى الجريح . وابتداء من الخصر ، كان القسم الأدنى من الجسد مصوناً خلف المتراس .

ومزق باسك ونيقوليت الاقمشة البيضاء وصنعا منها ضهادات . كانت نيقوليت تخيطها ، وكان باسك يطويها . واذ لم يكن ثمة نسالة ، فقد اوقف الطبيب تدفق الدم من الجراح ، موقتاً ، بلفافات من القطن المندوف . وإلى جانب السرير ، كانت ثلاث شمعات تضي فوق طاولة نشرت عليها الادوات الجراحية . وغسل الطبيب وجه ماريوس وشعره عاء بارد . واستحال دلو الماء المملوء أحمر ، في الحال . ووقف البواب، والشمعة في يده ، يبدد بها الظلام .

وبدا الطبيب وكأنه يفكر في كآبة . وكان يهز رأسه بين الفينة والفينة، وكأنما بجيب عن سوال ما ، كان قد طرحه على نفسه باطنياً . وهـــذه المحاورات الخفية التي تدور بين الطبيب وبين ذاتــه نـــذير للمريض بسوء .

ولحظة كان الطبيب بمسح الوجه وبمس بأصبعه ، وفي رفق ، الاجفان التي ما تزال مغمضة ، فتح باب في الطرف الاقصى من حجرة الاستقبال ، وبرزت صورة طويلة شاحبة .

كان هو الجد .

كانت الفتنة قد اثارت مسيو جيلنورمان إلى ابعد الحدود وأسخطته واستأثرت بتفكيره كله طوال يومين اثنين . إنه لم ينم الليلة الماضية ، وكانت الحمى تستبد به طوال النهار . وفي المساء ، كان قد أوى إلى فراشه في ساعة مبكرة جداً ، موصياً بأن توصد جميع ابواب البيت بالحديد ، واستسلم للرقاد بعد ان هذه الأعياء .

ان رقاد الرجال العجائز ميسور الانقطاع . كانت حجرة مسيو جيلنورمان محاذية لغرفة الاستقبال . وكانت الضجة قد أيقظته برغسم الاحتياطات التي اتخذوها . واذ ادهشه النور الذي رآه من خلال شق الباب ، نهض من فراشه ، وانشأ يتلمس طريقه تلمساً .

كان على العتبة ، واضعاً احدى يديه على تفاحة الباب نصف المفتوح، ناكس الرأس بعض الشيء متذبذباً ، متلفعاً بمنامة بيضاء مستقيمة ليس فيها ثنيات فهي أشبه ما تكون بالكفن . كان مشدوها ، وكانت تبدو عليه سيها شبح ينظر إلى قبر .

ولمع السرير ، ولمح على الحشية ذلك الفتى الدامي ، ابيض بلون الشمع ، مغمض العينين ، فاغر الفم ، شاحب الشفتين إلى حد بعيد ، عارياً حتى الخصر ، مثخناً جسده كله بالجراح الحمراء ، جامداً لا حراك به ، مضاء على نحو ساطع .

وسرت في جسم الجد ، من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ، رعدة كانت أعنف ما يمكن للاوصال التي استحالت إلى عظم أن تعرفه . وكانت عيناه ، اللتان اصفرت قرنيتها بالشيخوخة ، محجوبتين بضرب من اللمعان الزجاجي . وفي لحظة ، اتخذ وجهه تلك الزوايا الترابية التي تميز رأس الهيكل العظمي ، وتدلت ذراعاه وكأن نابضاً قد كسر فيهها ، وتجنى انشداهه بتباعد أصابع يديه العجوزين المرتعشتين ، والتوت ركبتاه إلى امام كاشفتين من خلال فتحة منامته ، عن رجليه العاريتين المهزولتين الثائكتين بالشعر الأشيب . وغمغم :

... « ماريوس ! »

فقال باسك:

ـــ و سيدي ، لقد جيء اللحظة بسيدي إلى المنزل . كان قد ذهب إلى المنزل . كان قد ذهب إلى المتراس ، و ... »

وصاح الرجل العجوز في صوت فظيم :

ـــ « ومات ! آه ، يا لقاطع الطريق ! »

ثم ان ضرباً من التحول القبري جعل هذا الرجل العجوز منتصب القامة مثل فتى في ريق الشباب .

وقسال :

ـــ « سیدي ، أنت الطبیب . قل لي شیئاً واحداً . لقد مات ، ألیس كذلك ؟ »

واذكان يستبد بالطبيب حصرٌ نفسي بالغ ، فقد اعتصم بالصمت . والتاع مسيو جيلنورمان ألمـــآ وانفجر ضاحكاً على نحو رهيب :

- « لقد مات ! لقد مات ! لقد عرّض نفسه للقتل في المتاريس . لكرهه اياي . لقد فعل ذلك برغمي ! آه ، يا لشارب الدماء ! تلك هي الطريقة التي يرجع بها الي ! يا لشقاء حياتي ، لقد مات ! ، ومضى إلى نافذة ، وفتحها على مصراعيها وكأنه مختنق . لقد وقف

أمام الظلام ، وانشأ يتكلم موجها الخطاب إلى الشارع والليل . - د إنه مثقب ، مشخن بضربات السيف ، ذبيح ، مستأصل ، ممزق ، مقطَّع إرباً ارباً . هل رأيتموه ، المتشرد ! لقد عرف جيداً اني سوف اكون في انتظاره ، واني قد اعددت غرفته لاستقباله ، وانـي قد علقت رسمه الراجع إلى عهد طفولته فوق سريري ! لقد عرف جيد] أن ليس عليه إلا أن يعود ، واني سلخت سنوات وانا أناديه ، واني قعدت في الليالي امام الموقد ويداي على ركبتي ، غير عارف ماذا أعمل، واني أصبت بالعُنتُه من أجله ! كنت تعرف جيداً انه ليس عليك إلا ان تدخل وتقول : «هذا أنا » ، وانك سوف تصبح سيد البيت ، وانني سوف اطبعك ، وانك تستطيع ان تعمل ما تشاء بهذا الجدالعجوز البليد. لقد عرفت ذلك جيداً ، وقلت : « لا ، إنه ملكي ، لن اذهب! » وذهبت إلى المتاريس، وعرّضت نفسك للقتل بسبب من عناد الاولاد! لكي تنتقم لنفسك مما قلته لك عن الدوق دو ببري . هذا شيء معيب. اذهب إلى فراشك ، اذن ، ونم نوماً هادئاً . لقد مات . وهذه هي يقظني . ، فلم يكن من الطبيب ، الذي المسى قلقاً من ناحيتين ، إلا ان ترك ماريوس لحظة ، ومضى إلى مسيو جيلنورمان ، وأمسك بذراعه . واستدار الجد ، ونظر اليه بعينين بدتا منتفختين داميتين ، وقال في توُّدة : ـ « اشكرك يا سيدي . أنا رابط الجأش ؛ انا رجل ؛ لقد شهدت موت لويس السادس عشر ؛ انا اعرف كيف اتحمل المصائب. ولكن هناك شيئاً واحداً فظيعاً ، ان تفكر ان جرائدك هي التي تسبب الاذي كله . سُوف تحصل على مؤلفين مكثرين في اسفاف ، وعلى محدثين ، ومحامن ، وخطباء ، ومنابر ، ومناقشات ، وتقدُّم، وانوار ، وحقوق الانسان ، وحرية الصحافة ، وهذه هي الطريقة التي محملون سما أولادك إلى بيتك . آه ! ماريوس ! هذا فظيع ! أينطرح قتيلا ، ميتاً أمـــام ناظري! مراس! آه، يا لقاطع الطريق! ابها الطبيب، أنت تقطن

في الحي ، على ما أظن . اوه ، انا اعرفك جيداً . أنا ارى عربتك تمر تحت نافذتي . سوف اقول لك . إنك تخطىء إذا اعتقدت اني غاضب . إن المرء لا يغضب من ميت ، تلك حماقة . ان هذا طفل أنا نشآته . لقد كنتُ عجوزاً عندما كان لا يزال صغيراً جداً . وكان يلعسب في التويلري بمجرفته الصغيرة وكرسيه الصغير . ولاجتناب توبييخ المراقبين كنت املاً بعصاي تلك الحفر التي أحدثها في الارض بمجرفته . وذات يوم صاح : « فليسقط لويس الثامن عشر ! ومضى لسبيله . انهـا لم تكن غلطني . كان شديد تورّد الوجنتن ، شديد الشقرة ، وكانت امه قد ماتت . هل قدر لك ان تلاحظ ان جميع الاطفال الصغار شقر ؟ ما سبب ذلك ؟ إنه ابن واحد من قطاع طرق اللوار ؛ ولكن الاطفال ابرياء من جراثم آبائهم . انا اذكر حن كان على مثل هذا الطول . انه لم يكن محسن النطق محرف الدال . كان كلامه ناعماً جداً وغامضـــاً جداً حتى لقد كان نخيل اليك انه عصفور . واذكر انهم تحلقوا حوله ، أمام الـ ه همركول فارنيز ، وانشأوا بحدقون اليه في اعجاب ودهش ، لقد كان طفلًا جميلًا! كان له رأس كذلك الذي نراه في اللوحـــات الفنية . كنت أتحدث اليه يصوتي الخشن ، وكنت اروّعه بعضاي ، ولكنه يعرف جيداً انبي كنت امزح . وفي الصباح ، حن كان يدخسل إلى غرفني ، كنت أوبخه ، ولكن ذلك كان أشبه بأشعة الشمس بالنسبة الي . انك لا تستطيع ان تدافع عن نفسك أمام هوالاء الصغار . انهم يغضبون عليك ؛ أنهم يتشبثون بك ؛ أنهم لا يفلتونك ابدأ . والحق أقول ، انبي لم أعرف حباً كمثل حبى لذلك الطفل . والآن ، ما الذي ينبغي ان أقوله في لافاييت ، وبنجهان كونستان ، وتبركوير دوكورسيل السذين قتلوه ! أن الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا . ي

واقترب من ماريوس ، الذي كان لا يزال شديد الشحوب جامداً لا حراك فيه ، والذي كان الطبيب قد رجع اليه ، وبدأ يتلوى المساً . وتحركت شفتا الرجل العجوز البيضاوان وكأنها تتحركان اوتوماتيكياً ، وأطلقتا كلمات تكاد تكون غير واضحة ، كلمات اشبه بهمسات فسي حشرجة ، كانت لا تسمع إلا بشق النفس : وآه ، يا عديم القلب ! آه ، يا عضو النوادي ، آه ، ايها الأثيم ! آه ، أيها الأياولي ! ، تقريعات يهمسها رجل محتضر في أذن جثة باردة .

وشيئاً بعد شيء -- إذ لا بد للتفجرات الباطنية ان تنطلق دائماً استعادت كلماته تسلسلها ، ولكن الجد بدا وكأنه فقد القدرة على النطق بها .
وكان صوته خافتاً مخنوقاً إلى درجة بدا معها وكأنه ينبعث من الجانب الآخر من احدى الحفر .

- و سيان عندي ، أنا سوف أموت أيضاً . وأن يقال انه لم يكن في باريس مخلوقة صغيرة كان يسعدها ان تجعل هذا المسكن سعيداً! و عُد من إلى القتال، بدلا من ان يعبث ويستمتع بالحياة، وعرض نفسه لقذائف المدافع مثل مهيمة من البهائم. ومن آجل من ؟ ومن اجل ماذا. ؟ من أجل الجمهورية ! بدلا من ان يذهب ليرقص فسني الـ و شوميير ۽ کيما ينبغي للشباب آن ايفعلوا . ان کون المرء في العشرين من العمر لأمر يستحق العناء . الجمهورية ، تلك الحياقة الجميلة اللعينة . ايتها الامهات المسكينات ، أنجن اذن اولاداً وسيمنن . ولكن ، لقـد مات . ذلك يعني جنازتين تمران بباب العربات . واذن ، فقد قمت بذلك كله اكراماً لعيني الجنرال لامارك الجميلتن ! ما الذي صنعه من اجلك ، الجرال لامارك هذا ؟ جندي لا يفقه شيئاً من فنون الحرب ! ثرثار ا تعرّض نفسك للقتل من أجل رجل ميت ! اذا لم يكن في هذا ما يختبل المرء فما الذي يختبله ! فكر في ذلك ! في العشرين من العمر ! ومن غير ان يدير رأسه لكي يرى ما إذا كان يترك وراءه شخصاً ما ، أم لا ! ها هم العجائز المساكين الذين كتب عليهم ان بموتوا وحيدين. مت في زاويتك ، الها البومة ! حسناً ، نعم هذا في الواقع . ذلك ما

كنت أرجوه ، إنه سوف يقضي علي قضاء كاملا . أنا هرم اكثر مما ينبغي . إن عمري مئة عام ، إن عمري مئة الف عام . ولقد كان من حقي ان أموت منذ عهد بعيد . وبهذه الضربة ، ينتهي كل شيء . لقد قضي الأمر اذن ، يا للسعادة ! أي فائدة من حمله على تنشق محلول النشادر وجميع هذه الكومة من العقاقير ؟ إنك تضيع تعبك ، ابها الطبيب الأحمق ! تابع ، انه ميت ، ميت مثل صخر . أنا أفهم ذلك، أنا الميت أيضاً . إنه لم يقم بالأمر على نحو جزئي . اجل هذه الايام شائنة ، شائنة ، شائنة ، وهذا هو رأيي فيك ، وفي افكارك ، وفي انظمتك ، وفي سادتك ، وفي حكمائك ، وفي أطبائك ، وفي كتابك الادنياء ، وفي فلاسفتك الشحاذين ، وفي جميع الثورات التي روعت طوال ستين عاماً أسراب الغربان في التويلري ! ولما كنت من عدم الرحمة عيث تعرض نفسك للقتل على هذه الشاكلة ، فلن أستشعر ولو مجرد خزن على وفاتك ، أفهمت ، أنها السفاح ؟ »

وفي هذه اللحظة ، رفع ماريوس جفنيه في بطء ، واستقر نظره ، الذي ما يزال محجبـاً بدهشه السباتــي ، على مسيو جيلنورمان .

وصاح الرجل العجوز:

- « ماريوس ! ماريوس ! يا صغيري ماريوس! يا ولدي! يا بني الحبيب ! انت تفتح عينيك ، انت تنظر الي ، انت حي ، شكراً . . وخر مغشياً عليه .

## الكتاب لابع

جا فيرست تكب لطت ريق

كان جافير قد ابتعد في خطى وئيدة ، عن شارع الرجل المسلح . لقد مشى ناكس الرأس ، للمرة الأولى في حياته ، ويداه خلسف ظهره ، للمرة الأولى في حياته أيضاً .

فحتى ذلك اليوم كان جافير قد اصطنع من مسلكتي نابوليون الاثنين ، ذلك الذي يعبر عن العزم ليس غير: شبك الذراعين على الصدر. أما ذلك الذي يعبر عن التردد ـ شبك الذراعين خلف الظهر ـ فلم يكن معروفاً عنده. والآن ، كان ثمة تغير قد حدث ؛ كان شخصه كله ،

شخصه المتباطئ الكالح ، يحمل طابع الحصر النفسي .

وغاص في الشوارع الصامتة .

ومع ذلك ، فقد اتخذ اتجاهاً واحداً .

لقد اتخذ الطريق الأقصر نحو اله وسن ، وبلغ اله وكي ديزورم ، ، وسار في محاذاة رصيف النهر ، واجتاز اله وغريف ، ، ووقف على مسافة قصيرة من محفر ساحة اله و شاتيليه ، عند زاوية جسر ونوتر دام ، وجسر اله دام ، . ان اله و سين ، يشكل هناك بين جسر و نوتر دام ، وجسر اله و شانج ، من ناحية ، وبين رصيف الله و ميجيستري ، و و رصيف الازهار ، من ناحية ثانية له نقول ان اله وسين ، يشكل شبه بحيرة مربعة بخترقها تيار مائي سريع .

هذه النقطة من بهر الد و سين » يرهبها الملاحون . ان شيئاً ليس اكثر خطراً من هذا التيار ، الذي تُحصر في تلك الحقبة واستثير غيظه بالاوتاد المدعمة لمطحنة الجسر ، التي لم يعد لها وجود اليوم . والجسران ، القريب أحدهما من الآخر إلى أبعد حدود القرب ، يزيدان الخطر حدة ، وقد اخذت المياه تسرع تحت العقود على نحو رهيب . إنها تتدحرج في ثنيات عريضة مروعة . إنها تتجمع وتتراكم . ويُفرغ الفيفان جهده عند دعائم الجسر وكأنما يريد ان يقتلعها محبال ضخمة مائعة . إن من يسقط هناك لا تراه العين بعد أبداً . إن خير السامحين ليغرقون في تلك اللجيج .

وأسند جافير كلا مرفقيه إلى الحاجز ، مطوقاً ذقنه بيديه ، وفيسها كانت أصابعه منشبة ميكانيكياً في لحية عارضيه ، انشأ يفكر .

كان يعتمل في أعماق وجوده شيء جديد ، ثورة ، كارثة . وكان فيها ما يدعو إلى فحص الضمير .

كان جافىر يقاسي آلاماً رهيبة .

فمنذ بضع ساعات وجافير في حال غير طبيعية. كان قلقاً مشغول

البال . وكان ذهنه ، الشديد الصفاء في عماه ، قد فقد شفافيته . كان مم مع سحابة في هذا البلور . لقد استشعر جافير ان الواجب كان قد شرع يضعف في ضميره ، ولم يكن في ميسوره ان يخفي ذلك عن نفسه . فحين التقى جان فالجان ، في كثير من عدم التوقع ، فوق شاطئ السيني ، كان في ذات نفسه شيء من الذئب ، الذي يمسك بفريسته من جديد ، والكلب الذي يعثر على سيده كرة اخرى ي

لقد رأى أمامه طريقين مشائلين في الاستقامة . ولكنه رأى طريقين ، وقد روّعه ذلك ـ روّعه هو ، هو الذي لم يعرف قط في حياته غير طريق مستقيم واحد . وكان مما اورثه الألم الممض ان هذين الطريقين كانا متناقضين . إن واحداً من هذين الطريقين الاثنين ينفي الآخر . اي الطريقين هو الطريق الصحيح ؟

كانت حالته تمتنع على الوصف ه

كان الذي جندله ان يكون مديناً عياته لشرير ، وان يرتضي ذلك الدين ويفيه ؛ وان يكون ، بالرغم منه ، على مستوى واحد مسع هارب من العدالة ؛ وأن يبادله خدمة بخدمة ؛ وان بجيز له ان يقول: وامض لسبيلك ! ، ويقول له هو ، بدوره ، وأنت مطلق السراح ! ، ، وان يضحي بالواجب ، تلك الفريضة العمومية ، على مذبح الدوافع الشخصية بوان يستشعر في هذه الدوافع الشخصية شيئاً عمومياً أيضاً ، وربما شيئاً سامياً ؛ وان بخون المجتمع له كي يكون وفيها لضمسره ، وان تتحقق هذه الاستحالات كلها ، وان تتراكم عليه هو .

كان شيء قد أثار دهشه : أن يكون جان فالجان قد غفر لـــه ؛ وكان شيء قد حــجره : أن يكون هو ، جافير ، قـــــد غفر لجــان فالجـــان .

أين كان ؟ والتمس نفسه ، فلم بجد نفسه . ما الذي يتعين عليه ان يفعله الآن ؟ أيسلم جان فالجان إلى السلطات؟ ان ذلك شر . أيترك جان فالجان طليقاً ؟ ان ذلك شر أيضاً . ففي الحال الأولى يهبط رجل السلطة إلى أحط من درك الرجل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ، وفي الحال الثانية يرتفع الرجل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة إلى مستوى أعلى من مستوى القانون ويدوسه بقدمه . وفي كلتا الحالين عار عليه ، هو جافير . وأياً ما كانت الطريق التي سيسلكها فثمة زلة . إن للاقدار بعض الحدود القصوى المتحدرة على المستحيل ، والتي لا تعدو الحياة ان تكون ، وراءها ، هوة ليس غير . كان جافير قد بلغ واحداً من تلك الحدود القصوى .

وكان من أسباب حصره النفسي انه كان مكرها على التفكير . كان مجرد عنف هذه العواطف كلها مجبره على ذلك . وكان التفكير شيئاً غير مألوف عنده ، فهو أليم إلى حد فريد .

إن ثمة دائماً قدراً معيناً من الثورة الباطنية في الفكر . ولقد هاجه ان بجد ذلك في ذات نفسه .

كان التفكير في ابما موضوع ، مهما يكن ، خارج نطاق وظيفته الضيق – كان هذا التفكير ، في جميع الاحوال ، حماقة في نظسره ومدعاة للتعب ولكن التفكير في اليوم الذي تصرم منذ فترة يسيرة كان عذاباً ونكالا ، ويتعين عليه ، مع ذلك ، ان يلقي نظرة على ضميره بعد صدمات مثل هذه ، وان يقدم حساباً عن نفسه إلى نفسه .

كان ما قد صنعه اللحظة قد أوقع الرعدة في أوصاله . كان قد ارتأى هو جافير ، ان من الخير ان يقرر ، برغم أنظمة الشرطة جميعاً ، وبرغم التنظيم الاجتماعي والقضائي كله ، وبرغم القانون كله ، إطلاق سراح متهم . كان ذلك قد أرضاه ، لقد قدم مصالحه الخاصة على المصالح العامة . أليس هذا شراً لا سبيل إلى وصفه ؟ كان كلما واجه هذا العمل الذي لا اسم له ، هذا العمل الذي ارتكبه ، يرتعد من قمة رأسه إلى اخمص قدميه . ما الذي ينبغي له ان يقرره الآن ؟ لم تبق أمامه غير

سبيل واحدة : أن يرجع في الحال إلى شارع الرجل المسلح ، ويلقي القبض على جان فالجان . كان واضحاً ان ذلك هو ما يتعين عليه فعله . ولكنه لم يستطع .

لقد سد شيء ما ، الطريق في وجهه من هذه الناحية .

شيء ما ؟ ماذا ؟ وهل ثمـة في العالم شيء غير المحاكم، وأحكام القضاء، والشرطة، والسلطة ؟ واضطرب ذهن جافير.

محكوم مقدس بالاشغال الشاقة ! محكوم تقصر يد العدالة عن الموصول اليه ! ومن المسؤول عن ذلك ؟ هو جافير !

أليس فظيعاً ان ينتهي جافير وجان فالجان ، الرجل الذي خلق للقسوة والرجل الذي خلق المخضوع ، أليس فظيعاً ان ينتهي هذان الرجلان ، اللذان كان كل منهما شبئاً من أشياء القانون ، إلى نقطة يضعان فيها نفسيها كليهما فوق القانون ؟

ماذا اذن ؟ أتقع مثل هذه الفواحش ولا يعاقب أحد ؟ أمن الجائز ان يتعين عليه تحرير جان فالجان ، وقد أمسى اقوى من النظام الاجتماعي كله ، ثم يواصل هو ، جافير ، أكل خبز الحكومة !

وشيئاً بعد شيء غدت هذه الافكار رهيبة .

وكان في ميسوره ، من خلال هذه التأملات أيضاً ، ان يقرع نفسه قليلا في ما يتصل بذلك المتمرد الذي تحمل إلى شارع فتبات كالفير . ولكنه لم يفكر في هذا . لقد ضاعت الخطيئة الصغرى في الخطيئة الكبرى. وإلى هذا ، فقد كان واضحاً ان ذلك المتمرد رجل ميت ، والموت - في عرف الشرع - نخمد الملاحقة .

واذن فجان فالجان كان هو الحمل الذي يُثقل عقله ـ

لقد أذهله جان فالجان . إن جميع الحقائق البدهية التي تنهض عليها حياته كلها قد انهارت أمام هذا الرجل . لقد ارهقه إحسان جان فالجان البه ، هو جافير . وعاودته بعض الاعمال ، التي تذكرها والتي كمان

يعتبرها حتى ذلك الحين اكاذيب وحماقات ، وتبدت له بوصفها حقائق . وبرز مسيو مادلين ، كرة اخرى ، خلف جان فالجان ، والتقت الصورتان حتى شكلتا صورة واحدة ، صورة جليلة جديرة بالاحترام . واستشعر جافير ان شيئاً رهيباً كان ينفذ إلى روحه . الاعجاب بمحكوم عليه بالاشغال الشاقة . الاحترام لعبد من عبيد سجن الاشغال الشاقة ... هل هذا معقول ؟ وارتعد لتلك الفكرة ، ومع ذلك فلم يستطع ان يزحزحها . كان النضال عبثاً لا طائل تحته ، وكان قد اضطر إلى الاعتراف أمام عكمته الباطنية المخاصة بسمو هذا الرجل البائس . وكان ذلك فلم ينفضاً اليه .

شرير محسن ؛ محكوم عليه بالاشغال الشاقة بملاً قلبه الحنان ؛ عذب ؛ معوان ؛ حليم ؛ يقابل الشر بالخير ؛ ويرد على البغض بالعفو ؛ محب للرأفة اكثر من حبه للانتقام ؛ يوثر تحطيم نفسه على تحطيم خصمه ؛ وينقذ ذلك الذي طعنه ، ويركع على قمة الفضيلة ؛ أقرب إلى الملائكة منه إلى البشر . لقد اضطر جافير إلى الاعتراف بأن هذا الكائن الجبار موجود .

وما كان لهذه الحال ان تستمر هكذا .

وليس من ريب - ونحن نصر على ذلك - في أنه لم يستسلم من غير ما مقاومة لذلك الجبار ، لذلك الملاك المرذول ، لذلك البطل الشنيع ، الذي كان جافير مشمئزاً ساخطاً عليه بقدر ما كان مشدوها به تقريباً . فعشرين مرة ، فيها كان في تلك العربة وجها لوجه مع جان فالجان ، زيجر النمر التشريعي في ذات نفسه . وعشرين مرة سولت له نفسه ان ينقض على جان فالجان ، وينشب اظفاره فيه ، ويلتهمه ، يعني ان يلقي القبض عليه . وهل ثمة ما هو أبسط من ذلك حقاً ؟ أن يصيح لدن وصوله إلى أول محفر اجتازاه : « هو ذا هارب من وجه العدالة ، عالف للحكم الصادر محقه ! » ، ان بنادي وجال الدرك ويقول لهم :

وهذا الرجل ملك لكم! و عضي لسبيله ، ان يخلف هذا الرجل الهالك هناك ، وان يتجاهل الباقي ، ويقطع كل صلة له به . إن هذا الرجل هناك ، وان يتجاهل الباقي ، ولسوف يفعل القانون به ما يشاء . اي شيء أكثر عدالة من ذلك ؟ كان جافير قال ذلك كله في ذات نفسه وكان قد رغب في ان بذهب إلى أبعد من هذا ، ان يعمل ، ان يلقي القبض على الرجل ؛ وفي ذلك الحن ، شأنه الآن ، عجز عن ذلك ، وكلما ارتفعت بده على نحو متشنج نحو عنق جان فالجان ارتدت وكأنها مثقلة عمل هائل . وكان قد سمع في أعماق عقله صوتاً ، صوتاً غريباً مخاطبه بقوله : وحسن . اطلق سراح منقذك . وجئ بحوض بيلاطس البنطى ، ، واغسل برائنك . »

ثم ارتد تفكيره إلى نفسه . وإلى جانب جان فالجان ، المعظم ، رأى نفسه ، هو جافير ، مهيناً ذليلاً .

كان المحسن اليه رجلا محكوماً عليه بالاشغال الشاقة .

ولكن لماذا اجاز لهذا الرجل أن ينقذ حياته ؟ كان من حقه ، في ذلك المتراس ، أن يُقتل . ولقد كان ينبغي له أن يفيد من هذا الحق . ولقد كان خيراً له لو دعا المتمردين الآخرين إلى مساعدته على جان فالجان ، وأن يحصل بالقوة على رصاصة يموت ها .

وكان ألمه الأعظم ناشئاً عن فقدانه اليقين كله . لقد استشعر انه مقتلَع من جذوره . لم يعد القانون غير أرومة في يده . ولقد كان عليه ان يواجه وساوس من نوع مجهول . لقد أله م إحساساً مختلفاً كل الاختلاف عن توكيد القانون ، مقياسه الوحيد حتى ذلك الحين . إن التزامه فضيلته

هو حاكم و اليهودية ، من قبل الرومان ، وقد أسلم يسوع المسيح الى قضاته
 للدينيين بالرغم من عدم اقتناء، بانه اقترف جرعة ما . ولكي يُـفهم اليهود أنه يحملهم
 تبعة موت يسوع طلب شيئاً من الماء ، وعسل يديه وقال : و أنا بريء من دم
 البار" . ٥

القديمة لم يكن كافياً . لقد نشأ نظام كامل مؤلف من حقائق غير متوقعة ، وهيمن عليه . لقد تبدى لروحه عالم جديد بالكلية . إحسان يُقبل ويرد ؛ تفان ؛ حنان ؛ رأفة ؛ اعمال عنف تشنها الشفقة على الصرامة ؛ احترام الاشخاص ؛ لا قضاء نهائياً بعد الآن ؛ لا لعنة أبدية ؛ إمكانية ترقرق الدمعة في عين القانون ؛ عدالة خفية وفقاً للرب متناقضة مع العدالة وفقاً للبشر . لقد لمح في الظلام الاشراق الرهيب لشمس اخلاقية مجهولة . لقد روعته واصابت عينيه بالجهر . بومة تضطر إلى ان تنظر نظرات نسر .

وقال لنفسه ان ذلك صحيح اذن ، وان ثمة شواذ ، وان السلطسة قد تصاب بالقلق ، وان القاعدة قد تتعطل فجأة امام عمل من الاعبال ، وان نص القانون لا ينتظم كل شيء ، وان غير المتوقع قد يفرض سلطانه حتى الخضوع ، وان فضيلة احد المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة قسد تنصب شركاً لفضيلة الموظف ، وان الرهيب قد يكون إلهياً ، وان لقدر مكامن كهذه ، وفكر في يأس أنه نفسه ليس في نجوة من الحيرة والانشداه .

واكره على الاعتراف بوجود الرفق . لقد كان هذا المحكوم عليمه بالاشغال الشاقة رجلا رفيقاً ، وكان هو نفسه ـــ وهو أمر غريب ــ رفيقاً . وإذن فقد فسدُ .

وألفى نفسه نذلا خسيساً . كانت نفسه توقع الرعب في نفسه . لم يكن مثل جافير الأعلى أن يصبح انسانياً ، ان يصبح عظيماً ، ان يصبح سامياً . كان مثله الأعلى ان يصبح خلواً من العيب . وها هو ذا الآن قد اخفق ؟

كيف انتهى إلى هذه النقطة ؟ كيف حدث ذلك كله ؟ لقد عجز عن ان يجيب نفسه ؟ وطوف رأسه بكلتا يديه ، ولكن على غير طائل ه إنه لم يستطع ان يفسر ذلك لنفسه .

وكان يعتزم دائماً ، من غير شك ، ان يعيد جان فالجان إلى القانون الذي كان أسره ، والذي كان هو جافعر عبداً رقيقاً له . ولم يكن قد اقر بنفسه ، لحظة واحدة ، فيها كان ممسكا به ، أنه فكر باطلاق سراحه . لقد اتفق ليده بطريقة ما ، وعلى غير علم منه ، ان انفتحت وأطلقته . وتراقصت أمام عينيه علامات الاستفهام على اختلاف ضروبها . لقد طرح على نفسه ، ولقد أجاب ، عن تلك الاسئلة ؛ وروعته أجوبته تلك . لقد سأل نفسه : « هذا المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ، هذا الرجـــل اليائس ، الذي لاحقته حتى الاضطهاد ، والذي وجدني مرة تحت قدميه، والذي كان في ميسوره ان ينتقم لنفسه ، والذي كان يتعين عليه أن يفعل ذلك إرواء لانتقامه وضماناً لسلامته في وقت معاً ــ هذا الرجل ، مـــا الذي فعله عندما منحني الحياة ، عندما عفا عني ؟ واجبه ؟ لا . شيئآ اكثر . والآن ، بعفوي عنه مقابل ذلك ، ما الذي فعلته ؟ واجبي ؟ لا . شيئاً اكثر . واذن ، فثمة شيء اكثر من الواجب . ، وأجفلسه ذلك . لقد اختلت موازينه . إن أحدى الكفتين قد هبطت في الهاوية ، وان الأخرى قد صعدت في السياء ، واستشعر جافير من تلك المصعدة بقلر من الذعر متكافىء مع ذلك الذي استشعره من تلك الهابطة . ومن غير ان يكون بحال من الاحوال ما يدغى فولتبرياً ، أو فيلسوفاً ، أو زنديقاً ، وعلى الرغم من انه كان على عكس ذلك شديد الاحترام ، بالغريزة ، للكنيسة الراسخة ، فلقد عرفها بوصفها جزءاً فخيماً من الكل الاجتماعي ليس غير . كان النظام عقيدته الجوهرية ، وكانت تلك العقيدة تكفيه . فمنذ ان بلغ مبلغ الرجال والموظفين ، كان قد وقف دينه كله على الشرطة . وذلك بأنه كان جاسوساً \_ ونحن نستعمل الكلمات هنا في أحفل معانيها بالجد ، ومن غير ابما أثارة من السخرية \_ كما يكون الناس كهاناً . كان له رئيس ، هو مسيو جيسكيه . وكان نادراً ما فكر ، حتى تلك اللحظات ، بذلك الرئيس الآخر: الله .

هذا الرئيس الجديد ، الله ، أحس به جافير بغتة . وأربكه ذلسك الاحساس .

وأوقعه ذلك الوجود غير المتوقع في حيرة ، ولم يدر ما الذي يتعين عليه ان يفعله مهذا الرئيس ، هو الذي لم يكن بجهل ان المرووس مضطر دائماً إلى الخضوع ، وان عليه ان لا يعصي ، أو يلوم ، أو يناقش ، وانه ليس للمرووس من سبيل — في حضرة رئيس يثير دهشه اكثر مما ينبغي — غير الاذعان .

ولكن أنى له ان يبعث باستقالته إلى الله ؟

وكيفيا كان ذلك ، وكان يرجع إلى هذا على نحو موصول ، فأن شيئاً واحداً سبطر عنده على كل شيء ، وهو انه ارتكب منذ لحظات خرقاً رهيباً للقانون . كان قد غض طرفه عن آثم آخر صادر في حقه حكم ما لبث ان نقضه . كان قد اطلق سراح محكوم عليه بالاشغال الشاقة . لقد فعل ذلك . ولم يستطع ان يفهم نفسه . إنه لم يكن واثقاً من ان شخصيته ما تزال هي هي . لقد غابت عنه اسباب عمله نفسها . ولم يبق له منها غير دوارها . كان قد عاش حتى تلك اللحظة بذلك الايمان ولكن هذه النزاهة المظلمة . ولكن هذا الايمان كان قد زايله ، ولكن هذه النزاهة كانت قد أعوزته . كان كل ما سبق له ان آمن بسه قد تبدد . وحاصرته حقائق لم يكن راغباً فيها حصاراً لا يعرف الرحمة . ولا ربب في أنه قد أمسي منذ ذلك الحين رجلا آخر . وعانى تلك ولا ربب في أنه قد أمسي منذ ذلك الحين رجلا آخر . وعانى تلك الآلام الغريبة التي يقاسيها ضمير اجريت له ، فجاءة ، جراحة لانتزاع الماء الازرق . لقد رأى ما اشمأز من رويته . لقد أحس انه مستنزف ، عليم الفائدة ، مقتلع من حياته السالفة ، مخلوع ، منحل . لقد ماتت عليم الفائدة ، مقتلع من حياته السالفة ، مخلوع ، منحل . لقد ماتت السلطة فيه . ولم يبق ثمة ما يعرو وجوده .

حالة رهيبة! أن تحركك العاطفة.

ان تكون صواناً ، وأن تشك ! ان تكون تمثال العقاب مفرَّغاً بوصفك

قطعة مفردة في قالب القانون ، ثم تلمح فجأة ان تحت صدرك البرونزي شيئاً مستحيلا ، عصياً يكاد يشبه قلباً من القلوب ! وان يقودك ذلك القلب إلى أن تجزي الخير بالخير ، على الرغم من انك ربما اعتدت ان تقول ، حتى ذلك اليوم ، ان هذا الخير كان شراً ! ان تكون كلب الحراسة ثم تداهن ! ان تكون ثلجاً ثم تذوب ! ان تكون كلا بة وتنقلب إلى يد! ان تستشعر اصابعك تنفتح على نحو مفاجي ! ان ترخى قبضتك ، شيء رهيب!

أن لا يعرف «الرجل القذيفة » سبيله بعد الآن ، وان ينكص على عقمه .

أن يضطر إلى الاعتراف بهذا: أن العصمة من الضلال ليست معصومة ؛ وأنه قد يكون في العقيدة الجوهرية خطأ ما ؛ وان القانون حين يتكلم لا يقول كل شيء ؛ وان المجتمع ليس كاملا ؛ وان السلطة مشوبسة بالتردد ؛ وأن التصدع في ما هو غير قابل للتغير ممكن ؛ وان القضاة ناس من الناس ؛ وان القانون قد تخدع ؛ وأن المحاكم قد تخطىء! أن يرى صدعاً في بلور القبة الزرقاء المائل .

ان ما كان يجري في ذات نفس جافير كان تخلخل ضمير مستقيم ، واقصاء نفس عن طريقها ، وسحق صلاح أطلق ، على نحو لا يقاوم، في خط مستقيم وانكساره عند الله . وليس من ريب في ان ذلك كان عجيباً : أن تجندل وقاد النظام ، مهندس السلطة ، الممتطي من فرس الطريق الصلب الحديدية العمياء ، بضع ُ خيوط من الضياء! أن يكون في إمكان المنيع ، المباشر ، القويم ، الهندسي ، السلبي ، الكامل ، أن يلتوي! ان يكون ثمة طريق تنتهي بالقاطرة إلى دمشق!

الله ، النفسي دائماً بالنسبة إلى الأنسان ؛ المستعصي ، وهو الضمير الحق ، على الضمير الباطل ، المحرّم على الشرارة ان تنطفىء ، الآمر الشعاع بأن يذكر الشمس ؛ الموصي النفس بان تعترف بالمطلق الحقيقي

حين تواجه المطلق الوهمي ؛ الله الذي هو الانسانيسة خمالدة ، والقلب البشري باقياً ؛ هذه الظاهرة السنية ... ولعلها أجمل اعاجيبنا الباطنية ... هل فهمها جافير ؟ هل نفذ اليها جافير ؟ هل كون جافير فكرة عنها ؟ لا ، من غير ريب . ولكن تحت ضغط من هذا الممتنع على الفهم ، غير الممارى فيه ، استشعر جافير ان جمجمته تسكاد تنفجر .

كان ضحية َ هذه المعجزة أكثر منه متحولا بواسطنها إلى شخص أكثر سمواً . لقد خضع لها ، ساخطاً . إنه لم ير فيها غير صعوبة وجهود هائلة . لقد بدا له أن تنفسه سوف يكون منذ اليوم "مُعوقاً إلى الابد. إنه لم يألف أن يُصلَت المجهول فوق رأسه .

فحى تلك اللحظة كان كل ما فوقه سطح أملس ، بسيط ، رائسى في نظره . لا شيء مجهولا هناك ، لا شيء غامضاً . لا شيء مما هو غير محدود ، غير متسق ، غير منظم ، غير مضبوط ، غير دقيق ، غير واضح الحدود ، غير مقيد ، غير منغلق ، غير متنباً به كله . كانت غير واضح الحدود ، غير مقيد ، ولا دوران أمامه . إن جافير لم السلطة شيئاً مسطحاً ، لا تعثر فيه ، ولا دوران أمامه . إن جافير لم يقدر له من قبل ان يرى المجهول إلا تحت . كان الشاذ ، وغير المتوقع ، ومنفذ العماء ، غير المتسق ، وإمكان الانزلاق إلى هاوية ــ كان ذلك كله خاصاً بالمناطق الدنيا ، بالثائرين ، بالاشرار ، بالبوساء . أما الآن فقد انقلب جافير إلى الوراء ، ولقد رُرّوع فجأة مهذه الرؤيا الرهيبة : هوة فوق .

ماذا اذن ؟ لقد ُدمرت أسواره تدميراً كاملا ! لقد أسقط في يده بالكلية ! بأي شيء يتعين عليه ان يثق ؟ لقد انهار ذلك الذي كـان مقتنعاً به !

ماذا ؟ أيمكن ان يكتشف بائس شهم نقص المجتمع ؟ ماذا ؟ أيمكن

<sup>\*</sup> chaos

لخادم مخلص من خدم القانون ان يجد نفسه فجأة بين جريمتين : جريمة اطلاق سراح رجل ، وجريمة القاء القبض عليه ! إن كل شيء لم يكن يقينيا في الامر الذي تصدره الدولة إلى الموظف ! قد يكون ثمـة في الواجب دروب غير نافذة ! ماذا اذن ! اكان ذلك كله حقيقيا ؟ اكان صحيحاً ان يوفي لص عتيق ، مثقل بالأحكام القضائية ، إلى ان ينهض وإلى أن يكون آخر الأمر على حق ؟ أكان ذلك ممكن التصديق ؟ اكان ثمة ، اذن ، حالات يتعين فيها على القانون ان يتراجع أمام جريمة مجلبة بالسناء ، وهو يغمغم بالمعاذير ؟

أجل ، كان ثمة حالات مثل هذه ! ولقد رآها جافير ! ولقد مسها جافير ! إنه لم يكن عاجزاً عن إنكارها فحسب ، بل لقد كان له فيها دور أيضاً . كانت حقائق . وكان من المقيت ان يكون في ميسور الحقائق الفعلية أن تبلغ هذا المبلغ من الشناعة .

ولو ان الحقائق أدت واجبها اذن لاجتزأت بأن كانت براهين القانون يَ الحقائق ، إن الله هو الذي يرسلها . اكانت الفوضوية اذن على وشك ان تهبط من الأعالي ؟

وهكذا — وتحت قوة الألم المرير المضخمة ، وفي وهم الانشداه البصري ، تلاشي كل ما كان في ميسوره أن يقيد انطباعته ويصححها ، ومنذ ذلك الحين اختصر المجتمع ، والجنس البشري ، والكون في عينيه في مظهر واحد بسيط وفظيع — وهكذا فان العقاب ، والشيء المحاكم، والقوة الجدير بالقانون ان يتمتع بها ، وقرارات المحاكم السيدة ، والقضاء ، والحكومة ، والاحتياط والقمع ، والحكمة الرسميسة ، والعصمة التشريعية ، ومبدأ السلطة ، وجميع المعتقذات الجوهرية الستي والعصمة التسريعية ، ومبدأ السلطة ، وجميع المعتقذات الجوهرية المنبثق من القانون ، والمطلق الاجتماعي ، والحقيقة العمومية ، كل هذه هسي فوضى ، واختلاط ، وعماء . وأنه ، هو جافير ، شرطي النظام ، فوضى ، واختلاط ، وعماء . وأنه ، هو جافير ، شرطي النظام ،

العامل بنزاهة في خدمة البوليس ، درواس. العناية الالسخسر لصالح المجتمع ، قد قُهر وُهزم . وكان يقف فوق هذا الدمار كله رجل يعتمر بقلنسوة خضراء وتحيط بجبينه هالة من نور . ذلك هو الانقلاب الذي كان قد انتهى اليه . تلك كانت الرؤيا الرهيبة التي كانت في ذات نفسه .

هل كان في الامكان الصبر على ذلك ؟ لا .

حالة غير طبيعية ، اذا كان ثمة شيء مثل ذلك . ولم يكن هناك غير سبيلين اثنين للخروج منها . الأول ان يمضي في حزم إلى جان فالجان ويعيد الرجل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة إلى المحبس المظلم . والثاني ... وغادر جافير الحاجز . واتخذ طريقه ، في خطى ثابتة ، غير منكس الرأس هذه المرة ، نحو المخفر الذي كان احد المصابيح يشير اليه في بعض زوايا ساحة الـ «شاتيليه»

حتى إذا بلغه ، رأى من خلال النافذة شرطياً ، ودخل . إن رجال الشرطة يعرف بعضهم بعضاً من مجرد الطريقة التي يدفعون الباب بها . واعلن جافير عن نفسه ، وابرز بطاقته للشرطي ، وبجلس إلى طاولة المخفر ، حيث كانت تشتعل شمعة . كان على الطاولة ريشة ، ومحبرة من رصاص ، وبعض الورق المعد للتقارير الطارئة ، والاوامر الموجهة إلى العسس .

وهذه الطاولة ، المصحوبة دائماً بكرسيها القشي ، هي في الواقع مؤسسة . إنها موجودة في جميع مخافر الشرطة . وهي مزدانة على نحو لا يتغير بصُحيفة من خشب البقس ملأى بالنشارة ، وصندوق من الورق المقوى مليء ببرشامات حمراء للختم ، وهي الدرجة الدنيا من الأسلوب الديواني . إن أدب الدولة انما يبدأ فوقها .

الدرواس: الكلب العظيم الرأس.

وأمسك جافير بالريشة وبقصاصة من الورق ، وبدأ يكتب. ودونك هذا الذي كتبه :

### بعض الملاحظات لخير المصلحة

و أولا ، أرجو سيدي مدير الشرطة أن يلقي نظرة على هذا .

و ثانياً : إن السجناء ، عند عودتهم من الاستنطاق ، ينزعـــون الحذيتهم ويظلون واقفين حفاة ، على البلاط ، ريشها يفتَّشون . إن كثيراً منهم ليسعلون حين يرجعون إلى السجن . وهذا يكلف الدولة نفقــات مستشفى .

و ثالثاً : الملاحقة المترصدة حسنة ، على أن يحل بعض رجال الشرطة على بعضهم الآخر بين الفينة والفينة . ولكن بجب ان يكون ثمة ، في الحالات الخطيرة ، شرطيان لا يرفع احدهما بصره عن الآخر ، بحيث إذا ما ألم الضعف بواحد منها ، لأيما سبب مهما يكن ، راقبه الآخر وقام مقامه .

و رابعاً : من العسير على المرء ان يفهم لماذا بحظر النظام الخساص بسجن المادلونيت اعطاء السجن كرسياً ، ولو دفع اجراً على ذلك .

و خامساً : في سجن المادلونيت لا يوجد غير قضيبين حديسديسين لنافذة المحل الخاص ببيع الماكولات للسجناء ، مما يمكن البائعة من أن تدع السجناء بمسون يدها .

و سادساً : إن السجناء ، الذين يدعونهم النابحين ، والذين ينادون السجناء الآخرين إلى حجرة الاستقبال ، يكرهون السجن على ان يدفع اليهم درهمين ثمناً لرفع صوتهم باسمه في وضوح . إن هذه سرقة .

و سابعاً : إنهم يستبقون عشرة وسو، من أجر السجين ، في دكان الحياكة ، مقابل الخيط المهمل . وهذا ظلم من جانب المتعهد ، لأن جودة القياش لم تتأثر ،

د ثامناً : من المزعج ان يضطر زائرو سجن لا فورس إلى ان يعبروا
 د ساحة الاطفال » لسكي يصلوا إلى حجرة استقبال د القسديسة مسريم
 المصرية » .

« تاسعاً : من الثابت ان رجال الدرك يسمعون كل يوم وهم يقصون في فناء مديرية الشرطة ، استنطاقات اولئك الذينسيقوا للمثول بين يدي القضاة . إن الدركي الذي يكرر ما سمعه في حجرة الاستنطاق \_ والذي كان ينبغي له ان يصون هذه الاقوال بوصفها مقدسة \_ إنما يرتكب خطأ خطيراً .

و عاشراً : إن مدام هنري امرأة أمينة . ان نافذة دكانها الخاص ببيع المأكولات للسجناء نظيفة جداً ، ولكن من غير الحسن أن تحرس امرأة بويب الباب المسحور الخاص بحجيرات السجن السرية . ان ذلك غير لائق بسجن أمة ذات حضارة عظيمة . »

كتب جافير هذه الأسطر بخطه الاكثر هدوءاً وضبطماً ، غير مهمل فاصلة ، جاغلا الورقة تصوّت في قوة ، تحت ريشته . وتحت السطر الأخير وقع :

- و جافير
- و مفتش شرطة من الدرجة الاولى
  - و مخفر ساحة الشاتيليه
- و ٧ حزيران ، ١٨٣٢ حوالى الساعة الواحدة
   صباحاً .

وجفف جافير حبر الورقة الطريء ، وطواها كما تطوى الرسالة ، وختمها ، وكتب على ظهرها : «مذكرة للادارة » ، وتركها على الطاولة وغادر المخفر . وانغلق الباب المزجمج المقضّب بالحديد خلفه .

واجناز ساحة اله «شائيليه»، على نحو قاطري، كرة اخرى، وانتهى إلى رصيف النهر، وعاد في دقة آلية إلى النقطة نفسها التي غادرها قبل ربع ساعة، واتكأ هناك، فألفى نفسه في الوضع ذاته، على بلاطة الحاجز نفسها. لقد بدا وكأنه لم يتحرك قط.

كانت الظلمة كاملة . وكان ذلك في اللحظة القبرية التي تعقب منتصف الليل . لقد حجب النجوم سقف من السحب . ولم تكن السهاء غير عمق مشؤوم . لقد أطفئت جميع بيوت المدينة . وخلت الشوارع من عابري السبيل . كان كل ما استطاع أن يراه من الشوارع ومن رصيف النهسر مهجوراً . وبدت نوتردام وأبراج قصر العدل وكأنها ملامح الليل . وحمر مصباح حافة الرصيف . وتشوهت صور الجسور الظلية في الضباب ، بعضها خلف بعض . وكانت الأمطار قد ضخمت النهر .

وكان الموطن الذي اتكأ جافير عنده ، كما يذكر القاريء ، واقعاً فوق تيارات السين تماماً ، على خط عمودي فوق تلك الدوامة الرهيبةالتي تنحل ثم تنعقد ثانية مثل لولب لا نهاية له .

وحنى جافير رأسه ، ونظر و كان كل شيء أسود ، ولم يكن في ميسوره ان يتبين شيئاً . وسمع صوت الزبد ، ولكنه لم ير النهر . وبين الفينة والفينة ، في ذلك العمق الذي يوقع الدوار في الرأس ، تبدى وميض وتمعج على نحو غامض ، اذ ان للماء هذه القوة التي تمكنه في أشد الليالي حلكة ، من اقتباس الضياء – وليس يدري احد من أين – وتحويله إلى أفعوان . وتلاشى الوميض ، وعاد كل شيء غامضاً من جديد . وبدا اللامحدود مفتوحاً هناك . إن ما كان تحته لم يكن ماء ولكن هاوية ، وبدا جدار الرصيف – موجزاً ، مختلطاً ، ممزوجاً بالبخار ، وقد غاب عن البصر فجأة – وكأنه منحدر اللانهاية .

لم ير شيئاً ، ولكنه استشعر برودة الماء البغيضة ، ورائحة الحجارة الندية التافهة . وكان تضخـم الندية التافهة . وكان تضخـم

النهر ، المحزور حزراً بأكثر مما كان ملموحاً لمحاً ، وهمس الفيضان الفاجع ، والسقوط المتخبال الفاجع ، والسقوط المتخبال في ذلك الفراغ الكالسح ـ كان ذلك الظلام كله مفعماً بالهول .

وظل جافير بضع دقائق جامداً من غير حراك ، محدقاً إلى فتحــة الظلام تلك . لقد تأمل في اللامنظور بتركيز يشبه الانتباه . وخر الماء وفجأة ، رفع جافير قبعته ، ووضعها على حافة الرصيف . وبعد لحظة ، بدا واقفاً على الحافة شكل أسود كان خليقاً بعابر سبيل متأخر ان يحسبه عن بعد شبحاً من الاشباح . وانحنى ذلك الشكل نحو الد «سين » ، ثم انتصب ، وسقط في الظلمات على نحو عمودي . وسمع هدير مسوج خافت . وكان الظلام وحده في مكنون تشنجات ذلك الشكل المربد الذي اختفى تحت الماء .



## التباسيكامس

# انخفت يدوا بخت

حیث نری الشجرة ذات صفیحة الزنك كرة اخرى

بعد فترة وجيزة انقضت على الاحداث التي رويناها منذ لحظـــات استشعر السيد بولاتروويل انفعالا عارماً .

ولعل القاريء يذكر ان بولاتروويل كان رجلا منهمكآ في اشسياء كدرة متباينة . كان يكسر الحجارة وينزل الاذى بالمسافرين على الطريق العام . وبوصفه حفاراً ولصاً كان يراوده حلم . كان يومن بالكنوز الدفينة في غابة مونفيرماي . وكان يرجو ان يجد المال ذات يوم ، في

بطن الارض ، عند سفح شجرة من الاشجار . وفي انتظار ذلك ، كان يرغب في البحث عن ذلك المال في جيوب عابري السبيل .

ومع ذلك ، فقد اصطنع الحكمة مؤقتاً . كان قد نجا ، منذ قريب ، من موقف حرج . فنحن نعرف انه كان اصطيد في كوخ جوندريت الحقير مع قطاع الطرق الآخرين . وتلك جدوى الرذيلة : كان سكره قلم القذه . فلم يكن في ميسور الشرطة ان تجزم أكان سارقاً أم مسروقاً . كان قد أطلق سراحه أمر بمنع المحاكمة بني على حالته الثملة المثبتة اثباتاً واضحاً ليلة الكمين . لقد استعاد حرية الغابات . ورجع إلى طريق الموصلة بين غانبي ولانبي لكي يكسر الحجارة لحساب الدولة ، تحت الاشراف الاداري ، منكس المحيا ، مستغرقاً في التفكير ، وقد خمد شوقه بعض الشيء للسرقة ، التي كادت تنزل الخراب بساحته ، وانصرف في شغف أشد نحو الخمر ، التي انقذته منذ فترة يسيرة .

أما الانفعال العارم الذي ألم به بُعيد عودته إلى الاستظلال بسطح كوخه الخاص بعيال الطرق ، المصنوع من العشب ، فهو هذا :

ذات صباح ، فيها كان بولاتروويل ماضياً إلى عمله وفقاً لعادت ، ولعله كان يترصد أحداً ، لمح وسط الاغصان رجلا لم يكن في ميسور عامل الطرق ان يرى غير ظهره ، ولكن مشيته ، في ما بدا له ، من خلال البعد والغسق ، لم تكن غريبة عنه بالكلية . فقد كان لبولاتروويل، برغم ادمانه الخمر ، ذاكرة دقيقة جلية ، وهو سلاح دفاعي لا يستغني عنه كل من كان على صراع ضئيل مع النظام الشرعي .

وساءل نفسه:

\_ « أين رأيت ، محق الشيطان ، شيئاً مثل هذا الرجل ؟ »
ولكنه لم يستطع أن بجيب نفسه إلا بالقول إنه يشبه شخصاً انطبعت
له في ذاكرته صورة غامضة .

وأجرى بولاتروويل ، خارج نطاق الهوية التي لم يستطع ان يتذكرها

آجيد ، بعض المقارنات والحسابات . ان هذا الرجل لم يكن من ابناء ثلث الديار . كان قد وفد اليها . سعياً على قدميه ، من غير شك . فليس من عربة عمومية تجتاز مونفيرماي في تلك الساعة . كان قد مشى طوال الليل . من أين كان قد جاء ؟ من مكان غير بعيد جداً . إذ انه لم يكن محمل لا جراباً ولا صرة . من باريس ، بلا شك . لم كان في تلك الغابة ؟ لم كان هناك في مثل هذه الساعة ؟ ما الذي جهاء بسه إلى هناك ؟

وفكر بولاتروويل في الكنز . وبفضل التنقيب العميق الذي اجراه في ذاكرته تذكر أنه استشعر ، منذ بضع سنوات ، مثل هذا الرعب فيها يتصل بشخص بدهه انه قد يكون هذا الرجل نفسه .

وفيها كان يتأمل حنى رأسه ، تحت وطأة ذلك التأمل نفسه ، وهو امر طبيعي ، ولكنه ليس أريباً جداً . حتى اذا رفع رأسه من جديد لم يعد ثمة شيء . كان الرجل قد اختفى في الغابة والغسق .

فقال بولاتروويل :

- « يا للشيطان ! سوف أجده من جديد . سوف اكتشف أبرشية هذا الابرشي . إن لهذا الرجل سراً ، ولسوف اهتدي إلى ذلك . لن يكون لأحد سر في غاباتي من غير ان يكون لي اصبع فيه . »

وحمل معوله الذي كان حاداً جداً .

وغمغم :

ـ « ههنا شيء تحفر الارض به ، ورجُل . ،

وكما يصل امروً خيطاً بخيط ، ظالعاً جهده في الطريق الذي لا بسد ان يكون الرجل قد سلكه ، اتخذ سبيله خلال الغابة .

وما إن تقدم نحواً من مئة خطوة حتى ساعده الفجر الذي كان قد أخذ بالانبلاج . كانت آثار الاقدام المنطبعة على الرمل ههنا وههناك ، والعشب المدوس ، والخلنج المسحوق ، والأفنان الملوية في الدغل والمنتصبة من

جديد في بطء لطيف ، مثل ذراعي امرأة جميلة تتمطى عند النهوض من النوم — كان ذلك كله يدله على طريق ما . واتبع هذه الطريق ، وطل عنها . كان الوقت ينقضي . وتابع تقدمه في الغابة ، وانتهى إلى شبه رابية . وأوحى اليه قناص صباحي بجتاز من بعيد ممراً ويصفر لحن الد « غويلري » ، بفكرة تسلق شجرة . وعلى الرغم من شيخوخته ، فقد كان رشيقاً . كانت على مقربة منه شجرة مران فارعة الطول جديرة بيتيروس \* وبولاتروويل . وتسلق بولاتروويل شجرة المران أعلى ما يستطيع ان يتسلقها .

كانت الفكرة جيدة . فمن طريق ريادة المكان الموحش من الناحية التي كانت الغابة متشابكة فيها إلى أبعد الحدود ، ضارية إلى أبعد الحدود، لمح بولاتروويل الرجل فجأة .

ولم يكد يلمحه حتى غاب عن بصره .

ودخل الرجل ، أو على الأصح ، انزلق إلى بقعة جرداء نائيسة ، عجبة باشجار باسقة ، ولكن بولاتروويل كان يعرفها جيداً ، إذ كان قد لاحظ هناك ، قرب ركام كبير من حجارة الرحى ، شجرة كمتناء جريحة ومعصوبة بصفيحة من الزنك مسمرة على لحائها . وهذه البقعة الجرداء هي تلك التي كانت تدعى في السابق ارض بلارو . ان ركام الحجارة ، المعد لأمر لا يعرفه أحد ، والذي كان في ميسور المرء ان يراه هناك قبل ثلاثين سنة ، لا يزال ثمة من غير ريب . وليس في العالم ما يضاهي ركام الحجارة طول عمر ، إلا ان يكون ركام حجارة خاص بسياج خشبى . إنه هناك إلى حين . واي داع إلى البقاء !

وفي رشاقة البهجة ، سقط بولاتروويل عن الشجرة ، ولا نقول هبط منها . لقد اكتُشف جحر الأرنب ، وكانت المسألة تقتضيه الآن الامساك بالطريدة . لعل كنز أحلامه الشهير كان هناك .

<sup>•</sup> Tityre احد واعيين ورد ذكرهما في اولى قصائد فيرجيل الرعائية .

ولم يكن الوصول إلى تلك البقعة الجرداء أمراً هيناً . فمن طريسق الممرات الممهدة ، والمشكّلة ألف خط متعرج مناكد ، كان بلوغها يقتضيه ربع ساعة تماماً . أما اذا سار في خط مستقيم ، من خلال الأجمة ، التي كانت هناك كثيفة جداً ، شائكة جداً ، وعدوانية جداً ، فكان الوصول اليها يقتضيه نصف ساعة بطولها . وتلك كانت غلطة بولاتروويل . لقد آمن بالخط المستقيم . وهم بصريّ جليل ، ولكنه يقضي على كثير من الناس . لقد بدت الأجمة في نظره ، برغم انها كانت شائكة جداً ، وكأنها الطريق الفضلي .

#### وقال :

ـ « فلنسلك شارع ريفولي الخاص بالذئاب ، .

وارتكب بولاتروويل ، المتعود ان يسير في انحراف ، غلطة السير في خط مستقيم هذه المرة .

واندفع في عزم نحو اكثف الأدغال .

كان عليه أن يواجه آساً برياً ، و قراصاً ، وزعروراً ، ونسريناً ، وشوك جيال ، وعوسجاً قوياً سريسع الغضب . و خدد ش جلده تخديشاً .

وفي قعر المسيل ، وجد جدولا يتعسين عليه عبوره .

واخيراً وصل ، بعد اربعين دقيقة ، إلى بقعة بلارو الجرداء ، راشحاً بالعرق ، مبلل الثياب ، لاهثاً ، ممزقاً ، ضارياً .

ولم يكن في البقعة الجرداء احد .

وركض بولاتروويل إلى ركام الحجارة . كان الركام لا يزال في مكانه : إن أحداً لم يكن قد نقله .

أما الرجل ، فكان قد اختفى في الغابة . كان قد فر . إلى أين ؟ من اية ناحية ؟ في اي دغل ؟ كان من المتعذر عليه ان بحزر .

وزاده مضاضةً أن وجد خلف ركام الحجارة ، أمام الشجرة ذات

صفیحة الزنك ، تربة <sup>'</sup>نبشت منذ قریب ، ومعولا منسیاً أو مهجوراً ، وحفرة .

كانت هذه الحفرة فارغة .

وصاح بولاتروويل ، وهو يهز كلتا قبضتيه في وجه الافق : ـــ « اللص ! »

## ٢ ماريوس، وقد نجا من الحرب الاهلية، يستعد للحرب المنزلية

ظل ماريوس فترة طويلة متأرجحاً بين الموت والحياة . لقد استبدت به طوال بضعة اسابيع حمى مصحوبة بهذيان ، وأعراض دماغية خطيرة نشأت عن الارتجاج الذي احدثته جراحات رأسه اكثر مما نشأت من الجراحات نفسها .

وكرر اسم كوزيت ليالي بطولها في ثرثرة الحتمى الحدادية وعنساد الحشرجة الكالح . وكانت ضخامة بعض الجراح تشكل خطراً عظيما للآن تقييح الجراح البليغة معرض دائماً للامتصاص ثانية ، ومن ثم إلى قتل المريض – بفعل بعض العوارض الجوية . فعند كل تغير في حالسة الجو ، وعند هبوب اضأل العواصف ، كان القلق يستولي على الطبيب ، فهو يكرر : « عليكم ، فوق كل شيء ، ان تجنبوا المريض الاهتياج والانفعال . » كانت الضهادات معقدة صعبة ، اذ لم يكن ربط العصائب باللزوق قد ابندع في تلك الحقبة . وقالت نيقوليت انها اصطنعت نسالة من غطاء سرير « ضخم كالسقف » . ولم تتمكن ضروب الغسول المحمدة من غطاء سرير « ضخم كالسقف » . ولم تتمكن ضروب الغسول المحمدة المنافرة

ونترات الفضة من ان تضع حداً للغنغرينة إلا بشق النفس . وطوال مدة الخطر كان مسيو جيلنورمان ، الشارد اللب أمام سرير حفيده ، مثل ماريوس : لا هو بميت ، ولا هو بمي .

وكل يوم ، وفي بعض الاحيان مرتبن كل يوم ، كان رجل حسن البزة . أبيض الشعر ـ ذلك هو الوصف الذي أعطاه البواب ـ يفـد فسكي يطمئن على صحة الجريسح ، ويترك رزمة كبيرة من النسالة للضيادات .

واخيراً ، وفي السابع من أيلول ، بعد اربعة اشهر انقضت على ذلك اليوم الذي حُم ل ماريوس فيه وهو محتضر إلى بيت جده ، أعلن الطبيب زوال الخطر عنه . وبدأ دور النقاهة . ومع ذلك ، فقد تعين علسى ماريوس ان يظل اكثر من شهرين ممدداً على كرسي طويل ، بسبب من الطوارئ الناشئة عن انكسار لوح الكتف . ان ثمة دائماً جرحاً اخبراً مثل هذا يأبى ان يندمل ، وبخلد الضهادات ، مثيراً اعظم السخط في نفس المريض .

وعلى أية حال ، فان هذا المرض المتطاول ، وهذه النقاهة المتطاولة ، انقذاه من الملاحقة . ففي فرنسة ، ليس ثمة غضب ، ولو حكومياً ، لا تخمده اشهر ستة . إن الفتن ، في أوضاع المجتمع الحاضرة ، تقع تبعتها على الناس جميعاً بحيث تعقبها حاجة ما إلى اغماض العينين .

ولنضف ان قرار غيسكيه الشائن ، الذي فرض على الأطباء أن يبلغوا السلطة عن المرضى ، كان قد أثار سخط الرأي العام ، بل ونقمة الملك قبل غيره من الناس . وتدرّع الجرحى واحتموا بهذا السخط ، وباستثناء اولئك الذي أسروا على ارض المعركة نفسها لم تجرو المحاكم العرفية على ازعاج احد . وهكذا ترك ماريوس في سلام .

وعرف مسيو جيلنورمان بادئ الأمر صنوف الألم المرير جميعاً ، ثم صنوف الانخطاف جميعاً . لقد وجدوا عسراً شديداً في منعه من قضاء الليل كله ، يومياً ، مع الرجل الجريسع . كان يطلب اليهم ان ينقلسوا كرسيه الكبير ذا الذراعين إلى جانب سرير ماريوس . وكان يصر على أن تتخذ ابنته من أنفس ما في البيت من أقمشة عصائب وضمادات . والتمست الآنسة جيلنورمان – بوصفها الشخص الأرشد الحكيسم – الوسيلة إلى توفير تلك الاقمشة النفيسة ، فيها اوقعت في نفس الجد ان اوامره قد منفذت . ولم يسمح مسيو جيلنورمان لامريء بأن يشرح له أن القهاش القصبي ليس اجود ، في صنع النسالة ، من الكتان الخشن ، وان القهاش الجديد ليس اجود من القهاش العتيق . لقد أشرف بنفسه على وضع جميع الضهادات ، وهو ما كانت الآنسة جيلنورمان تناى على وضع جميع الضهادات ، وهو ما كانت الآنسة جيلنورمان تناى بنفسها عنه في حياء . وحين كان اللحم الميت يقطع بالمقص ، كان يقول : و آيي ! آيي ! ه ولم يكن نمة ما هو أدعى إلى التأثر من رؤيته يقدم الله الجريبح ، بارتعاشته العذبة الهرمة ، كأساً من مغلي ماء الحشائش . لقد أنقل كاهل الطبيب بالاسئلة . ولم يكن ينتبه إلى أنه كان يسأل دائماً الاسئلة نفسها .

ويوم أعلنه الطبيب ان ماريوس اجتاز مرحلة الخطر ، أصيب الرجل العجوز بهذيان . لقد أنعم على بوابه ببشارة مقدارها ثلاث لويسيات ذهبية . وفي المساء ، حين أوى إلى غرفته ، رقص رقصة اله وغافوت، جاعلا من إبهامه وسبابته صناجتين ، وراح ينشد هذه الاغنية :

جان مولودة في فوجير عش حقيقي لراعية أنا أعبد تنورتها المفناج .

ایها الحب ، انت تحیا فیها ؛ ذلک انک تضع فی حدقتیها ، هی ، کنانتك . أما أنا ، فاني أغني وأحب اكثر من ديانا نفسها ، جان وثدييها العروتانيين .

ثم انحنى على احد الكرامي ، وكان باملك ــ الذي راقبه من خلال الباب نصف المفتوح ــ واثقاً من انه يصلي .

وكان حتى تلك اللحظة لا يؤمن بالله البتة .

ومع كل وجه جديد من وجوه التحسن ، الذي ازداد تجلياً يوماً بعد يوم ، كان الجد بهذي . لقد قام بعشرات من الاعمال الميكانيكية المفعمة بالجذل . كان يرتقي السلم وبهبطها من غير أن يدري لماذا . ودهشت احدى جاراته ، وكانت امرأة جميلة ، اذ تلقمت ذات صباح باقة من الزهر ، كان مسيو جيلنورمان هو الذي ارسلها اليها . وعصفت المغيرة بالزوج فغضب وثار . وحاول مسيو جيلنورمان ان يتقعد نيقوليت على ركبتيه . واطلق على ماريوس لقب والسيد البارون ، . وهتف : وفلتحى الجمهورية ! »

وفي كل لحظة كان يسأل الطبيب : و لم يبق من خطر ، آليـس كذلك ؟ ، ونظر إلى ماريوس بعينتي جـَـد . كان يحضنه وهو يأكل . ولم يعد يعرف نفسه ، ولم يعد يتكل على نفسه . كـان ماريـوس هـو سيد البيت . وكان في ابتهاجه تنازل . كان حفيد حفيده .

وفي هذا الطرب الذي عراه ، كان اكثر الاطفال توقيراً . فلخوفه من ان يُتعب الشاب الناقه أو يزعجه كان يقف خلفه لكي يبتسم له. كان سعيداً ، مبتهجاً ، منتشياً ، فاتناً ، غض الأهاب . وخلع شعره الاشيب جلالا عذباً على الضياء البهيم الطافح به وجهه . وحبين

تجتمع الطلاوة والتجاعيد يصبح الوجه ساحراً حتى العبادة . إن تمـــة فجراً عجيباً في الشيخوخة السعيدة .

أما ماريوس فكانت تستحوذ على ذهنه ، فيها كان بمكنهم مـــن أن يضمدوا جراحه ويعسوا محاله ، فكرة متسلطة : كوزيت .

ومنذ ان زایلته الحمسی والهذیان ، لم یکن قد نطق بذلك الاسم . ولعلهم قد حسبوا انه ما عاد یفکر فیه . لقد اعتصم بالصمت لسبب واحد ، هو ان روحه كانت هناك .

انه لم يدر ما الذي حل بكوزيت . كانت قضية شـــارع الـ « شانفريري » كلها أشبه بسحابة في ذاكرته . كانت ظلال ، غامضـة تقريباً . تطفو في ذهنه : ايبونىن ، غافروش ، مابوف ، تيناردييـــه وزوجته ، وجميع اصدقائه وقد امتزجوا على نحو حـــدادي بدخــــان المتراس . وكان مرور مسيو فوشلوفان الغريب في تلك المأساة الدامية قد خلَّف في ذات نفسه مثل أثر الاحجية في عاصفة . إنه لم يفهم شيئاً في ما يتصل محياته هو . انه لم يدر كيف ، وبفضل من ، نجا . وما كان احد من الذين حوله يعرف ذلك . كلُّ مَا استطاعوا ان يقولوه إنه حُمــل ليلا إلى شارع فتيات كالفير في عربة كراء . كان الماضي ، والحاضر ، والمستقبل لا تعني كلها ، عنده ، غبر ضباب فكرة غامضة . ولكن كان في هذا الضباب نقطة غير متحركة ، مكمـَــح واضح دقيق ؛ شيء من صوان ، عزم ، إرادة : أن بجد كوزيت من جديد . كانت فكـرة الحياة عنده غير منفصلة عن فكرة كوزيت . كان قد قرر في فؤاده ان لا يقبل احداهما بدون الاخرى ، وكان قد وطد العزم اقوى ما يكون التوطيد على ان يطلب إلى كل من قد يرغب في اكراهه على الحياةــسواء أكان المكر ه جـده ، أو القــدر ، أو الجحيم ــ ان يعيد اليه فردوســه

ولم نخف عن نفسه ما في ذلك من مصاعب .

ولنو كد نقطة واحدة هنا : إن عناية جده كلها ولطف جده كله لم يعطفا قلبه ولم يلطفا من حاشيته إلا قليلا . إنه لم يكن ، في المحسل الأول ، جاهلا ذلك كله . ثم إنه ، في استغراقه وهو على فسراش المرض ، في التفكير ، الذي ربحا كان لا يزال محموماً ، كان قليل الثقة بهذا اللطف ، بوصفه شيئاً جديداً وغريباً ، الغرض منه إخضاعه . وظل بارداً . لقد أنفق الجد ابتسامته المسكينة العجوز على غير طائل . وقال ماريوس في ذات نفسه ان كل شيء حسن ما دام هو ، ماريوس ، لم يتكلم ولم يبد مقاومة ما . ولكن ما إن 'تبحث مسألة كوزيت حتى بجد محيا آخر ، وحتى ينزع القناع عن مسلك جده الحقيقي . وعند ثلا سوف يشهد انتكاساً رهيباً إلى المسائل العائلية ، وسوف يواجه ضروب التهكم كلها ، وضروب المعارضة كلها دفعة واحدة : فوشلوفان ، الثروة ، الفقر ، البؤس ، والانقال في العنق ، والمستقبل . مقاومة عنيفة . والنتيجة ، الرفض . وتوترت أعصاب مساريوس مقاومة عنيفة . والنتيجة ، الرفض . وتوترت أعصاب مساريوس مقدماً

ثم إنه ، كلما رسخت قدمه أكثر في الحياة ، عاودته الاحــزان القديمة ، وتفتحت قروح ذاكرته العتيقة ، وفكر في المــاضي كـــرة اخرى . وبرز الكولونيل بونميرسي ، مرة ثانية ، بن مسيو جيلنورمان وبينه هو ، ماريوس . ومع الصحة ، عاوده ضرب من الخشونة نحــو جده . واحتمل العجوز ذلك في دعة .

ولاحظ مسيو جيلنورمان ، من غير أن يظهر ذاسك بأية حال ، ان ماريوس ، منذ أن تحمل إلى البيت واستعاد وعيه لم يقل له مسرة با أبسي ، إنه لم يقل «مسيو» ، هسذا صحيسح ، ولكنه وجد الوسسيلة إلى أن لا يقول هـذه أو تلك من طريسق ادارة الجمل على نحه ما .

كان واضحاً أن أزمة توشك ان تعصف .

وكما يحدث دائماً ، تقريباً ، في مثل هسذه الاحوال ، قسام ماريوس ، لكي يختبر نفسه ، ببعض المناوشات قبل أن يقاتل وذات صباح ، اتفق لمسيو جيلنورمان ، بعد ان وقعت صحيفة بين يديه ، الاعدث في استخفاف عن « المؤتمر الوطني ، وقذف دانتون ، وسان جوست ، وروبسبير ، بخاتمة حكمية ملكية . فقال ماريوس في قسوة : « لقد كان رجال ۱۷۹۳ عمالقة ، واعتصم الشيخ بالصمت ، ولم مهمس بقية النهار .

ورأى ماريوس ، الماثلة في ذهنه ابسداً صورة الجد العنيد الذي عرفه في السنوات الخالية ـ رأى في هذا الصمت تركيزاً للغضب كثيفاً ، وتوقع ان يعقبه صراع حاد ، وضاعف استعداداته للمعركة ، في زوايا فكره الخلفية .

وقرر ، في حال الرفض ، أن يمزق ضماداته ، وبخلع كتفه ، ويعري سائر جراحه ويفتحها ، ويرفض كل غذاء . كانت جراحه هي عتاده الحربي . فأما كوزيت ، وإما الموت .

وانتظر اللحظة الملائمة في أناة المريض المدارية .

وسنحت اللحظة .

#### ۳ ماريوس يهاجم

وذات يوم انحنى مسيو جيلنورمان – فيها كانت ابنته ترتب القنانسي والكوثوس على ظهر الخران الرخامي – فوق ماريوس وقال له في جرّسه الاكثر رقة :

\_ ، أترى ، يا صغيري ماريوس ، لو كنت مكانك لآثرت ان

آكل اللحم بدلا من السمك . إن سمكة موسى مقليسة استهلال ممتاز للمور النقاهة . ولكن المريض بحتاج ، لكي يقف على قدميه ، إلى ضلع جبيد محشو . .

واستجمع ماريوس ، الذي كان قد استعاد كامل قواه نقريباً ، جميع هذه القوى ، واتخذ في سريره جلسة مستقيمة ، واسند قبضتيه المتشنجتين إلى غطاء الفراش ، وحدق النظر إلى وجه جده ، وغلبت عليمه سبها وهيبة ، وقال :

- « هذا يقودني إلى أن أقول لك شيئاً . »
  - « ما هو ؟ »
  - ـــ « هو أني اريد ان أتزوج . ،
    - 🗕 « موافق . »
  - قال الجد ذلك ، وانفجر ضاحكاً .
    - ــ « موافق ؟ كيف ؟ »
- « اجل ، موافق . إنك سوف تفوز بفتاتك . »

وذهـــل ماريوس، وغلب عليه الانشداه، وارتعدت اوصاله جميعا. وتابـــع مسيو جيلنورمان :

سرة اجل سوف تفوز بفتاتك الصغيرة ، الحلوة الوسيمة . إنهسا تجيء كل يوم في شكل رجل عجوز لتطمئن عنك . ومنذ ان وجرحت ، وهسي تنفق وقتها في البكاء وصنع النسالة . لقد تقصيت حالها . انهسا تسكن في شارع الرجل المسلح ، رقم سبعة . آه ، اننا على استعداد ! حسناً . سوف تفوز بهما ! هسذا يوقعك في الشرك . لقد تبيت مؤامرتك الصغيرة ؛ لقد قلت في ذات نفسك : سوف اقذف بهذا ، بعزم ، في وجه ذلك الجد ، في وجه مومياء عهدي الوصاية والادارة تلك ، في وجه ذلك الوسيم العتيق ، في وجه دورانت الذي أمسى جيرونت ؛ لقد كان له هو أيضاً طيشه ، وغرامياته الموقتة ، ومحبوباته جيرونت ؛ لقد كان له هو أيضاً طيشه ، وغرامياته الموقتة ، ومحبوباته

المغناجات ، و د كوزيتاته . كان له عهد تباهى فيه بنفسه ، عهسد ً كان له فيه جناحان ، عهد أكل فيه خبز ربيعه ، إن عليه ان يذكر ذلك جيداً . سوف نرى . معركة . آه ، إنك تمسك الخنفساء من قرنيها . هذا حسن ، انا اقترح ضلعاً محشواً ، فتجيب أنت : ﴿ بِالْمُنَاسِبَةِ ، اربِدُ ان اتزوج . به هذا ما ادعوه انتقالاً . آه ، لقد اعتمدت على شيء من الخصام الطفيف . انك لم تعرف انبي كنت جباناً عجوزاً . ما قولك في ذلك ؟ أنت مغتاظ . إنك لم تتوقع ان تجد جدك اكثر بلاهــة منك نفسك ؛ انك تخسر الخطاب الذي اعددته لي ، يا سيدي المحامي. ذلك يشر السخط. حسناً ، لا بأس ، إستشط غضباً . اتا أفعل ما ترغب فيه ، فذلك يفحمك ، الها المخبول . اسمع . لقد قمست ببعسض التحقيقات ؛ أنا ماكر أيضاً . إنها فاتنة ؛ إنها حسنة السرة ؛ الرماح غير مصيب. لقد صنعت اكواماً من النسالة ؛ إنها جوهرة ؛ إنها تعبدك ولو انك مت ، اذن لكنا ثلاثة . وعندئذ يصاحب نعشها نعشي . ولقد عزمت ، منذ ان تماثلت للشفاء ، ان اركزها بكل بساطة أمام سريرك ، ولكن في الروايات فحسب يقدُّمون الفتيات ، في غير احتفال ، إلى سرير الجرحي الوسيمين الذين يهمهم شأنهم . هذا غير ممكن . اي شيء كان خليقاً بعمتك ان تقوله ؟ لقد كنت َ عارياً تُماماً ، ثلاثة ارباع الوقت ، يا صاحبي . اسأل نيقوليت ، التي لم تفارقك دقيقة ، ما اذا كان بامكان امرأة أن تكون هنا . وإلى هذا ، فسأي شيء كان خليقاً بالطبيب ان يقوله ؟ ان الفتاة الجميلة لا تشفي من الحمى . وأخيراً ، هذا حسن ، فلنقلع عن الكلام على هذا الموضوع . لقد تم كل شيء ؛ لقد قضي الامر ؛ لقد أنجـــز . خذها . تلك هي قساوتي . أترى ؟ لقد ادركتُ انك لم تحبي . فقلت : ما الذي استطيع ان أفعله اذن لكي احمل هذا الحيوان على حبى ؟ وقلتُ : إسمع ! إن كوزيت الصغيرة تحت يدي . ولسوف أعطيه اياها وعندئذ لا ريب في انه سوف محبني بعض الشيء،

أو يخبرني لماذا . آه ، لقد حسبت ان الرجل العجوز سوف يثور ، ويصطنع الصوت الغليظ ، ويصرخ ه لا » ، ويرفع عصاه فوق هذا الفجر كله . على الاطلاق . كوزيت ؟ فليكن . الحب ؟ فليكن . انسا لا اطمع في ما هو أفضل . الهض بعبء الزواج ، يا سيدي . كسن سعيداً ، يا طفلى الصغير . »

حتى إذا قال ذلك ، عصفت بالعجوز عاصفة من النحيب .

وأمسك برأس ماريوس ، وشسده بين ذراعيه إلى صدره العجوز ، وانخرط كل منهما في البسكاء . ذلك شكل من اشكال السعادة العليا .

وهتف ماريوس:

... « أبي ! »

فقال العجوز :

ـ ۱ ۱ ، انت تحبنی اذن ! »

واخيراً غمغم العجوز :

\_ و كفى ! لقد انحلت العقدة . لقد ناداني يا ابني ! »

وحرر ماريوس رأسه من بنن ذراعي جده ، وقال في رقة :

\_ « موافق أيضاً . سوف تراها غداً . »

ـ « ابي ! » ــ

\_ « ماذا ؟ » \_

ــ « ولم لا يكون ذلك ، اليوم ؟ »

ـــ «حسن ، اليوم . ليكن ذلك ، اليوم . لقد ناديتني « يا ابـي » ثلاث مرات ، وهـــذه المناداة تستحق ذلك . سوف أتولى ذلك . سوف نجيء مها اليك . قلت لك اني موافق . لقد صيب خ ذلك شعراً قبل اليوم . إنه خاتمة مرثية اندريه شينييه الموسومة بـ و المريض الفي ، ، اندريه شينييه الذي قتله الآثه ... أعنى عالقة عام ١٧٩٣ .

وحسب مسيو جيلنورمان أنه لمح على جبين ماريوس عبوساً طفيفاً ، على الرغم من ان الفي في الواقع -- كما ينبغي ان نقول - لم يعد يصغي اليه ، بعد ان استحوذ عليه الانخطاف الروحي ، واستغرق في التفكير بكوزيت اكثر من استغراقه في التفكير بعام ١٧٩٣ . وسارع الجد ، مرتعشاً لأقحامه اسم اندريه شينيه إقحاماً غير موفق ، إلى القول مسن جده :

- « إن « قتله » ليست هي الكلمة المناسبة . الواقع ان العبقريات الثورية الكبيرة ، والذين لم يكونوا اشراراً - هذا امر لا خلاف فيه والذين كانوا ابطالا ، وحق الالله ، وجدوا ان اندريه شينييه ازعجهم بعض الشيء ، فساقوه إلى المقصل ... يعني ان اولئك الرجال العظام ، في اليوم السابع من تيرميدور ، ومن اجل السلامة العامة ،قد توسلوا إلى اندريه شينيه ان يتفضل بالذهاب ... ،

وغص مسيو جيلنورمان بجملته نفسها ، وعجز عن متابعة الكلام . واذ لم يستطع ان يتم الجملة أو ان يستدركها ، فيها كانت ابنته تسوي الوسادة خلف ماريوس ، فقد قذف الرجل العجوز بنفسه – وقد غمرته ضروب من الانفعالات كثيرة – إلى خارج حجرة النوم ، باسرع مسا مكتته شيخوخته ، من ذلك . ورد الباب خلفه ، ارجواني الوجه ، عننقا ، مزبدا ، جاحظ العينين ، فوجد نفسه وجها لوجه أمام باسك عننقا ، مزبدا ، جاحظ العينين ، فوجد نفسه وجها لوجه أمام باسك الاحذية في غرفة الانتظار . واخذ نحناق باسك ، وصرخ في وجهه بأعلى صوته ، في سعر: • وحق نساء الشيطان الثرثارات وصرخ في وجهه بأعلى صوته ، في سعر: • وحق نساء الشيطان الثرثارات

\_ و من ، يا سيدي ؟ ۽

\_ و اندریه شینیه ! هُ فقال باسك ، فی ذعر : \_\_ و نعم ، یا سیدی . ه

الانسة جيلنورمان تنتهي بان لا تجد غضاضة في دخول مسيو فوشلوفان الى البيت متأبطاً شئاً ما

وكحل كل من كوزيت وماريوس عينيه ، كرة اخرى ، برو<sup>م</sup>يــة الآخر .

أما اللقاء فنحجم عن وصفه . إن نمــة اشياء يتعين على المرء ان لا يحاول تصويرها . والشمس في عداد هذه الاشياء .

كانت الاسرة كلها ، وفيها باسك ونيقوليت ، مجتمعة في حجسرة ماريوس ، عندما دخلت كوزيت .

لقد برزت على العتبة . ولقد بدا وكأنها هالة من نور .

وفي تلك اللحظة بالضبط كان الجد على وشك ان يتمخط . وكفّ عن ذلك في الحال ، ممسكاً بأنفه خلف منديله ، وناظراً إلى كوزيت من فوقسه .

وهتف :

ــ و فاتنة ! ي

ثم تمخط في صوت مرتفع .

كانت كوزيت نشوى ، مسلوبة الفؤاد ، ذاهلة ، في الجنة . كانت

مذعورة بقدر ما يصاب المرء بالذعر بسبب من السعادة . وتمتمت ، شديدة الشحوب ، شديدة التورد ، راغبة في ان تلقمي بنفسها بين ذراعي ماريوس ، غير متجرئة على ذلك . لقد استحيت أن تظهر حبها أمام هولاء الناس جميعاً . اننا لا نعرف الرحمة للمحبين السعداء ، اننا نبقمي هناك حين يكونون على اشد الرغبة في ان نخلو احدهم إلى الآخر إنهيم ، مسع ذلك ، في غير حاجة إلى الناس ، على الاطلاق .

ومع كوزيت ، ووراءها ، دخل رجل أشيب ، وقور ، يبتسم برغم ذلك ، وإن تكن ابتسامته غامضة ممضة . كان هو «مسيو فوشلوفان» ، كان هو جان فالجان .

كان حسن البزة جداً ، كيا سبق للبواب ان قال ، وكان يرتـــدي بذلة سوداء جديدة ، ورباط رقبة ابيض .

وكان البواب على بعد الف فرسخ من ان يتبن في هذا البورجوازي القديم ، في الكاتب العدل المحتمل هذا ، حامل الجثة الرهيب ذاك الذي ترجمل عند بابسه ليل السابع من حزيران ، رث الثياب ، ملطخسا بالوحل ، مروعاً ، شرساً ، مقنعاً وجهه بالدم والقذر ، حامسلا ماريوس الفاقد الوعي بين ذراعيه . ومع ذلك فقد أوقظ عنده ذكساء البواب . فحين أقبل مسيو فوشلوفان مع كوزيت لم يتمالك البواب ان يسر هذه الملاحظة إلى زوجته : « لست أدري لماذا يخيل الي أني رأيت دلك الوجه في مكان ما . »

وفي غرفة ماريوس ، ظل مسيو فوشلوفان قرب الباب ، وكأنه عمر ل . كان يتأبط رزمة شبيهة بمجلد من قطع الثمن ، ملفوف بورقة . كانت ورقــة الظرف ضاربـة إلى الخضرة ، ولقد بدت عفنة .

وفي صوت خفيض وجهت الآنسة جيلنورمان ، التي لم تكن تحب الكتب قط ، هذا السوال إلى نيقوليت :

\_ و هل يتسأبط هذا الرجل الكتب على هذا النحو دائماً ؟ ،

وبالنبرة نفسها أجاب مسيو جيلنورمان الذي كان قد سمعها :

ـ « حسناً ، إنه عالم . ثم ماذا ؟ اهي غلطته ؟ إن مسيو بولارد اللذي عرفته ، ما كان يغادر بيته ، هو الآخر ، من غير كتاب ، وكان من دأبه ان يضم إلى فواده على هسده الصورة مجلداً عتيماً . » وانحنى ، وقال في صوت عال :

\_ و مسيو ترانشلوفان .... ۽

ولم يفعل الأب فوشلوفان ذلك عن عمد ، ولكن الغفلة عن اسماء العلم كانت عنده احدى العادات الارستوقراطية .

وانحني مسيو ترانشلوفان .

وقال الجد :

\_ « قضى الأمر . »

ــ \* في ميسور كل منكها أن يعبد الآخر . •

ولم يتركا له مجالا لأن يقولها مرتين . وبدأت الزقزقة . لقد تحدثا في صوت خفيض ، وقد اتسكأ ماريوس على كرسيه الطويل ، ووقفت كوزيت إلى جانبه . وغمغمت كوزيت : وآه ، يا الآيهي ! أنسا اراك كرة اخرى ! هذا انت ! هذا أنت ! وذهابك إلى القتال على هذا النحو ! ولكن لماذا ؟ ذلك شيء رهيب ! لقد كنت ميتة طوال اربعة أشهر . أوه ، كم كان قبيحاً منك أن تشترك في تلك المعركة ! اي ذنب اقترفته نحوك ؟ أنا اغفر لك ، ولكنك لن تعود إلى مثلها ثانية . وفي هذه اللحظة ، حين جاءوا يدعوننا إلى الحضور اعتقدت كرة اخرى اني سوف اموت ، ولكن الموت كان من شدة الفرح . كنت محزونة جداً .

أنا لم اضع اي وقت في ارتداء ملابسي . لا شك ان منظري يوقع الرعب في النفوس . ما الذي سوف يقوله اقرباؤك حين يرونني وقد ارتسديث طوق عنق بالياً . ولكن تكلم الآن . انت تتركني أتكلم وحدي . نحن لا نزال نسكن في شارع الرجل المسلح . يبدو أن كتفك ... كان ذلك فظيعاً . لقد اخبروني انه كان في استطاعتهم ان يضعوا جُمع كفهم في داخلها . ثم يبدو انهم قطعوا لحمك بالمقراض . ان هذا هو الامسر الرهيب . لقد بكيست ؛ أنا لم تبق لي عينان . من المضحك أن يكون في ميسور المرء ان يتألم على هذه الشاكلة . إن لجدك مظهراً يدل على طيبة بالغة . لا تزعيج نفسك ، لا تتكيء على مرفقك ، حذار ، انك سوف تؤذي نفسك . اوه ، ما أعظم سعادتي ! واذن فقد انقضى البلاء كله ! انا بلهاء إلى ابعد الحدود . كنت أود ان اقول لك اشياء ، ولكني نسيتها نسياناً كاملا . الا تزال تحبني ؟ اننا نسكن في شارع الرجل المسلح . ليس هناك حديقة . أنا أنفق وقني كله في صنع النسالة . انظر يا سيدي ، إنها غلطتك ، لقد تصليست اصابعي . و فقال ماريوس : يا سيدي ، إنها غلطتك ، لقد تصليست اصابعي . و فقال ماريوس :

ان كلمة و ملاك و هي الوحيدة التي لا تبلى بين كلمات اللغة كلها . إن أعا كلمة اخرى لا تستطيع أن تصمد لاستعمال العشاق لها على نحو لا يعرف الشفقة .

وإذ كان ثمة أناس في الغرفة ، فقد كفّا عن الكلام ، ولم ينطقاً باعا لفظة اخرى ، مكتفين بلمس احدهما بد الآخر في رقة بالغة .

والتفت مسيو جيلنورمان نحو كل من كان في الغرفة وصاح :

\_ و تكلموا ، انتم الآخرون ، بصوت عال . أحدثوا بعسض الضجة ، خلف الكواليس . هيّا ، شيئاً من الضجة ، يا للشيطسان ! حتى يستطيع هــــذان الطفلان ان يتطارحا الحديث من غير انزعاج . و واقترب من ماريوس وكوزيت ، وقال لهما في صوت خفيض جداً :

ـ • تغازلا . لا ترتبكا . •

وشهدت العمة جيلنورمان ، في ذهول ، هذا الغزو الذي قام بسه الضياء لباطنها العجوز . ولم يكن هذا الذهول عدوانياً البتة . إنه لم يكن، بأية حال ، تلك النظرة المكلومة الحاسدة التي تلقيها بومة على عامتين . كانت نظرة بليدة تلقيها فتاة بريثة مسكينة، في السابعة والخمسين مسن العمر . كانت همي الحياة الناقصمة ناظرة إلى ذلك النصر : الحب . وقال لها أبوها :

ــ و ایتها الآنسة جیلنورمان الکبری ، لقد قلت لك فی وضوح ان ذلك سوف محدث . ه

وظل صامتاً لحظة ، ثم أضاف :

\_ « انظري إلى سعادة الآخرين . »

ثم التفت نحو كوزيت ، وقال :

\_ « ما أجملها ! ما أجملها ! إنها لوحة من لوحات « غروز » ه . واذن فسوف تنعم مها وحدك ، امها الولد الطائش ! آه ، امها الوغد ، لقد نجوت من موقف حرج معي ؛ انك لمحظوظ ؛ ولو لم اكن اكبر هما ينبغي نحمسة عشر عاماً لتبارزنا بالسيف لنرى أينا يجب ان يفوز مها . اسمعي ! أنا متيم بك ، ايتها الآنسة . هذا طبيعي جداً . هذا حقك . آه ، يا للعرس الصغير الجميل الفاتن الذي سوف ينتج عن هذا الحب! إن «سان دونيز دو سان ساكر يمان » هي ابرشيتنا ، ولكني سوف انتزع إعفاء يمكنك من الزواج في «سان بول » . الكنيسة افضل . لقد شيدها اليسوعيون . ذلك اكبر د لالا . أنها تقع تجاه نسع الكاردينال دو ببراغ . اليسوعيون . ذلك اكبر د لالا . أنها تقع تجاه نسع الكاردينال دو ببراغ . ان رائعة فن العمارة اليسوعي هي في نامور . أنها تدعى « سان لو » . ابيها الآنسة ، أنا من رأيك تماماً ، أنا أريد من الفتيات ان يتزوجن ،

<sup>•</sup> Grause رسام فرنسي امتاز برسم صور الاشخاص ( ١٧٢٥ - ١٨٠٥ )

لقسد ُخلِقن من أجل ذلك . إن ثمة قديسة اسمها «سانت كاترين» احب ان اراها دائماً حاسرة الرأس . ان صبرورة المرأة عانساً شيء رائع ، ولكنه بارد . الكتاب المقدس يقول : « تكاثروا ! م . لكي ننقسة الشعب نحتاج إلى جان دارك ، ولكن لكي نصنع الشعب نحتاج إلى الام جيغونسي . وهكذا تزوجن ، ايتها الجميلات . انا في الواقع لا ارى فائدة ما في إحجام المرأة عن الزواج حتى تصبيح عانساً . انا اعسرف عيداً ان ثمة معبداً مستقلا في الكنيسة ، وانهم يتحدثون كثيراً عن أخوية العذراء ، ولكني اقسم بحق الشيطان ان الزوج الوسيم — الله ي الصالح — وان الطفل الممتليء الاشقر ، الذي يرضع ثديك ، عند انقضاء عام ، وان الطفل الممتليء الاشقر ، الذي يرضع ثديك ، عند انقضاء عام ، في ابتهاج ، والذي يعتصر اللبن في ابتهاج ، والذي تعفل رجلاه بطبقات من الدهن ، والذي يعتصر اللبن من ثديك حفنات حفنات باظفاره الصغيرة الوردية ، فيها هو يضحك من ثديك حفنات حفنات باظفاره الصغيرة الوردية ، فيها هو يضحك كالفجر ، ان هذا افضل ، على اية حال ، من حمل شمعة في صلاة العصر أو الغروب وإنشاد «السور العاجي ! عمد على من عمل شمعة في صلاة العصر أو الغروب وإنشاد «السور العاجي ! عمد المعه السمعة في صلاة العصر أو الغروب وإنشاد «السور العاجي ! عمد المعة في المعام العصر أو الغروب وإنشاد «السور العاجي ! عمد المعة في العمد العصر أو الغروب وإنشاد «السور العاجي ! عليه المعة في صلاة العصر أو الغروب وإنشاد «السور العاجي ! عدم المعه العصر أو الغروب وإنشاد «السور العاجي ! عليه المعه ال

ورقص الجد على رجل واحدة ، على عقسب رجسله البالغ عمرهسا تسعين عاماً ، وشرع يتحسدت من جديد مثل نابض ينطلق ثانية :

> وهكذا ، بتضييق حقل احلامك يا آلسيب ، سوف تتزوجين حقاً عما قريب .

- « وبالمناسبة ! »
- -- « ماذا ، يا ابي ؟ .
- -- « ألم يكن لك صديق حميم ؟ »
  - « نعم . كورفىراك . »
  - « ما الذي حل به ؟
    - .. « لقد مات . »
      - « حسن . »

وجلس قرمها ، وأجلس كوزيت ، وأمسك أيديها الأربع بيديسه العجوزين المتجعدتين .

- « إنها لذيلة ، هذه الفتاة اللطيفة . ان كوزيت هذه رائعة ! إنها فتاة صغيرة جداً ، وسيدة عظيمة جداً . إنها لن تصبح إلا بارونة ، هذا نزول عن مرتبتها الخاصة ، فقد ولدت مركبزة . يا ولدي "، ثبتتا في رأسبكها انكها على صواب . ليحب احدكها الآخر . كونا محبولين في ذلك . الحب هو حماقة الناس ، وحكمة الله . ليعبد كل منكها الآخر . ولكن « – اضاف الجد وقد اغتم فجأة – « يا للمصيبة ! هذا ما أفكر فيه ! إن اكثر من نصف ما أملك هو رُقبى أتمتع بها ما دمت حياً . فما دمت على قيد الحياة ، فسوف يكون كل شيء على ما يرام . ولكن عقب موتي ، بعد عشرين عاماً ، آه ، يا ولدي المسكينين ، لن تنالا دانقاً واحداً . ان يديك الجميلتين البيضاوين ، يا المسكينين ، لن تنالا دانقاً واحداً . ان يديك الجميلتين البيضاوين ، يا سيدتي البارونة ، سوف يكون لهما شرف شده من ذنبه . «

ـ « إن عند الآنسة اوفرازي فوشلوفان ستمئة الف فرنك . » كان ذلك الصوت صوت جان فالجان .

لم يكن قد نطق بعد بكلمة ، بل ان احداً لم يبد وكأنه كان يعرف انه هتاك ، وانه كان واقفاً من غير حراك خلف هولاء الناس السعداء جميعًاً .

وتساءل الجد ، مشدوها :

\_ « ومن هي الآنسة اوفرازي هذه ؟ ي

فأجابت كوزيت :

س « آنا . » \_

واضاف مسيو جيلنورمان :

ــ \* ستمئة الف فرنك ! \*

فقال جان فالجان:

- ووضع على الطاولة تلك الرزمة التي حسبتها العمة جيلنورمان كتاباً .

وفتح جان فالجان الرزمة بنفسه . كانت حزمة اوراق نقديسة . وتصفحوها ورقة ورقة ، وأحصوها . كانت تتألف من خمسمئة ورقة من ذوات الخمسمئة من ذوات الخمسمئة فرنك ، ومئة وثماني وستين ورقة من ذوات الخمسمئة فرنك .

وقال مسيو جيلنورمان :

\_ « هذا كتاب نفيس . »

وغمغمت العمة:

ــ و خمسمئة واربعة وثمانون الف فرنك! »

ثم إن الجد أضاف:

- و هذا سوف يسوي الأمور أحسن تسوية ، اليس كذلك ايتها الآنسة جيلنورمان الكبرى ؟ لقد وجد لك ماريوس الشيطان مليونسيرة مغناجة في شجرة الاحلام ! واذن فلتكن لك ثقة في غراميات الجيال الطالع ، هذه الأيام ! الطلاب يجدون طالبات يملكن ستمئة الف فرنك . الكروبيم ، يشتغل احسن مما يشتغل روتشيلد . »

وكررت الآنسة جيلنورمان في همس:

\_ « خمسمئة واربعة وثمانون الف فرنك ! خمسمئة واربعة وثمانون! وفي استطاعتك ان تقول انها ستمئة الف حقاً ! »

أما ماريوس وكوزيت فكانا يتبادلان النظرات طوال تلك الفترة . إنها لم يوليا هذه النقطة إلا أقل الاهتهام .

ي من الملائكة الوارد ذكرها في الكتاب المقدس.

# لأن تستودع مالك غابة ما، خير لك من ان تستودعه كاتباً عدلا ما

لا ريب في ان القاريء قد ادرك ، من غير أن بحتاج إلى شسرح مسهب ، ان جان فالجان استطاع ، بعد قضية شانماتيو – وبفضـــل هربه الأول الذي استمر بضعة أيام ــ ان يشخص إلى باريس ، وان يسحب المال الذي كسبه باسم مسيو مادلين ، في مونتروي سور مير ، من مصرف لافيت في الوقت المناسب . وأنه ، كان قد خبأ ـ خشية ان يقبض عليه من جديد ، وهو ما حدث فعلا بعد فترة قصيرة ــ ودفن ذلك المال في غابة مونفىرماي ، في الموطن المعروف بأرض بلارو . وكانت تلك الثروة ، البالغة ستمئة وثلاثين الف فرنك ، والمؤلفة كلها من اوراق نقدية ، ذات حجم صغير ، وكانت موضوعة ضمن علبــة . ولكي يقـي العلبة من الرطوبة ، وضعها في صندوق من خشب البلوط ، مليء بنشارة الكستناء . وفي الصندوق نفسه ، كان قد وضع كنزه الآخر : شمعدانيّ الاسقف. والقاريء يذكر انه كان قد حمل هذين الشمعدانين عند هربه من مونتروي سور مبر . وكان الرجل الذي لمحه بولاتروويل ذات مساء ، أول مرة ، هو جان فالجان . وفي ما بعد ، كان جــان فالجان كلما احتاج إلى مال ، قصد الى بقعة بلارو الجرداء التماساً لشيء منه. ومن هنا غيابه المتكرر الذي تحدثنا عنه . كان عنده معول في ناحية ما من الدغل ، في مخبأ ليس يعرفه أحد غــــــره . وحنن رأى إلى ماريوس ينعم بالنقاهة ، واستشعر اقتراب الساعة التي قد يصبح فيها ذلك المال ذا فاثدة ، مضى التهاساً له أيضاً . وكان هو الذي رآه بولاتروويــــل آنذاك في الغابة ، ولكن صباحاً هسذه المرة ، لا مساء . وورث بولاتروويل المعول .

كان المبلغ الحقيقي خمسمئة واربعة وثمانين الفا وخمسمئة فرنك. ولقد اخذ جان فالجان خمسمئة فرنك لنفسه. وفكر: «سوف نرى في ما بعد.» وكان الفرق بين هذا المبلغ والستمئة وثلاثين الف فرنك المسحوبة من مصرف لافيت بمثل نفقات عشر سنوات ، من ١٨٢٣ إلى ١٨٣٣. إن السنوات الخمس التي قضاها في الدير لم تكلفه غير خمسة آلاف فرنك. ووضع جان فالجان الشمعدانين الفضيين على الموقد ، حيث أضاءا ، مُوقعين في نفس توسين أعظم الاعجاب .

وآلى هذا ، فقد عرف جان فالجان انه قد أنقر نمن جافير . كان قد ذم على مسمع منه ، وكان قد تثبت من صحة الواقعة من طريق صحيفة « المونيتور » التي فشرت أن مفتش شرطة يدعى جافير وجسد غريقاً تحت مركب الحدى الغسالات بين جسر ال « شانج ، و « الجسر المجديد » ، وان ورقة تركها هذا الرجل ، الذي كان خلواً من العيب متمتعاً بأعظم التقدير من روسائه ، قادت إلى الاعتقاد بأنه انتحر اثر نوبة جنون أصابته . وقال جسان فالجان في ذات نفسه : « الواقع ، انسه ما دام قد اطلق سراحي بعد ان قبض علي ، فعلا ريب في أنه كان قد اصيب قبل ذلك بالحبل . »

## ٦ العجوزان يصنعان كل شيء، كل على طريقته، لكي تكون كوزيت سعيدة

واتخذت جميم الاستعدادات للزواج. وحين استشير الطبيب أعلن ان

في الامكان عقده في شباط . وكان القوم آنسذاك في كانون الاول . وتصرمت بضعة أسابيع فاتنة من السعادة الكاملة .

ولم يكن الجد اقلهم سعادة . كان يقضي بين الفينة والفينة فترة تزيد على ربع ساعة وهو يحدق إلى كوزيت .

وهتف مرة :

سه يا للفتاة الجميلة الرائعة ! ويا ما أعذب اخلاقها وأطيبها ! وليس ثمة فائدة ، يا حبيبي ، في ان اعسر لك عما يختلسب في فوادي . إنها اجمل فتاة رأيتها في حياتي . وإلى هذا فانها سوف تحمل اليك فضائل ذات عبير اشبه بعبير البنفسج . إنها نعمة ، حقاً . ليس في استطاعتك الا ان تحيا ، في نبل ، مع محلوقة كهذه . ماريوس ، يا بني انت بارون ، انت غني ، لا تمارس المحاماة بغير نجاح ، أتوسل اليك . »

كانت كوزيت وماريوس قد انتقلا فجسأة من القبر إلى الجنة . ولم يكن في ذلك الانتقال غير حذر ضئيل . ولقد كان جديراً بهما ، لو لم يصبهما الجهتر ، ان يصابا بدوار .

وقال ماريوس لكوزيت :

- « هل تفهمين شيئاً من ذلك ؟ »

فأجابت كوزيت :

\_ « لا . ولكن نخيل الي أن الله اللطيف بحيطنا بعنايته . »

وعمل جان فالجان كل شيء ، وسوّى كل شيء ، وأصلح كــل شيء ، وسهــّل كل شيء . لقد اسرع نحو سعادة كوزيت بمثل اللهفة ، وفي ما يبدو عمثل البهجة ، التي اندفعت مها كوزيت نفسها .

واذ كان في ما مضى عمدة ، فقد عرف كيف بحل مشكلة دقيقــة كان هو وحده واقفاً على سرها : مشكلة وضع كوزيت المدنـي . فلو انه ذكر اصلها في قساوة اذن لحال ذلكـــ من يدري ؟ــ دون الزواج. لقد اخرج كوزيت من المصاعب كلها . ولقد نظم لها أسرة من الموتى ، وهي وسيلة مضمونة لعدم إثارة اعتراض ما ، وكانت كوزيت هي البقية البقية من تلك الاسرة البائدة ، إن كوزيت لم تكن بنته ، ولكن بنت فوشلوفان آخر . كان أخوان من آل فوشلوفان قد عملا بستانيين في دير بيكبوس الصغير . وذهب القوم إلى هذا الدير . وكانت الأدلة الفضل والشهادات الأحفل بالاحترام موفورة هناك . فالراهبات الصالحات لمنتعات باقل القدرة على سبر قضايا الأبوة واقل الرغبة في ذلك ، واللواتي ما كن يفهمن الخبث على الاطلاق ، لم يعرفن قط على وجه الضبط ابنة اي من الفوشلوفانين كانت كوزيت . لقد قلن ما كان المعلل . واصبحت كوزيت ، امام القانون ، الآنسة اوفرازي فوشلوفان. العدل . واصبحت كوزيت ، امام القانون ، الآنسة اوفرازي فوشلوفان. على انه ، تحت اسم فوشلوفان ، وصبي على كوزيت، وان مسيوجيلنورمان وكيل سي عليها .

أما الخمسمئة والاربعة والثهانون الف فرنك فكانت هبة بوصية ، تركها لكوزيت شخص ميت كان قد أبدى رغبته في أن يظل مجهولا . وكانت الهبة الأصلية خمسمئة واربعة وتسعين الف فرنك ، ولكن عشرة آلاف فرنك كانت قد انفقت على تعليم الآنسة اوفرازي ، ونها خمسة آلاف فرنك دفعت إلى الدير نفسه . وكان لهذه الهبة ، المودعة في يليي فريق ثالث ، ان تقد م إلى كوزيت عند بلوغها سن الرشد ، أو عند زواجها . وكان هذا كله مقبولا جداً ، كما نرى ، ونخاصة على اساس من نيف ونصف مليون . وكانت ههنا وههناك ، في الواقع ، بعض الأشياء الغريبة ، ولكن احداً لم يلاحظها . كان احد المعنيين بهذا الأمر معصوب العينين بالحب ، وكان الآخر معصوب العينين بالحب ، وكان الآخر معصوب العينين بالفرنسكات الستمئة الف .

وعلمت كوزيت أنها لم تكن بنت ذلك العجوز الذي دعته أباها طوال فترة مديدة . لقد كان مجرد نسيب من أنسبائها ؛ كان أباها الحقيقسي فوشلوفان آخر . ولقد كان خليقاً بهذا ، في أيما وقت آخر ، أن يكسر فوادها . ولكنه لم يكن في تلك الساعة ، الممتنعة على الوصف ، غير ظل ، غير اربداد ، ولقد كانت تنعم بقدر مسن البهجة كبير جعل تلك السحابة قصيرة الأجل . كان لها ماريوس . لقد جاء الرجل الشاب ، وامحى الرجل العجوز . تلك هي الحياة .

وإلى هذا ، فقد اعتادت كوزيت ، طوال سنين عديدة ، ان ترى نفسها محاطـة بالاحاجي . وكل من كانت طفولته غامضة خفية يكون أبداً على استعداد لبعض التنازلات .

وعلى كل حال ، فقد ظلت تقول لجان فالجان : «يا ابي» . وكانت كوزيت ، في جذلها البالغ ، كلسفة بالجد جيلنورمان . صحيح أنه أثقلها بالقصائد الغزلية القصيرة وبالهدايا . وبينا كان جان فالجان يبني لكوزيت وضعاً سوياً في المجتمع ، وملكاً لا مرية فيه ، كان مسيو جيلنورمان يسهر على هدية العرس . وما كان ليسره شيء بقدر جعلها فخمة رائعة . وكان قد قدم إلى كوزيت ثوباً من البريم المعروف بد د بريم بينش ، تحدر اليه من جدته . وقال : « لقد درجت هسذه الازياء من جديد . إن الناس جميعاً يميلون إلى الاشياء العتيقة ، وهكذا فسأن فتيات شيخوخي الصغيرات يلبسن مثل عجائز طفولي . ،

ونهب خزائنه الجليلة المستديرة الكروش ، المصقولة بلك م كورمنديل والتي لم تفتح منذ سنوات عديدة ، وقال : « فلنحمل هذه الارامل على الاعتراف . ولنر ما الذي تنطوي عليه . وهكذا افترع ، فلل صخب ، تلك الادراج العميقة الملأى بحلى زوجاته جميعاً ، وخليلات جميعاً ، وجداته جميعاً ، واخرج منها منسوجات حريرية موشاة من نوع جميعاً ، وجداته جميعاً . واخرج منها منسوجات حريرية موشاة من نوع

<sup>•</sup> اللك laque ضرب من الصمغ كانوا يتخلون منه مادة لصقل الحزائن الثمينة .

و بيكين ، و دمقساً ، وانسجة حريرية صينية ، ومتسوجات متموجة مزدانة بالتصاوير ، واثواباً من حرير و توري المتوهج ، ومناديل هندية موشاة بذهب يمكن غسله ، واقمشة من نوع و دوفين ، مصقولة الوجهين لم يمسها مقص ، وتخاريم جنوا وآلانسون ، وحلى عتيقة ، وعلب ملبس عاجية مزدانسة بمعارك ميكروسكوبية ، وملابس ، وعصائب ، وأغدقها كلها على كوزيت . وحلمت كوزيت – المنشدهة ، المحبة لماريوس حباً عارماً ، العامر صدرها بعرفان المجميل طاغ نحو مسيو جيلنورمان – حلمت بسعادة لا حدود لها مجلبسة بالأطلس والمخمل . وتراءت لها سلة عرسها وقد حملتها ايدي الساروفيم . لقد حلقت روحها في اللازورد على اجنحة من تخاريم مالين ..

ولم يكن ثمة ما يضارع نشوة العاشقين ، كما قلنا ، غير انخطساف الجسد . لكأن انغام الابواق كانت تصدح في شارع فتيات كالفير .

وكل صباح كانت كوزيت نتلقى من الجد هدية جديدة من تلك النفائس العريقة . ونورت ضروب الحلى على اختلافها ، من حولها ، تنويراً بهياً .

وذات يوم ، قال ماريوس الذي كان مولعاً بالكلام في رصانة وسط سعادته ، وذلك لمناسبة حادث لست اعرف مـا هو :

- و إن رجال الثورة هم عظام إلى درجة جعلتهم ينعمون منذزمن بتقدير الأجيال ، مثل و كاتون، مه ، و و فوسيون، و مه وكل منهم

ارواح ساوية تعتبر في الطبقة الاولى بين الملائكة ، عند اليهود والمسيحيين .

هه Maline مدينة بلجيكية اشتهرت بوشيها وتخريمها .

همه Caton حد مشاهیر الرومان ، وکان معروفاً بعدائه لقرطاجة ، حتی لقد کان پنادی دائماً بضرورة تدمیره ۱. ۲۳۲ – ۱۶۷ ق.م )

<sup>\*\*\*</sup> Phocion جنرال وخطيب اثبني ، وكان شهيراً بنزاهته وحبه السلم . وقد حكم عليه ان يشرب الشوكران السام حوالي ، و ٣١٧ ق.م )

يبدو وكأنه ذكرى عريقة في القدم . ي ( mémoire antique ) فهتف العجوز :

-- « منسوجات متموجة عريقة في القسدم! ( moire antique ) شكراً لك ، يا ماريوس . تلك هي ، على وجه الضبط ، الفكرة التي كنت أبحث عنها . »

وفي اليوم التالي أضيف إلى سلة. عرس كوزيت ثوب راثع مصنوع من نسيج متموج عتيق شبيه لونــه بلون الشاي .

واستخرج الجد حكمة من هذه الأسمال :

- « الحب ، هذا شيء حسن . ولكنه في حاجة إلى هذه . ان السعادة لا تستغيى عن غير المفيد . السعادة ليست إلا الضروري ليس غير فتبلوها لي تنبيلا هائلا بكل ما هو فضلة . قصر وقلبها . قلبها واللوفر . قلبها ومناهل فرساي الغزيرة . اعطوني راعيتي ولتكن دوقة إذا أمكن . إيتوني بفيليس متوجة بزهرات نبات الجليجلة ، وأضيفوا اليها مئة الف ليرة من الدخل السنوي . افتحوا لي قصيدة ريفية في نجوة من الانظار تحت صف من أعمدة رخامية . أنا اوافق على القصيدة ، كما اوافق على القصيدة ، البخبز الجاف . اننا نأكل ، ولكننا لا نتعشى . انا ارغب في ما هو زائد ، في غير المفيد ، في الغريب الأهوس ، في المبالغ فيه ، في ذلك الذي لا يصلح لشيء . انا اذكر اني شاهدت في كاتدرائية ستراسبورغ ساعة يبلغ ارتفاعها ارتفاع بيت ذي ثلاثة ادوار ، ساعة تعن الوقت ، أو تتفضل بتعين الوقت ، ولكنها لا تبدو وكأنها جُعلت لمثل ذلك . ساعة ما ان تعلن حلول الظهر أو نصف الليل – الظهر ، موعد الشمس ، ونصف الليل ، موعد الشمس ،

القمر والنجوم ، والبر والبحر ، والأطيار والاساك ، وفيبوس وفيبه ... وجمهرة من الاشياء تخرج من كوة ، والرسل الاثني عشر ، والامبراطور شارل الخامس (شارلكان) ، وايبونين \*\* وسابينوس ، ومجموعة من الرجال الضئيلي الأجسام ، المذهبين ، النافخين في البوق ، فضلا عن ذلك . هذا إذا لم نذكر قرع الاجراس المتناغم الفاتن الذي كانت تبدد في الهواء ، في جميع المناسبات ، من غير ان يدري احد للذلك في الهواء ، في جميع المناسبات ، من غير ان يدري احد للذلك سبباً . هل نستطيع القول ان الساعة الشريرة العارية عرباً كاملا ، والتي تجتزيء بالدلالة على الوقت ، تساوي هذه الساعة ؟ امسا أنا ، فأتفق في الرأي مع ساعة ستراسبورغ الضخمة ، وافضلها على « الساعة الوقواق » في الغابة السوداء . »

وهذى مسيو جيلنورمان في موضوع الزفاف على نحو خاص ، ومرت كيفها اتفق ، جميع مرايا القرن الثامن عشر القائمة بين الكوى ، من خلال مدائحه المغالى فيها .

#### وصاح :

- لا انتم تجهلون فن الافراح . انتم لا تعرفون كيف تحيون يوماً من أيام البهجة في هذا العصر . ان قرنكم التاسع عشر قرن ضعيف . إن الافراط يعوزه . وهو ينكسر ما هو غني ، وينكر ما هو نبيل . إنه مجزوز في كل شيء جزاً مفرطاً . ان طبقتكم الثالثة . . . . لا طعم لها ، ولا لون ، ولا رائحة ، ولا شكل . أحلام بورجوازيتكم الستي

<sup>\*</sup> Phébus أسم يطلق على ابولو، الـــّة الضياء والغنون عند الاغريق والرومان.

Phébé اسم مستعار للإلاهة الإغريقية آرتيميس والقمر.

<sup>\*\*\*</sup> Eponine بعللة من الغالبيين ( الفرنسيين القدماء ) ، كانت زوجة لسابينوس ، الوارد ذكره في المتن ايضاً ، وكانت قد عاهدت نفسها على ان تنقذ الغالبين من نير الرومان ، ولكنها أخفقت ، فحكم عليها بالموت .

<sup>••••</sup> المقصود بالطبقة الثالثة ، هنا ، طبقة العوام .

تقيم بناء ، كما يقولون : بهو للسيدات صغير وجميل ، مزدان منذ عهد قريب بخشب بنفسجي اللون وبنسيج قطني . أفسحوا ! أفسحوا ! السيد غريغو يتزوج الآنسة غريبيسو . زهو وساء! لقد الصقوا لمرة لويسية ذهبية إلى احدى الشموع . ذلك هو العصر . انا أرجو ان أفر إلى ما وراء بلاد و السارمات » \* آه ، في سنة ١٧٨٧ تنبأت بأن كل شيء قد ضاع ، يوم رأيت الدوق دو روهان ، والبرنس دو ليون ، والدوق دو شابو ، والدوق دو مونبازون ، والمركيز دو سوبيز ، والفيكونت دو تووار ، مــــر فرنسة ، يقصدون إلى لونشان في عربة صغيرة ذات مقعدين! لقد آتى ذلك ثماره . ففــي هذا القرن ، يتاجر المرء ويقامر ، بالبورصة ، ويكسب المال ، ويغلب عليه البخل الشديد . الناس في هذا العصر يعنون بالظاهر ويصقلونه . إنهم يغالون في التأنق ، انهــم يغسلون بشرتهم بالماء ، وبالصابون ، إنهم يكشطون جلودهم ويحلقون ذقونهم ، ويسرحون شعورهم ، إنهم مشمّعون ، معلّسون ، مُفَرّشَوْن ، منظفون مــن خارج ، منزهون عن العيب ، مصقولون مثل الحصاة ، أصحاب فطنة، شديدو النظافة ، وفي الوقت نفسه لـ وحــق خليلتي ــ بحملون في اعـاق ضميرهم مزابل وبواليسع خليقة بأن تجفل راعية بقر اعتادت ان تتمخط باصابعها . أنا امنح العصر الحاضر هذا الشعّار : نظافة قذرة . ماريوس، لا تغضب ، دعني اتكلم ، أنا لا أهين الشعب ، كيا ترى ، ان فمي مليء من شعبك ، ولكني اجد من الخبر ان اضرب البورجوازية بعض الشيء . أنا واحد منهم . إن من بحب كثيراً ، يضرب كثيراً . وعلى هذا ، فاني اقولها من غير مجاملة : ان الناس يتزوجون اليوم ، ولكنهم لا يعرفون كيف يتزوجون . آه ، هذا صحيــح ، أنا آسف علـــى الطرق الجميلة التي كانت منبعة في الايام الخالية . أنا آسف عليها كلها.

يه اصفاع واسعة في اوروبة الشرقية كان يقطنها في ما مضى شعب يعرف بالشعب السارماتي . وقد قضي القوط على قوتهم في القرن الثالث الميلاد .

تلك الاناقة ، تلك الفروسية ، تلك الاساليب المصقولة الفاتنة ، ذلك العرف البهيج الذي كان ينعم به كل انسان ، والموسيقي وقد ألفت جزءاً من العرس ، السيمفونية فوق ، وقرع الطبول تحت ، وضروب الرقص ، والوجوء المستبشرة الجالسة إلى المائدة ، والقصائد الغزلية المعقدة ، والأغانسي ، والاسهم النارية، والضحك المرسل، وإبليس وحاشيته، وعُقد العصائب الكبرة . أنا آسف على رباط ساق العروس . ان رباط ساق العروس ابن عم لحزام فينوس . ما الذي هاج حرب طروادة ؟ الذي هاجهما ، وحق السياء ، رباط ساق هيلانة . لماذا يتقاتلون ؟ لماذا محطم دييوميد \* الالهي تلك الخوذة البرونزية الضخمة ذات الرؤوس العشرة على رأس مىرپونس ؟ لماذا يتبادل أخيل وهكتور طعنات حراب بليغة ؟ لأن هيلانة مكنت « باريس ، من ان يأخذ رباط ساقها . وبرباط ساق كوزيت كان خليقاً بهومبروس ان يبدع الالياذة . كان خليقاً به ان يدخل في قصيدته ثرثاراً عجوزاً مثلى ، وإن يسميه نسطور . امها الإصدقاء ، في الايام الخالية ، في تلك الايام الجميلة الخالية ، كان الناس يتزوجون على نحو علميّ ، كانوا يوقعون عقداً صالحياً ، ثم بمدون مائدة صاخبسة صالحة . فما إن يخرج كوجا . . حتى يدخل غاماش . . » . ولكن المعدة هي ، حقاً ! ، حيوان لطيف يطالب محقه ، ويرغب في ان يعقد زفافه أيضاً . كانوا يتناولون عشاء دسماً ، وكانوا يضعون قريباً منهم ، إلى المائدة ، جارة جميلة ، لا ترتدي لباس صدر ، ولا تخفــي جيدها إلا باعتدال ! اوه ، يا للافواه العريضة الضاحكة ، ويا للبهجة البالغة التي

Diomedes الحد المقاتلين الافريق في حرب طروادة ، وهو الذي ساعد اوديسيوس
 على سرقة خيل ريسوس وتمثال البالاديوم .

هه Cujae متشرع فرنسي شهير (١٥٢٢ – ١٥٩٠)

وه Gamacho فلاح غني ورد ذكره في رواية دونكيشوت، وقد أقام عند زواجه مأدبة باذخة ضرب بها المثل في الاسراف البالغ.

كانت تتكشف عنها في تلك الأيام . كان الشباب باقـة . كان كل شاب ينتهسي بغصن من الليلك أو بحزمة من الورود . فاذا كان المرء مقاتلا ، كان راعياً . واذا اتفق ان كان قائداً من قواد الفرسان التنانين ، كـــان بجد وسبلة لأن يدعى فلوريان . . كانوا يصطنعـــون كل شيء لكي يتحلوا بالجمال. كانوا يوشون انفسهم ، وكانوا يصبغون انفسهسم بالارجوان . كان للبورجوازي مظهر زهرة ، وكان للمركيز مظهر حجر كريم . أن المرء ما كان يشد سيوراً تحت حذائه ، أنه ما كان يلبس حذاء ذا رقبة . كان المرء أنيقاً ، مصقولاً ، متموجاً ، اسمر ذهبياً ، مرفرفاً ، لطيفاً ، مغناجاً ، ولكن ذلك لم يكن يمنعه من ان يحمل في جنبه سيفاً . ان للطائر الطنسان منقاراً وأظفاراً . كان ذلك عصر « جزر الهند الغزلة ، كان الناعم هو أحد جانبسي العصر ، وكان البهسي هو جانبه الآخر . وكان المرء ، وحق الشيطان ، يلهو ويعبث . اما اليــوم فالناس جديون . البورجوازي مخبل ، والبورجوازية مغالية في التعفف ت إن عصركم منكود الحظ . فالناس قد يطردون آلهات الجـ ل \* \* لمجرد أن أثوالهن تكشف عن اجيادهن بعض الشيء . وا أسفاه ! أنهم يخبئون الجهال وكأنه قبـمح . ومنذ الثورة ، أمسى كل شيء يرتـــدي البنطلون ، حتى الراقصات . ان على الراقصة ان تكون رصينة . إن رقصاتكم مذهبية . ينبغي أن نكون أجلاء . اننا نغضب إذا لم تكن دّقوننا مقحمة في أربطة اعناقنا . والمثل الأعلى الذي يطمح اليه الصبـي الـــذي يتزوج ، وهو في العشرين من العمر ، ان يكون مثل مسيو رواييسه كولار . وهل تدري لى م سوف ننتهــي سذا الجلال ؟ لى أن نصبـــح صغارة. تعلم هذا: الابتهاج ليس بهيجة فحسب؛ إنه عظيم أيضاً.

<sup>•</sup> Florian من كلمة fleur وتعني الزهر .

Graces في الميثولوجيا اليونانية . وهي ثلاث : آغلاييه Aglaé ، وطالي Thalie وأوفروزين Euphrosine .

فكونوا اذن عاشقين في بشر ، يا للشيطان ! وتزوجوا ، حين تتزوجون محمتي السعادة ، ودوارها ، ولغطها ، وفوضاها ! الرصانسة فسي الكنيسة ، ليكن ذلك . ولكن ما إن ينتهمي القداس ، حتى يتعين علينا ان نجعل الحلم يعصف من حول العروس . الزواج ينبغي ان يكون ملوكياً وخيالياً . ينبغن ان يسر في موكب من كاندراثية ربمس إلى هيكل اصنام شانتلو . إن الذعر ليلفّني من العرس البليد . كونوا في الاولمب ، ذلك اليوم فحسب على الاقل . كونوا آلهة . آه ، في استطاعة المرء أن يكون جناً ، ان يكون الــــه مهجة ، أن يكون آرجسراسبيد . انتـــم عفاريت . يا اصدقائي ، إن على كل زوج جديد ان يكون البرنس آلدو برانديني . فأفيدوا من هذه اللحظة الفريدة من حياتكم لكي تفروا إلى علين مــع الأوز والنسور ، على ان تبقــى لكم حريتكم في ان ترتدُّوا ، في غــد ، إلى بورجوازية الضَّمَادع . لا تقتصدوا في الزَّفاف أبدأً ، لا تقلّموا بهاءه ، لا تقتروا اليوم الذي تشعّون فيه . الزفاف ليس تدبير منزل . اوه ، لو اردت ان اطيــع هواي ، اذن لـــكان ذلك أنيقاً ظريفاً ، كنت اسمعكم أنغام الكمان تُعـزف في الاشجار . ذلك هو برنامجي : زرقة سهاوية وفضة . لو اردت ان اطيــع هـــواي لأدخلت الالاهات الريفيات في الحفلة ، ولدعوت اليها جنيات الأحراج وحوريات البحر . اعراس آمفيتريت \* ، سحابة وردية ، إلاهات مياه رُتّب شعرهـــا احسن ترتيب عارية عرياً كــاملا ، وعضــو فــي الاكاديمية يقدم الرباعيات إلى الالاهة ، عربة تجرها هُولات تحرية :

إن سمندر الماء قد خب فدام ، واستل من صدفه اصواتاً كانت من كان .

إن للحفلات برامج ، وهوذا واحد منها ، وإلا لم تكن لي معرفة بها ، وحق الشيطان ! »

Amphitrite الاحة البحر ، وزوجة نبتون في الميثولوجيا القديمة .

وفيها كان الجد ، المتدفق تدفقاً غنائياً كاملا ، يصغي لنفسه ، كانت كوزيت وماريوس منتشين بتبادل النظرات في حرية .

وشهدت العمة جيلنورمان ذلك كله في وداعتها الحادثة . كانت قسد عرفت منذ خمسة اشهر أو ستة اشهر عدداً من الانفعالات . لقد رجع ماريوس ؛ لقد أعيد ماريوس دامسي الجراح ؛ لقد حُمل ماريوس من احد المتاريس ؛ ماريوس قد مات ؛ ثم عاش ؛ ماريوس قد استُرضي ؛ ماريوس قسد خطب له ؛ ماريوس يتزوج شحاذة ؛ ماريوس يتزوج مليونيرة . وكانت الستمئة الف فرنك هي آخر مفاجآتها . ثم إن لامبالاتها التناولية الأولى عاودتها . كانت تذهب على نحو نظامي إلى القداس ؛ وكانت متر حبات سبحتها تحت أصابعها ؛ وتقرأ في كتاب صلواتها ؛ وتهمس به « السلام الملائكي » في جانب من المنزل ، بينا كان مهمس به «أحبك » في الجانب الآخر ، وكانت ترى ماريوس وكوزيت وكأنها طيفان . كانت هي نفسها الطيف .

إن ثمة حالة من النسك العادم الحركة حيث النفس ، المعادكة بالخدر ، الغريب على ما نستطيع ان ندعوه مسألة العيش ، لا تلمح – باستثناء الزلازل والكوارث – أياً من الانطباعات البشرية . سواء منها الانطباعات المستحبة ، والانطباعات الاليمة . وقال الجد جيلنورمان لابنته : « هذا التُقى يطابق زكاماً في الرأس . انت لا تشم شيئاً من الحياة . لا وائحة كرمة ، ولكن لا رائحة زكية أيضاً . »

وإلى هذا ، فان الستمئة الف فرنك كانت قد حسمت تردد العانس . كان ابوها قد اعتاد ان لا يدخلها في حسابه إلى حد جعله يعفل استشارتها في موضوع الموافقة على زواج ماريوس . كان قد تصرف في تهور ، وفقاً لهواه ، وقد سيطرت على عقله \_ وهو الطاغية السذي أمسى عبداً \_ فكرة واحدة ، هي ارضاء ماريوس . أما العمة ، أما ان العمة كانت موجودة ، وانه قد يكون لها رأي ، فذلك ما لم يفكر فيه مجرد تفكير . وعلى الرغم من انها كانت نعجة بكل ما في الكلمة من معنى ، فقد غاظها ذلك . واذ ثارت بعض الشيء باطنياً ، ولكنها احتفظست

بامتناعها على التأثر ، خارجياً ، فقد قالت في ذات نفسها : «ان والدي قد بت في مسألة الزواج بمعزل عني ، ولسوف ابت في مسألة الميراث بمعزل عنه . « كانت موسرة ، في الواقسع ، ولم يكن ابوها موسراً . وهكذا كانت قد احتفظت بقرارها في شأن ذلك . وكان من المحتمل ، لوكان الزفاف هزيلا ، ان تتركه هزيلا . فلأم السيد ، ابن اخبي ، المبسل ! انه يتزوج شحاذة ، فليكن شحاذاً . ولكن نصف المليسون المبسل ! انه يتزوج شحاذة ، فليكن شحاذاً . ولكن نصف المليسون الذي كانت تملكه كوزيت سرَّ العمة ، وغير مشاعرها نحو هسسذيسن العاشقين . إن علينا أن نولي بعض الاعتبار لستمئة الف فرنك ، وكان واضحاً انها لا تستطيع ان تفعل شيئاً غير ترك ثرونها إلى هذين الثابين ، ما داما قد أمسيا في غير حاجة اليها .

واتخسنت الترتيبات لكي يسكن الزوجان في منزل الجد . واصر مسيو جيلنورمان اصراراً شديداً على إعطائهما غرفته ، وهي أجمل غرف المنزل . وأعلن قائلا : و إن ذلك سوف بجدد شبابي . هذا مشروع قديم . لقد كنت دائماً افكر في اقامة عرس في غرفي . » . وملأ هذه الغرفة بمجموعة كبيرة من الاثاث القديم الانيق . وجلل الجدران والسقف بقياش نادر كان محتفظ بثوب منه كامل ، وكان يعتقد أنه من أوترخت: خلفية من أطلس مع حوذان ذهبي وآذان دب محملية . وقسال : « عمثل هذا القياش جُسلل سرير دوقة آنفيل في الد « روش غويون » . وضع على الموقد دمية من دمي ساكس تحمل فرواً من فراء اليدين فوق بطنها العارى .

وأمست مكتبة مسيو جيلنورمان مكتب المحاماة الذي كان ماريوس في حاجة اليه . وكان هذا المكتب ، كما يذكر القراء ، شيئاً تحتمه قواعد النظام المتبع .

الحوذان وآذان الدب نوعان من النبات .

### آثار حلم بمزوج بالسعادة

ورأى كل من المحبَّن صـــاحبه يومياً . كانت كوزيت تفــد مــع مسيو فوشلوفان . وقالت الآنسة جيلنورمان : « إنه لعكسَّ لطبيعـــــة الاشياء ان تجيء المخطوبة إلى البيت لكي تغسازًل َ على هذا النحو . » ولكن نقاهة ماريوس كانت قد قادت إلى نشوء هذه العادة . كما ان الكراسي ذوات الاذرع في شارع فتيات كالفير ، وهي اكثر ملاءمـــة للاحاديث الطويلة من الكراسي القشية التي في شارع الرجل المسلح ، كانت قد جذّرتها . واجتمع كل من ماريوس ومسيو فوشلوفان ، ولكنهما ما كانا يتبادلان الأحاديث . وبدا ذلك أمراً مفهوماً . فكل فتاة في حاجة إلى رفيق حارس . وما كان في ميسور كوزيت ان تجيء من مارِيوس ، شرط كوزيت . وقبل ذلك الشرط . ومن طريق التعرض لقضايًا السياسة ، على نحو غامض وعسام ، من زاوية الرغبة في التحسين الشامل لأوضاع الناس جميعاً ، و ُفتقا إلى أن يقولا شيئاً اكثر قليلا من تبادل لفظتي «نعم» و «لا» . وذات يوم ، وكان الموضوع موضوع التعليم ، الذي اراده ماريوس مجانياً والزامياً ، مضاعفاً تحت الاشكال جميعاً ، مغدقاً على الجميـع كالهواء واشعة الشمس ، وبكلمة واحدة ، ممكناً تنشُّقــه من جانب الناس جميعاً ــ نقول في ذلك اليوم انتهيا إلى ألفة ، بل كادا يتطارحان حديثاً . ولاحظ ماريوس في تلك المناسبة ان مسيو فوشلوفان يجيد الحديث ، بل يجيده في شيء من سمو اللغة . ولكن كان ثمة شيء يعوزه ، على كل حال . كان في مسيو فوشلوفان شيً اقل من رُجل مجتمع ، وشيء اكثر .

وباطنياً ، وفي أعماق نفسه ، أحاط ماريوس مسيو توهلوفات هذا الذي كان بالنسبة اليه محسناً وبارداً ليس غير ، بمختلف ضروب الاسئلة الصامتة . وبين الفينة والفينة ، كانت تساوره شكوك حول ذكرياته هو كان في ذاكرته خرم ، موطن أسود ، هوة جوفتها اربعة اشهر من العذاب الاليم . كانت اشياء كثيرة قد ضاعت فيها . وانتهى إلى ان سأل نفسه ما اذا كان صحيحاً ، أنه قد رأى ، حقاً ، مسيو فوشلوفان ، مثل هذا الرجل ، البالغ الجد والبالغ الهدوء ، في المترامي .

بيد أن هذا لم يكن هو الغيبوبة الوحيدة التي خلفهـــا في عقله منول الماضي واختفاوه . وينبغي أن لا نفترض انــه أنقذ من جمسع تلسك الفكرات المتسلطة التي تكرهنا ، حتى ونحن في غمرة من السعادة والرضاء على الالتفات إلى وراء في غم وكسآبة . إن الرأس الذي لا يلتفت نحو آفاق الماضي ، لا ينطوي لا على فكر ولا على حب . وبــــن حين وآخر ، كان ماريوس يغطي وجهه بيديه ، وكان الماضي الغامض يخترق ، في صخب ، ذلك الغسق الذي ملأ ذهنه . لقد رأى مابوف بخر على الأرض من جديد ، وسمع غافروش يغني تحت نعران القذائف، واستشعر على شفتيه برودة جبين ايبونين ، ونهض آنجولراس، وكورفعراك، وجان بروفر ، وكومبوفر ، وبوسوويه ، وغرانتر وجميع اصدقائه ـــ نهضوا امامه ، ثم تبددوا . هذه الكاثنات ، الغالية ، المحزونة ، الباسلة، الفاتنة أو الفاجعة ، هل كانت أحلاماً ؟ هـــل وجدت حقاً ؟ كــانت الفتنة قد لفت كل شيء بدخانها . إن لهذه الحمَّيــات الكبعرة أحلامـــــآ كبيرة . واستجوب نفسه ؛ وتلمس طريقه في ذات نفسه ؛ كانت هذه الوقائع المتلاشية قد أصابته بدوار . أين كانوا كلهم اذن ؟ هل صحيح أنهم أمسوا كلهم أمواتاً ؟ كان السقوط في الظلمة قد قضى عليهم جميعاً ، باستثنائه هو . وبدا له أن كل شيء قد اختفــى وكأنه خلف ستار في مسرح . إن ثمة مثل هذه الستر التي تُسدل في الحياة . الرب ينتقل إلى

قصل الثاني .

وهو ، أكان لا يزاله الرجل نفسه ! كان \_ هو الفقير \_ قد أمسى غنياً . كان \_ هو المتخلى عنه \_ ذا أسرة . وكان \_ هو البائس \_ في سبيله إلى الزواج من كوزيت . لقد بدا له وكأنه اجتاز قبراً ، وأنه دخل إلى هذا القبر اسود ، وخرج منه أبيض . وفي هذا القبر كهان الآخرون قد بقوا . وفي بعض الاحيان ، كانت جميع كاثنات الماضي هذه ، العائدة الماثلة ، تشكل حلقة حوله وتوقع في نفسه الغم . وعندئذ كان يفكر في كوزيت ، فتعاوده بشاشته . ولكن لم يكن في ميسور شيء أقل من هذه السعادة أن يمحو تلك الكارثة .

وكان لمسيو فوشلوفان موضع ، تقريباً ، بين هذه الكائنات المتلاشية . وتردد ماريوس في الاعتقاد بأن فوشلوفان المتراس كان هو نفسه فوشلوفان هذا ، بلحمه ودمه ، الجالس في كثير من الرصانة قرب كوزيت : كان الأول ، في أغلب الظن ، واحداً من تلك الكوابيس التي تروح وتجيء مع ساعات هذيانه ، وفوق هذا ، فلما كانت طبيعتاهما وعرتين ، فها كان من الممكن أن يوجه ايما سوال من ماريوس إلى مسيو فوشلوفان . بل ان مجرد الفكرة لم تخطر له ببال . ولقد سبقت منا الاشارة إلى هذه الحادثة الميرة .

رجلان بجمعها سر مشترك ، ولا يتبادلان – بضرب من التفاهـــم المضمّـر – كلمة واحدة في الموضوع . ان شيئاً مثل ذلك هو أقل ندرة مما يظن المرء .

ومرة واحدة ليس غير ، قام ماريوس بمحاولة . لقد أدخل شارع الد و شانفريري ، في المحسادثية . التفت نحسو مسيو فوشلوفان ، وقال له :

- ـ و هل تعرف ذلك الشارع جيداً ؟ ،
  - ــ و أي شارع ؟ ،

ـ و شارع الشانفريري : ،

قأجاب مسيو فوشلوفان بنبرة ليس اكثر منها طبعيسة في العالم :

ليس عندي أية فكرة عن اسم ذلك الشارع . »

وبدا الجواب ، الذي دار على اسم الشارع ، لا على الشارع نفسه ـــــ بدا لماريوس جازماً اكثر مما كان .

وفكر · « لا ريب في اني كنت أحلم . لقـــد ألمّت بي هلوسة . كان ذلك شخصاً آخر يشبهه . مسيو فوشلوفان لم يكن هناك ، ،

## رجلان من المتعذر الاهتداء اليهما

ولم تمح الرشحية ، على الرغم من ضخامتها ، شواغل اخرى مسن ذهن ماريوس .

فضي خلال الاستعداد للزفاف ، وفيها كان ينتظر الميقات المضروب ، أجرى بعض المباحث الارتدادية العسرة ، الدقيقة .

كان مديناً بالمعروف من عدة نواح . كان مديناً ببعض ذلك المعروف بسبب من أبيه ، ومديناً ببعضه لحسابه هو .

كان ثمة تيناردييه ، وكان ثمة ذلك الرجل المجهول الذي حمله ، هو ماريوس ، إلى منزل مسيو جيلنورمان .

وحرص ماريوس على العثور على هذين الرجلين ، غير معتزم أن يتزوج ، ان يكون سعيداً ، ان ينساهها ، وخائفاً ان تلقي ديون الواجب غير المسددة هسذه ، ظلا على حياته التي امست مشرقة منذ اليوم . كان من المتعذر عليه ان يخلسف كل هذا الدين وراءه ، من غير سداد . ولقد اراد ، قبل ان يدخسل إلى المستقبل ، ان يبريء ذمته مسن

الماضي .

وكون تيناردييه مجرمــــأ لا يغير شيئاً من هذه الواقعة ، وهي انــــه انقذ الكولونيل بونميرسي . كان تيناردييه قاطع طريق ، في عيني كـــل انسان ، ما عدا ماريوس .

ثم ان ماريوس ، الجاهل حقيقة ما وقع في ميدان واترلو ، لم يعرف هذا هذه النقطة الفريدة ، وهي ان اباه كان في ما يتصل بتينار دييه على هذا الوضع الغريب : كان مديناً له بالحياة من غير ان يكون مديناً له بعرفان الحجميل .

ولم ينجح احد من الرجال الذين استخدمهم ماريوس في الاهتداء إلى أثر تيناردييه . لقد بدا الامحاء كاملا من هذه الناحية ٥ كانت تيناردييه الزوجة قد ماتت في السجن خلال التحقيق في الجريمة . وكان تيناردييه وابنته آزيلها ، الاثنان الوحيدان اللذان بقيا من هذا المجموع الفاجع ، قد غاصا في الظلام كرة اخرى . كانت لجة «المجهول الاجتماعي» قد أطبقت في صمت على هذين المخلوقين . بل لم يعد في امكان احد ان يرى ، على السطح ، تلك الدوائر المشتركة المركز ، المرتعثة ، المرتجفة ، الغامضة ، التي تعلن ان شيئاً قد سقط هناك ، وان في ميسورنا أن نلقي المساد .

واذ ماتت تينارديه الزوجة ، وأبعد بولاتروويل من القضية ، واختفى كلاكسو ، وفر المتهمون الرئيسيون من السجن ، فان النظر في دعوى كمن بيت غوربو العتيق كان جهيضاً تقريباً . لقد تركت القضية فسي ظلام عميق . واضطرت محكمة الجنايات إلى الاجتزاء بمشاركين ثانويين في الجرعة ، بانشو المعروف بـ «برانتانييه » أو «بيغروناي » و دومي لييار المعروف بـ « «دو مييار » اللذين حوكها وحكم عليهها بالحبس عشر سنوات في سجن الاشغال الشاقة . ولفظت المحكمة حكم الاشغال الشاقة مدى الحياة على شركائهها الذين فروا وابوا المثول بين يدي القضاة .

وحكم على تيناردييه ، بوصفه رئيساً للعصابة ، بالموت لأنه أبى المثوله المام المحكمة أيضاً . وكان هذا الحكم هو كل ما بقي من تيناردييه ، ملقيساً على هذا الاسم الدفين وهجه المشؤوم ، مثل شمعة إلى جانب نعش .

آما الشخص الآخر ، اما الرجل المجهول الذي انقذ ماريوس ، فقد انتهت المباحث عنه باديء الامر إلى نتيجة ما، ثم توقفت فجأة . لقد وفقوا إلى العثور على عربة الكراء الى حملت ماريوس إلى شارع فتيات كالفير ليل السادس من حزيران . واعلن السائق انه « ُجمَّد ، في اليوم السادس من حزيران ، بأمر من احد ضباط البوليس ، من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الليل ، على رصيف الشان زيليزيه ، فوق منفذ البالوعة العظمي ؛ وان ُشباكة البالوعة المُؤدية إلى شاطيء النهر فتحت حوالى الساعة التاسعة مساء ؛ وان رجلا قد خرج منها ، حاملا رجلا آخر على كتفيه كان يبدو وكأنه ميت ؛ وأن ضابط البوليس الذي كان يراقب في تلك النقطة ألقمى القبض على الرجل الحي وأمسك بالرجل الميت ؛ وأنسه استقبل ، هو السائق ، بناء على أمر الضابط ، « كل هو لاء الناس ، في عربته ؛ وانهم شخصوا أولا إلى شارع «فتيات كالفير» ؛ وانهم تركوا الرجل الميت هناك ؛ وان الرجل الميت كان مسيو ماريوس ، وأنـــــه هو \_ السائق \_ قد عرفه جيداً ، على الرغم من انه كان حياً ، «هذه المرة » ؛ وانهم امتطوا بعد ذلك متن عربته من جديد ، وأنه الهب خيله بالسوط، وانه قد مُطلب اليه أن يتوقف على بضع خطوات من باب « الارشيف » ؛ وانه قد قبض اجرته ، هناك في الشارع ، ومضى لسبيله؛ وان ضابط البوليس اقتاد الرجل الآخر ؛ وأنه ما كان يعرف شيئــــ ا

الضافياً ﴾ وان الليل كان دامساً .

ولم يتذكر ماريوس ، كما قلنا ، شيئاً من ذلك . كل ما تذكره ان يعداً قوية أمسكت به من خلاف لحظة سقط على ظهره وسط المتراس ، وبعدها امحى كل شيء بالنسبة البه . إنه لم يستعد وعيه إلا في منزل مسيو جيلنورمان .

وتاه في الاحداس والظنون .

إنه لم يستطع ان يشك في هويت. ولكن ، كيف اتفق له ، وهو الذي سقط في شارع اله وشانفريري ، أن يلتقطه ضابط البوليس ، على ضفة اله وسين ، قرب جسر الانفاليد ؟ إن شخصاً ما ، قد حمله من حي الاسواق إلى الشان زيليزيه . وكيف ؟ عبر البالوعة . تفان لم يسبق إلى مثله من قبل .

شخص ما ؟ من هو ؟

كان هذا الرجل هو الشخص الذي يبحث عنه ماريوس.

ولم يجد من هذا الرجل ، الذي كان منقذه ، شيئاً • لم يجد اثراً . لم بجد اقل اشارة تدل عليه .

ودفع ماريوس مباحثه حتى ادارة الشرطة ، على الرغم من انه كسان مضطراً إلى اصطناع كثير من الحيطة في هذا المجال . ولكن المعلومات التي حصل عليها هناك لم تكن ادعى إلى انارته من تلك التي فاز بها من مصادر اخرى . كانت ادارة الشرطة تعرف أقل مما عرفه سائق العربة . إنها لم تعرف بأي اعتقال تم في السادس من حزيران عند شباكة البالوعة العظمى . إنها لم تتلق من رجالها ايما تقرير حول هذه الواقعة ، الستي اعتبرت في ادارة الشرطة حبرد خرافة. وعزا رجال الشرطة اختراع اعتبرت في ادارة الشرطة سائق الذي يطمع في مبلغ اضافي فوق الاجرة هذه الخرافة إلى السائق . فالسائق الذي يطمع في مبلغ اضافي فوق الاجرة قادر على كل شيء ، حتى على الخيال . ومع ذلك ، فقد كانت هده الواقعة ثابتة ، ولم يكن في وسع ماريوس ان يشك فيها ، إلا اذا شك

في هويته ، كما أشرنا منذ لحظة .

كل شيء في هذه الاحجية الغريبة كان ممتنعاً على التفسير .

هذا الرجل ، هذاالرجل الخفي ، الذي رآ هالسائق ينبئق من شباكةالبالوعة العظمى حاملا ماريوس الغائب عن الوعي على ظهره ، والذي اعتقله ضابط الشرطة المراقب متلبساً بجريمة إنقاذ متمرد من المتمردين ، ما الذي حل به ؟ ما الذي حل بضابط الشرطة نفسه ؟ لماذا اعتصم هذا الضابط بالصمت ؟ هل وفق الرجل إلى الفرار ؟ هل رشا ضابط البوليس ؟ لماذا لم يتكشف هذا الرجل عن ايما أمارة من أمارات الحياة لماريوس المدين له بكل شيء ؟ إن نزاهته لم تكن اقل اثارة للعجب من تفانيه . لم لم يعاود هذا الرجل الظهور ؟ لعله كان فوق الثواب ، ولكن ليس ثمة احد فوق عرفان الجميل . هل مات ؟ اي نوع من الرجال كان ؟ ما شكله ؟ لم يكن في ميسور احد ان يحزر . لقد اجاب سائق العربة قائلا : «كان الليل دامساً . » وكان باسك ونيقوليت قد اكتفيا ، في غمرة انشداهها ، بالنظر إلى سيدها الشاب مضرجاً بالدم . وكان البواب، غيرة انشداهها ، بالنظر إلى سيدها الشاب مضرجاً بالدم . وكان البواب، الذي أضاءت شمعته وصول ماريوس الفاجع ، هو وحده الذي لاحظ ذلك الرجل ، وهذا هو الوصف الذي وصفه به : «كان هذا الرجل رهياً . »

وكان ماريوس قد احتفظ بالملابس الدامية التي كان يلبسها لحظة أعيد إلى منزل جده ، رجاة ان يستمد منها العون في مباحثه . وعند فحصه السترة لاحظ ان أحد أهدابها كان ممزقاً على نحو عجيب . كان يعوزها قطعة ما .

وذات مساء ، تحدث ماريوس ، أمام كوزيت وجان فالجان ، عن هذه المغامرة الفريدة كلها ، وعن المباحث التي قام بها ، وعن ذهاب جهوده ادراج الرياح . وكان في محيا « مسيو فوشلوفان » البارد ما جعله يفقد صبره . وهتف في حيوية كادت تنطوي على ارتجاج الغضب :

- « اجل ، ذلك الرجل ، كاثناً من كان ، كان ماجداً . هـــل تعرف ماذا فعل ، يا سيدي ؟ لقد تدخل مثل ملاك اكبر ه ولا ريب في أنه قد ألقى بنفسه في غمرة المعركة ، وانتزعني منها ، وفتح البالوعة ، وقادني اليها ، وحملني عبرها ! ولا بد انه سار أكبر من فرسخ ونصف خلال دهاليز تحترضية رهيبة ، ملوية ، منحنياً ، في الظلام ، فـــي البواليح ، اكبر من فرسخ ونصف يا سيدي ، وعلى ظهره جثة ! ولأي غرض ؛ ابتغاء إنقاذ تلك الجثة ليس غير . وكنت أنا تلك الجثة ! لقد قال في ذات نفسه : «لعله لا يزال ههنا ومضة من حياة . سوف اخاطر عباتي من اجل تلك الشرارة البائسة ! » وحياته هذه لم مخاطر بها مرة واحدة ، ولكن عشرين مرة ! وكل خطوة كانت محفوفة بالخطر . والدليل على ذلك أنه ما إن خرج من البالوعة حتى اعتقــل . هـــل والدليل على ذلك أنه ما إن خرج من البالوعة حتى اعتقــل . هـــل تعرف ، يا سيدي ان ذلك الرجل قد فعل ذلك كله ؟ ولم يكن في ميسوره ان يتوقع ثواباً ما . اي شيء كنت أنا ؟ متمرداً . اي شيء كنت أنا ؟ رجلا مغلوباً . اوه ، لو كانت آلاف كوزيت الستمئة لي .... »

فقاطعه جان فالجان:

- « إنها لك . » -

فأضاف ماريوس:

« حسن ، اذن لدفعتها ثمناً للعثور على ذلك الرجل! »
 واعتصم جان فالجان بالصمت .

التاباس التياء

## ۱۸ شباط ، عام ۱۸۲۳

كان ليل السادس عشر من شباط ، عام ١٨٣٣ ، ليسلا مباركاً . فقوق ظلمته ، كانت ابواب السياء قد فتحت . كان موعد زواج ماريوس وكوزيت .

كان النهار رائعاً .

إنه لم يكن العيد السهاوي الزرقة الذي حلم به الجد : مشهداً جنيّــاً يختلط فيـــه الملائكة وآلهة الحب فوق رأسي العروسين ، ولكنه كـــان عــاباً طروباً .

إن زي الزواج لم يكن ، عام ١٨٣٣ ، ما هو اليوم . لم تكن فرنسة قد استعارت بعد ، من انكلرة ، تلك اللطافة البالغة التي تجعل الزوج خطف زوجته ، ويفر عند مغادرته الكنيسة ، ويختبىء خجلا من سعادته الشخصية ، وعزج ما بين سلوك المفلس وتهللات نشيد الاناشيد . إن للفرنسيين لم يكونوا قد تعلموا اي عفة ، واي روعة ، واي ظرف ينطوي عليه رج المرء فردوسه في عربة بريد ، وتفصيل لغيزه بالتكتكات ، وحسبان سرير الحانة سرير العرس ، وأن يسترك الانسان وراءه ، في المخسد عالمبتذل في كثير من الليالي ، اقسدس ذكريات الحياة الفوضوية مسع مناجاة سائق العربة العمومية وخسادمة الحيانة .

في هذا النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي نعيش فيه لم يعد يكفينا العمدة ووشاحه ، والكاهن وحلة قداسه ، والشريعة والله ؛ إن علينا ان نتم هو لاء جميعاً بسائق عربة لونجومو ؛ صدرة زرقاء ذات اطراف حمراء ، وازرار جلاجل ، وصفيحة تطوق الذراع ، وسروال من جلد أخضر ، وشتاثم موجهة إلى خيل نورمندية معقودة الأذيال ، وضفائر زائفة ، وقبعة مشمعة ، وشعر خشن منضوح بالذرور ، وسوط ضخم ، وحذاء ثقيل . وفرنسة لميّا تذهب بعد بالاناقة إلى حد إمطار عربة العرس ، كما يفعل نبلاء الانكليز ، بعاصفة من البوابيج المثنية إلى الداخل ، والاحذية العتيقة ، إحياء لذكرى تشرشل ، ثم مارلبورو ، أو مالبروك ، الذي هوجم يوم زفافه بغضبة من عمة حملت اليه حظاً أو مالبروك ، الذي هوجم يوم زفافه بغضبة من عمة حملت اليه حظاً الاعراسية . ولكن صبراً ، فها دام الذوق الرفيع يواصل انتشاره ، فلا بد ان ننتهى إلى ذلك .

وفي عام ١٨٣٣ لم يكن الزواج يتم على وجه السرعة . كان القوم لا يزالون يتخيلون في تلك الحقبة ــ وهو أمر غريسب حقاً \_ ان الزواج عيد حميم واجتماعي ، وان المائدة الأبوية لا تفسد الجلال المنزلي ، وأن الابتهاج ، ولو مفرطاً ، شرط ان يكون لائقاً ، لا يؤذي السعادة ، واخبراً أن من الجلال والخبر ان يبدأ التحام هذين المصيرين ، اللذين سوف تنبثق منهما أسرة ، في المنزل ؛ وأن تكون غرفة العرس شاهداً على الزواج منذ اليوم .

وكان عندهم القحة لأن يتزوجوا في المنزل .

واذن ، فقد تم الزواج ، وفقاً لذلك الزي الذي أصبح الآن مماتاً ، في منزل مسيو جيلنورمان .

وبرغم ان مسألة الزواج هذة كانت امراً طبيعياً وعادياً إلى ابعــــد الحدود ، فان الاعلان الذي ينبغي أن ينشر في الكنيسة والصكوك الـــي ينبغي ان تحرر ، ومقر العمدة ، والكنيسة ، تجعلها دائماً معقدة بعض الشيء . ولم يكن في ميسورهم ان يكونوا على استعداد قبل السادس عشر من شباط .

واتفق ــ ونحن نذكر ذلك لمجرد الرغبة في الدقة ـ ان ذلك اليوم السادس عشر كان يوم ثلاثاء المرفع . وكان تردد ، ووساوس ، وبخاصة من جانب العمة جيلنورمان .

وهتف الجد:

\_ « ثلاثاء المرفع . هذه زيادة في الخبر . ان ثمة مثلا يقول :

من يتزوج في ثلاثاء المرفع لا 'يرزق اولاداً عاقين الهداً .

فلنمض في سبيلنا . ليكن ذلك في السادس عشر ! هل تريد أن تو جله انت يا ماريوس ؟ »

فأجاب العاشق:

\_ « لا ، طبعاً . »

فقال الجد:

ـ ﴿ فلنتزوج اذن . ﴾

وهكذا تم الزواج في اليوم السادس عشر ، برغم الابتهاج الشعبسي . لقد امطرت السماء ذلك اليوم ، ولكن في السماء دائماً رقعة صغيرة زرقاء في خدمة السعادة ، رقعة يراها العشاق ، على الرغم من ان سائر الخليقة قد تكون تحت مظلة من المظلات .

وفي الليلة السابقة ، كان جان فالجان قد قدم إلى ماريوس ، في حضرة مسيو جيلنورمان ، الخمسمئة والاربعة والثمانين الف فرنك .

واذ اجري الزواج وفقاً لقانون التعاقد على جعل بعض املاك الزوجين مشاعاً بينهما ، فقد كانت الاجراءات بسيطة .

وأمست توسين ، منذ ذلك الحين ، عديمة الفائدة لجان فالجان . كانت كوزيت قد ورثتها ، ورفعتها إلى مرتبة وصيفة .

أما جان فالجان ، فسكانت ثمة في منزل جيلنورمان غرفة جميلة أثبت خصيصاً من أجله ، وكانت كوزيت قد قالت له : « اببي ، أتوسل اليك ، وقالتها على نحو لا يقاوم إلى درجة جعلته يعيد ، أو يكاد ، بأن بجيء وبحتلها .

وقبل بضعة أيام من اليوم المحدد للزواج وقع حادث لجان فالجان . لقد سُحق إسمام يده اليمنى بعض الشيء . ولم يكن ذلك خطيراً ، ولم يجز لأحسد ان ينشغل به ، أو أن يضمده ، بل ان يرى إلى الاذى النازل به ، حتى كوزيت نفسها . بيد أن ذلك اضطره إلى أن يلف يده بعصابة ، وان يرفع ذراعه إلى صدره ، ومنعه من التوقيم على اي شيء .

ولن نقود القاريء لا إلى مقر العمدة ولا إلى الكنيسة . إننا نادراً ما نتبسع العشاق إلى ذلك المدى ، ونحن في العادة نولي الرواية ظهرًنا حالما تضع باقـة العريس في عروته . ولسوف نجتزىء بذكر حادثة وسمت ، على

الرغم من ان شهود العرس لم يلاحظوها ، تقدُّم َ الموكب من شارع فتيات كالفير إلى كنيسة القديس بولس .

كانوا يعيدون ، في ذلك الوقت ، تعبيد الطرف الشهائي من شارع سان لويس . وكسان قسد سيُسج ابتداء من شارع «بارك رويال » . وكان من المتعذر على عربات العرس ان تمضي إلى كنيسة القديس بولس مباشرة . كان من الضروري ان يغيروا الطريق ، وكانت أقصر الطرق تقتضيهم أن ينعطفوا من ناحية الجادة . ولاحظ أحد المدعوين أنهم كانوا في ثلاثاء المرفع ، وان الجادة خليقة بأن تكون غاصة بالعربات . وتساءل مسيو جيلنورمان : « لماذا ؟ » — « بسبب من الاقنعة » . فأجاب الجد : « ممتاز . فلنمض من هناك . هذان الشابان على عتبة الزواج ٥ المها يوشكان أن يدخلا إلى أشياء جدية في الحياة . وإنه لمها يهيئهها لذلك أن يريا شيئاً من المساخر . »

وسلكوا طريق الجادة . كانت اولى عربات العرس تنتظم كوزيست والعمة جيلنورمان ومسيو جيلنورمان وجان فالجان . أما ماريوس ، الذي كان ما يزال مفصولا عن خطيبته ، وفقاً للعادة ، فكان يتبعهسم في العربة الثانية . وامتزج موكب العرس ، لدن مغادرته شارع بنات كالفير، في صف العربات الطويل الذي شكل سلساة لا نهاية لها من الد «مادلين » إلى الباستيل ، ومن الباستيل إلى الد «مادلين » .

وغصت الجادة بالاقنعة . وامطرت السماء ، بين الفينة والفينة ، على غير طائل . كان المهرجون والمُجان عنيدين . ففي دماثة شتاء عام ١٨٣٣ ذاك ، كانت باريس قد تقنعت بقناع فينيسيا . إننا لا نرى ثلاثاء مرفع كهذا ، في هذه الأيام . لأنه بعد ان أصبح كل شي ء كرنافالا شائعاً ، لم يبق ثمة اعا كرنافال .

كانت الازقة الجانبية غاصة بالسابلة ، وكانت النوافذ غاصة بالفضوليين، وكانت السطائح التي تتوج اروقة المسارح المعمَّدة مهـدّبة بالمشاهدين ـ

وإلى جانب الاقنعة ، لاحظوا صف العربات المختلفة الاصناف ، ذلك الصف المميز لثلاثاء المرفع ولونشان أيضاً : عجلات كراء ، وعربــات « سیتادین » ، وعربات نزهة ضخام ، وعربات صغیرة ذات دولابین ومظلة ، وعربات خفيفة ، تمشي كلها في نظام ، وقد 'ثبّتت احداه خلف الاخرى في قساوة ، نزولا على أوامر الشرطة ، فكأنها تمشى على خطوط حديدية . وكل من يمتطي احدى تلك العربات يكون مشاهـداً ومشاهداً في وقت معاً . وأبقسي رجال الشرطة هذين الصفين المتوازيين اللانهائيين على الجوانب الدنيا من الجادة ــ أبقوهـما متحركين حركـــة متعاكسة ، وراقبوهما يحيث لا يعوق شيء هذا التيار المزدوج الممثل في جدولي العربات الجارين : احدهما نزولا ، والآخر صعوداً ؛ احدهما نحو مرتفع آنتين ، والآخر نجو ضاحية سان انطوان . ولزمت عربات نواب فرنسة والسفراء ، تلك العربات المنقوش عليها شعارات الشرف ، منتصف الطريق ، فهي تروح وتجيء في حرية . وتمتعت بعض المواكب الفخمة البهيجة ، ومخاصة موكب «الثور السمن» ، بالامتياز نفسه. وفي فرحة باريس هذه ، تعاظمت انكلترة ؛ إن عربة اللورد سيمور ، المغيظة بلقب شعبى ، اجتازت الطريق في جلبة بالغة .

وفي ذلك الخط المزدوج ، الذي خب رجال الحرس البلدي على طوله مثل كلاب الراعي ، كانت بعض العربات العائلية الأمينة ، المثقلة بالجدات والجدود ، تعرض عند ابوابها مجموعات طريئة من الاطفال المقنعين ، مهرجين في السابعة من العمر ، ومهرجات في السادسة ، مخلوقات صغيرة فاتنة ، شاعرة بانها كانت رسمياً جزءاً من الجذل الشعبسي ، متأثرة بجلال تهربجها ، ومصطنعة وقار الموظفين .

وبن الفينة والفينة كانت تعترض موكب العربات عقبة ، وكان هذا الصف الجانبي أو ذاك يتوقف ريشها تحل العقسدة . إن عربة مَعُوقسة كانت كافية لأن تشل العخط كله . ثم ان العربات كانت تستأنف السير

بعد ذلك .

وكانت عربات العرس في الصف المتجه نحو الباستيل ، والمتحرك في محاذاة الناحية اليمنى من الجادة . وعند شارع الد و بون أو شو ، توقف السير فترة . وفي اللحظة نفسها تقريباً ، في الناحية الاخرى من الجادة ، توقف الصف الآخر المتجه نحو الد و مادلين ، أيضاً . كان في هسذه النقطة من الخط حمل عربة من الأقنعة .

وهذه العربات ، أو على الاصح ، أحيال المكار ات هذه ، يعرفها الباريسيون جيداً . فاذا لم تظهر في ثلاثاء المرفع ، أو منتصف الصوم الكبير ، توقع الناس شيئاً ، وقالوا : وان وراء الأكمة ما وراءها . لعل الوزارة سوف تنغير . و . ركام من العجائز المضحكين ، والمزاحين اللابسين اثواباً مخيطة من رقع مختلفة الالوان ، يرتسج فوق عسابري السبيل . مختلف ضروب الصور المضحكة ، من التركي إلى المتوحش ، هراقلة و تسند مركيزات ، ونساء غليظات الكلام خليقات بأن يجعلن رابليه و يوصد اذنيه ، كها حملت السكيرات الفواجر آريستوفان على وقبعات المغينة . شعر مستعار من مشاقة الكتان ، واقعطة زهراء ، وقبعات منظرفين ، ونظارات متصعرين ، وقبعات و جانو » ثلاثية القرون تزعجها فراشة من الفراشات ، وصيحات موجهة إلى المشاة ، وأذرع على الخواصر ، وأوضاع غير محتشمة ، واكتاف عارية ، ووجوه مقنعة ، ووقاحات منزوعة الكهامات ، وعهاء من السفاهة يطوف بسه مقنعة ، ووقاحات منزوعة الكهامات ، وعهاء من السفاهة يطوف بسه مقنعة من ووقاحات منزوعة الكهامات ، وعهاء من السفاهة يطوف بسه مقنعة ، ووقاحات منزوعة الكهامات ، وعهاء من السفاهة يطوف بسه مقنعة من ووجوه الازهار . تلك هي هذه المؤمسة .

<sup>•</sup> جمع هرقل ، وهي تعني هنا الجبابرة.

<sup>\*\*</sup> ديب فرنسي كبير سبق التعريف به ، وكان معروفاً باسلوبه المقـذع الحافل بالالفاظ غير المهذبة.

كانت بلاد الاغريق محتاجة إلى مركبة تيسبيس . . وفرنسة في حاجة إلى عربة فاديه \* \* .

كل شيء ممكن ان يزورً ، حتى التزوير نفسه . ان أعياد الــــــــ الزمان عند الرومان ، تصعُّمر الجهال العمتيق ذاك ، قمد تطمورت تدريجياً إلى ثلاثاء المرفع . وأعياد الـّـه الخمر ، التي كانت متوجة في الايام الخالية باغصان الكرمة ، مغمورة باشعة الشمس ، كاشفة عن اثداء من الرخام في شبه عـــري الـــهـي ، والتي أمست اليوم مائعـــة تحت أسهال الشهال المبللة ، انتهست بأن تدعو نفسها الـ Chie – en – lie وتقليد عربات الاقنعة يرقى إلى أقدم عهود الملكية . فحسابات الملك لويس الحادي عشر تمنح قاضي البلاط «عشرين سو مضروبة في مدينة « تور » من اجل ثلاث من عربات التنكر في زوايا الشوارع . » وفي يُثقلون أعلاها ، أو 'يبهظون مجمعهم الضاج عربة من عربات الضرائب ذات غطاء ممزق . ان عشرين منهم بحتلون عربة تُنسع لستة اشخاص . إنهم ممتطون المقعد ، والكرسي الصغير ، وقوسي الغطاء ، و مجرَّ العربة . بل انهم يمتطون مصابيــح العربة . فانت تراهم واقفين ، منظرحين ؛ قاعدين ، منطوية معاطف سيقانهم ، متدلية ارجلهم . إن النسوة ليجلسن على رُكب الرجــال . وإن المرء لبرى اهرامهم المجنونة ، من مسافـــة بعيدة ، فوق تجمهر الروءوس . إن أحمال العربات هذه لتحدث جبــالا من الفرح الشديد وسط الحشود . وإن كوليه \*\*\* ، وبانار \*\*\*\* ، م Theapin شاعر يوناني يعتبر مبدع التراجيديا الاغريقية . ( القرن السادس

قبل الميلاد).

<sup>• •</sup> Vadé شاعر فرنسي يعتبر مبدع النوع المعروف بالـ poissard اي القصيدة الفاحشة الملأى بالالفاظ التي يموزها الاحتشام.

<sup>•••</sup> Collé مؤلف أغان ، وكاتب مسرحي فرنسي ( ١٧٠٩ – ١٧٨٩ ) همه Panard مؤلف اوبيرات وأغاف فرنسي ( ١٦٧٤ – ١٧٦٥ )

وبيرون و ليسيلون منها ، ولكن على نحو غني بلغة السوقة . انهم يبصقون التعليم الديني المقذع على رؤوس الناس . ان لهذه العربة ، وقد غدت لانهائية الاتساع بالحمل الرازحة تحته ، سيها الفاتحين . فالهدير في مقدمتها والفوضى في مؤخرتها . انهم يصخبون فيها ، ويغنون ، وينبحون ، وينفجرون ، ويتلوون بالسعادة . ان البهجة تزأر هناك ، وان السخرية تتوهج ، وان المزاج الفرح لينتشر وكأنه داء الحصبة . إن فرسين غير أصيلين يقودان التمثيلية المضحكة المتهللة بالتمجيد . إنها مركبة الضحك المظفرة .

ضحك مبالغ في السخرية بحيث يتعذر عليه ان يكون صريحاً . والواقع أن هذا الضحك موضع الريبة . إن لهذا الضحك رسالة . ومهمته ان يثبت الكرنافال للباريسين .

هذه العربات الخالعة العذار ، التي نستشعر فيها ظلمة تمتنع على التحديد ، تدعو الفيلسوف إلى التفكير . فيها نضع اصبعنا على ملاءمة خفية بين الرجال الداعرين ، والنسوة العاهرات .

وليس من ريب في انه لمن المحزن ان تقدم هذه القباحات المركومة حاصلا من البهجة ، وان بعتذب الشعب بتكديس الحزي فوق العار ؛ وان يودي التجسس العامل في خدمة البغاء وتدعيمه إلى إلهاء الحشود فيها هو بهينها ، وان تولع الجهاهير بتتبع سير هذه الكومة الرهيبة مسن الأحياء ، التي هي أسهال وبهارج في وقت معاً ، والتي نصفها قلي ونصفها ضياء ، والتي تعوي وتغني فوق عجلات العربة الأربع ؛ وان يصفق الناس لهذا المجد المؤلف من كل ضرب من ضروب العار ؛ وان يصفق الناس لهذا المجد المؤلف من كل ضرب من ضروب العار ؛ وان العوران الابتهاج ذي المئة رأس . ولكن ما العمل ؟ إن عربات الوحل الموشح المزدان بالازهار ليهينها الضحك العام ويغفر لها . والضحك الاجاعي الموشح المزدان بالازهار ليهينها الضحك العام ويغفر لها . والضحك الاجاعي

<sup>•</sup> Piron شاعر فرنسي الف عدداً كبيراً من الاغاني والأهاجي ( ١٦٨٩ – ١٧٧٣ )

هريك السخط العام في الجريمة . إن بعض الاعياد الوخيمة تفسد الشعب، وتجعله سوقة . والسوقة ، كالطغاة ، في حاجة إلى مهرجين . إن الملك روكولور ، والشعب باياس . وباريس هي المدينة الحمقاء الكبرى ، كلما اخفقت في ان تكون المدينة الجليلة الكبرى . ان الكرنافال جزء مسن سياستها . إن باريس — وعلينا ان نسلم بذلك — تزود نفسها ، مختارة ، بالملهاة من طريق الفحشاء . إنها لا تسأل أسيادها — حين يكون لهسسا أسياد — غير شيء واحد : « زوقوا لي الوحل ! » ورومة كان لهسا المزاج نفسه . لقد احبت نيرون . كان نيرون ناقلا عملاقاً ينزل البضائع من السفينة إلى الىر .

وشاءت المصادفة — كما ذكرنا اللحظة — ان تقف احدى هذه الحزم الشائهة ، حزم المقنّعين والمقنّعات ، المنقولة في عربة ضخمة ذات اربع دواليب ، إلى يسار الجادة فيما وقف موكب العرس إلى يمينها . ومسن جانب الجادة إلى جانبها نظرت العربة المحملة بالاقنعة إلى العربة المواجهة ، التي كانت منقل العروس .

وقال قناع :

ـ « انظروا ! عرس ! »

فأجاب آخر:

- « عرس زائف . نحن العرس الحقيقي . »

واذكان القناعان أبعد من أن يقدرا على استجواب المحتفلين بالزفاف ، واذ خافا إلى جانب ذلك صيحة رجال الشرطة ، فقد حولا نظرهما إلى مكان آخر .

وبعد لحظة قامت العربة المقنّعة كلها بأعمال كثيرة جعلت الجمساهير تصوت لها ساخرة ، وتلك هي ملاطفة الرعاع لجماعة المتنكرين . واضطر القناعان اللذان تكلما اللحظة إلى ان يوجها وجهيهما نحو الشارع ، مع سائر رفاقهما ، ولم يكن عندهم قدر كاف من قذائف الاسواق المدخرة

يمكنهم من الاجابة على ضربات شدق الشعب الهائلة . وتبادلت الاقنعــة وافراد الحشد سيلا رهيباً من التعابير المجازية .

وفي الوقت ذاته كان قناعان من اقنعة العربة نفسها : رجل اسباني ضخم الانف ، ذو محيا مسن بعض الشيء وشاربين اسودين هائلين ، وامرأة مقدعة اللغة مهزولة ـ فتاة طرية العود ذات قناع من مخمل أسود ـ كان هذان القناعان قد لاحظا المحتفلين بالزفاف أيضاً . وفيها كان رفاقهم وعابرو السبيل يتبادلون الاهانات ، دار بينهها حسوار في صـوت خفيض .

وطغت الضجة على حديثها المنفرد ، فضاع فيها . كان المطر قسسه بلل العربة المكشوفة كشفاً كاملاً ؛ إن ريح شباط ليست حارة ، وحتى فيها كانت الفتاة تجيب الاسباني ارتجفت ، في ثوبها الكاشف عنى أعلى الصدر ، وضحكت ، وسعلت .

وكان هذا الحوار :

- ـ و قولي ، اذن . »
- ـ و ماذا يا ابي ؟ ،
- ــ ه هل ترين هذا الرجل العجوز ؟ ،
  - ـ اي رجل عجوز؟ ،
- - ـ و الرجل ذو اليد المعلقة برباط عنق أسود ؟ ،
    - ــ ( نعم . )
    - \_ و ثم ماذا ؟ ،
    - ـ ﴿ أَمَا وَاثْقَ مِنَ انْنِي أَعْرِفُهُ . ﴾
      - e! ol . -
- ـ و اود لو ان احسداً محتز حنجرتي وان اكون لم اقسل

قط في حيساتي أنت أو أنسا إن كنت لا اعرف مدا البانتيني . . ، \_ « إن باريس اليوم هي بانتين . ۽ - « هل تستطیعن ان تري العروس اذا انحنیت قلیلا ؟ » ( , Y ) — ــ و العريس ؟ ، \_ « ليس هناك عريس في تلك العربة . » ــ و أشك في ذلك . ، \_ و إلا أذا كان هو الرجل العجوز الآخر . ي ـ و انحني جيداً إلى أمام وحاولي ان تري العروس . ، - « لا آستطيع . » ــ د على كل حال ، انا واثق من انبي أعرف هذا الرَجل المصاب بشيء في يده . ۽ ـ وماذا تفيدك معرفته ؟ ، ـ « لا احد يدري . أحياناً ! » ... « أما أنا فسلا ارئ متعسة كبرة فسى العجائس مسس الرجسال . » ـ ﴿ أَنَا أَعْرِفُهُ ! ﴾ ــ د إعرفسه على مهلك . » \_ « ما الذي جاء به \_ يا للشيطان! \_ إلى العرس ؟ » ــ و ها نحن نفسنا فيه أيضاً . ي \_ ي من أين أقبل موكب العرس هذا ؟ ي ـ د وهل أعرف ؟ يا ... « إسمعي . » \_ و ماذا ؟ س

يقصد الباريسي .

```
ـ و بجب أن نصنع شيئاً . .
```

\_ د مادا ؟ پ

\_ « اخرجي من عربتنا ، واتبعي موكب العرس . »

\_ « لماذا ؟ ،

\_ « لنعرف إلى أين يذهب وما هو . عجلي في الخروج . اركضي ،

یا بنیتی ، فأنت صغیرة . »

\_ « لا أستطيع ان أغادر العربة . »

- « ely k'? »

\_ أنا مستأجرة . »

\_\_ « آه ، يا للشيطان ! »

\_ « أنا مدينة بيومي هذا لادارة الشرطة . »

\_ « هذا صحيـح . »

ـــ « إذا غادرت العربة ، فان أول شرطيّ يراني يلقي القبض علي .

انت تعرف ذلك جيداً . »

\_ « أجل ، اعرف . »

\_ « لقد اشترتني الحكومة اليوم . »

\_ « سيان . إن ذلك العجوز يضجرني . »

\_ « الرجال العجائز يضجرونك . انت لست مع ذلك فتــــاة

صغرة .»

\_ « إنه في العربة الأولى . »

« ثم ماذا ؟ »

ــ « في عربة العروس.»

ــ « وبعد ؟ »

\_ « اذن فهو أبوها . »

\_ « واي شأن لي بذلك ؟ »

- « أقول لك أنه أبوها . »
- س هناك أب آخر . »
  - د إسمعي . ١
    - ر ماذا ؟ ب
- « من ناحيتي ، أنا لا أكاد استطيع الخروج إلا إذا كنت مقنعاً . أنا مخبوء هنا ؛ ان احداً لا يعرف أني هنا . ولكن غداً ، لن تبقيى اقنعة . إنه اربعاء الرماد . سوف اعرض نفسي للاعتقال . يجب ان أعود إلى ثقبى . أما انت فطليقة . )
  - د ليس إلى حد بعيد . »
  - د أكثر مني ، على كل حال . ،
    - -- د حسن ، ثم ماذا ؟ »
- • بجب ان تحاولي أن تعرفي إلى أين يذهب موكب العرس هذا .»
  - ۱ إلى أين يذهب ؟ ...
    - (نعم . )
  - د أنا اعرف ذلك . ،
  - د إلى ابن يقصد اذن ؟ .
    - الى الكادران بلو . .
  - د قبل كل شيء ، ان الكادران بلو ليس في هذا الاتجاه . ،
    - ١ حسن ! إلى لا رابيه . ،
      - او إلى مكان آخر . »
    - الاعراس حرة . »
- هذا ليس كل شيء . اقول لك ان عليك ان تعرفي لي ما هو
   هذا العرس ، وإلى من ينتسب هذا العجوز ، واين يسكن أصحاب
   العرس . »
- و هذا شيء مضحك على الأغلب! إنه ملائم ان يعثر الانسان ،

بعد ثمانية أيام ، على موكب عرس مر بباريس في ثلاثاء المرفع ! دبوس في مستودع هشيم ! هل هذا ممكن ؟ »

- د مهما يكن ، فأن عليك ان تحاولي . هل سمعت ، يا آزيلما؟ واستأنف صفاً العربات حركتهما في اتجاهين متعاكسين على جانبسي الجسادة ، ولم يعسد في ميسور عربة الاقنعة ان ترى عربة العروس .



## جان فالجان لا يزال رافعاً ذراعه الى صدره

وكانت كوزيت في مقر العمدة وفي الكنيسة ، ساطعة وموثرة . كانت توسين ، تساعدهما نيقوليت ، قد ألبستها ثياب العرس .

وارتدت كوزيت ، فوق تنورة من نسيج حريري أبيض ، ثوبها المخيط من بريم بينش ، وحجاباً من تخريم انكلترة ، وعقداً مسن جواهر رقيقة ، وتاجاً من زهر الليمون . وكان ذلك كله ابيض ، وكانت هي — في هذا البياض — متألقة . كانت سلامة سريرة طيبة انبسطست وتحولت إلى سطوع . كان خليقاً بكل من يراها ان يقول انها كسانت

<sup>•</sup> Binche بلدة في بلّجيكا .

عذراء على وشك ان تصبح إلاهة .

كان شعر ماريوس الجميل مصقولا معطراً . وههنا وههناك كان في ميسور المرء ان يتبين ، تحت كثافة الغدائر ، خطوطاً شاحبة كانت همي ندوب المتراس .

وكان الجد بيساً ، مرفوع الرأس ، مازجاً في زينته ومسالكسه ، اكثر من أي وقت مضى ، كل ما في عصر بارا ، ؛ وكسان يقسود كوزيت . لقد حل محل جان فالجان الذي لم يستطبع ان يعطبي يده إلى العروس إذ كانت ذراعه مرفوعة إلى صدره .

وتبعهم جان فالجان ، مرتدياً ثوباً أسود ، وابتسم . وقال له الجد :

- و مسيو فوشلوفان ، هذا يوم سعيد . أنا اعطي صوتي لانهاء المكروب والاحزان . بجب ان لا يبقى ثمة الما حزن في الما مكان ، منذ اليوم . وحق الاله ! أنا اصدر امري بأن يعم الابتهاج ! ليس لاشر حق في أن يكون . إن وجود أناس بائسين هو ، في الحق ، عاد على السهاء الزرقاء . الشر لا يصدر عن الانسان ، الذي هو - فسي الواقع - خير . إن جميع ضروب الشقاء الانساني حاضرتها وحكومتها المركزية جهنم ، المدعوة بطريقة أخرى و تويلري الشيطان ، . حسن . ها أنا ذا اقول كلهات دمماغوجية الآن ! أما أنا ، فلم تبق لي المسلم . كل ما أطلبه هو أن يكون جميع الناس أغنياء ، يعني ان يكونوا سعداء . ه

وبعد أن أتمـّـا جميع الطقوس ، وبعد أن لفظا أمـــام العمــــدة والكاهن كل نعم ممكنة ، وبعد أن وقعــا على سجلات البلســديـــة والسكرستيّا ، وبعد أن تبادلا خاتميها ، وبعد ان ركعا ـــ ومرفق احدها

ه Barrae سياسي فرنسي كان عضواً في المؤتمر الوطني ثم في حكومة الادارة.
 و قد وضع مذكرات ممتعة . ( ١٧٥ – ١٨٢٩ )

إلى مرفق الآخر – تحت النقاب المصنوع من نسيــج متموج ابيض ، في دخان المبخرة ، وقد تشابكت يداهما ، وأعجب مها القوم كلهـــم وحسدهما القوم كلهسم ، وتقدمهم ــ ماريوس في ثوب آسود ، وهي في ثوب ابيض ــ الحاجب المزدان بكتافتي كولونيل ، ضارباً الأرض بحربته ، بين سياجين من المشاهدين المنشدهين ، ووصلا إلى باب الكنيسة المفتوح على مصراعيه ، واستعدا لامتطاء متن العربة كرة ثانية وقد انتهى كل شيء ــ بعد هذا كله لم يكن في ميسور كوزيت ان تصدق ذلك . لقد نظرت إلى ماريوس ، ونظرت إلى الحشد ، ونظرت إلى السهاء . لقد بدا وكأنها كانت تخشى اليقظة . وأضفت عليها تلك السيها المندهشة الذاهلة فتنة لا سبيل إلى وصفها . ولكي يعودوا أدراجهم صعدوا إلى العربة نفسها : ماريوس إلى جانب كوزيت ، ومسيو جيلنورمان وجان فالجان تجاههها . كانت العمة جيلنورمان قد تراجعت خطوة واحدة ، فهسى تمتطى العربة الثانية . وقال الجد : « يا ولدي ، ها انتها السيد البارون والسيدة البارونة ، ومعكما ثلاثون الف فرنك في العام . » وانحنست كوزيت حتى أصبحت أقرب ما تكون إلى ماريوس وداعبت أذنه مهذه الهمسة الملائكية : « صحيـح اذن . انا أدعى مـــاريوس . أنـــا قرينتك . »

وتألق هذان المخلوقان . كانا في اللحظة المحتومة وغير المكتشفسة ، في النقطة المُعشية التي يتلاقى عندها الشباب كله والبهجة كلها . لقد حققا أبيات جان بروفير . فهما سمجتمعين لله يكونا قد بلغا الآربعين من العمر . كان الزواج متساميا ، وكان هذان الطفلان زنبقتين . ان احدهما لم ير الآخر ، لقد تأمل أحدهما الآخر . ورأت كوزيت ماريوس في هالة من نور ، ورأى ماريوس كوزيت فوق مذبسح . وفوق ذلك المذبح ، وفي تلك الهالة ، وقد امتزج التمجيدان ، في الخلفية ، على نحو خفي " ، وراء سحابة بالنسبة إلى ماريوس ، كان

المثلُ الأعلى ، الشيء الواقعسي ، موعــدُ القبلة والحلم ، وســـادةُ العرس .

إن جميع الآلام التي ألمست بها عاودتها الآن في نشوة . لقد بدا لهما ان الاحزان ، والارق ، والدموع ، والآلام النفسية المريرة ، والذعر ، واليأس ، وقد أمست ملاطفات وإشعاعاً ، قد زادت الساعة الفاتنة التي كانت تقترب سحراً على سحر ، وان احزانها كانت خدماً لا يحصون يشاركون في تزيين فرحتها . يا للآلام التي تنزل بالانسان في سالفات أيامه ما أحسنها ! لقد أحاط الأسبى الماضي سعادتها الحاضرة بهالة من نور . ان آلام حبها النفسية المرحسة قسد انتهت إلى سمو ، مالة من نور . ان آلام حبها النفسية المرحسة قسد انتهت إلى سمو ، وبالحياء عند كوزيت . وقال أحدهما للاخر في همس : «سوف نذهب ونرى حديقتنا الصغيرة في شارع بلوميه ، كرة اخرى . » كانت ثنيتات ثوب كوزيت فوق ماريوس .

إن يوماً مثل هذا لهو مزيج من الحلم واليقين لا سبيل إلى وصفه. إن المرء ليملك ، وإنه ليفرض. وإن مجال الخيال لا يزال مفتوحاً امامه. وأنها لعاطفة تمتنع على التعبير ، في ذلك اليوم ، ان يكون المرء في الظهيرة ، وان يفكر بمنتصف الليل. ولقد فاضت بهجة هذين القلبين على الحشد ، وخلعت المسرة على عابري السبيل.

ووقف الناس ، في شارع سان انطوان أمام كنيسة القديس بولس ليروا ، من خلال نافذة العربة ، إلى زهرات البرتقال ترتجف على رأس كوزيت .

ثم أنهم رجعوا إلى شارع فتيات كالفير ، إلى بيتهم . وصعـــد ماريوس \_ جنباً إلى جنب مع كوزيت ، مظفّراً متألقــاً \_ تلك السلم التي تحمـــل عليها محتضراً . وتجمّع الفقراء امام الباب ، وباركوهمــا بعد أن شاركوهما في ما كانا يحملان من مال . وكانت الازهار في كل

مكان . إن المنزل لم يكن اقل عبقاً بالرائحة الزكية من الكنيسة ، فبعد البخور ، جاء دور الورود . وحسبا انها سمعا اصواتاً تنشد في اللانهاية ؛ كان الله في قلبيها ، وبدا القدر في أعينها مثل سقف من الكواكب ؛ لقد رأيا فوق رأسيها وميض شمس مشرقة . وفجأة دقت الساعـة . ونظر ماريوس إلى ذراع كوزيت العارية ، الفاتنة ، وإلى الاشياء الوردية الي لمحها على نحو باهت من خلال الوشي الذي ازدان به النصف الأعلى من ثوبها . وحين رأت كوزيت نظرة ماريوس شاع الدم في وجهها حتى اطراف أذنيها .

كان عدد كبير من اصدقاء اسرة جيلنورمان القدماء قد دُعوا . وتزاحموا حول كوزيت في لهفة . وتنافسوا في دعوتها والسيدة البارونة ي . وكان الضابط ، تيبودول جيلنورمان ، وقسد أمسى الآن رئيساً (كابتن) قد وفد من شارتر ، حيث كان مرابطاً مع الحامية ، ليشهد عرس ابن عمه بونمبرسي . ولم تعرفه كوزيت .

أما هو ، المتعود ان تراه النساء جميل الطلعة ، فلم يتذكر كوزيت اكثر من تذكره اعا فتاة اخرى .

وقال الجد جيلنورمان في ذات نفسه : ﴿ لقد كنت على حق في عدم تصديق حكاية الرماح تلك . ﴾

ولم تكن كوزيت في يوم من الأيام اكثر رقة مع جان فالجان. وكانت على تناغم مع الجد جيلنورمان. ففيها كان هو بجسد البهجة في حكم موجزة وجوامع كلم، كانت هي تتضوع بالحب والحنان مثل عطر من العطور. السعادة تريد ان يكون الناس جميعاً سعداء.

وارتدّت ، في حديثها مع جان فالجان ، إلى جرْس صوتها الذي كان لما وهي بعد فتاة صغيرة . ولاطفته بابتساماتها .

وكانت مائدة قد مُدت في حجرة الطعام .

والاغراق في الاضاءة من لوازم البهجة الكبيرة . فالسعداء يرفضون

الغسق والظلمة . انهم لا يوافقون على ان يكونوا مظلمين . الليل ، نعم. أما الظلمة ، فلا . فاذا لم يكن ثمة شمس ، فيتعين على المرء ان يصنع شمساً .

كانت حجرة الطعام بوتقة اشياء بهيجة . ففي الوسط ، فوق المائدة المبيضاء المتألقة ، كانت ثريا من ثريات فينيسيا ذات صفائح مسطحة ، مزدانة بجميع ضروب الطبر الملونة ، من زرقاء ، وبنفسجية ، وحمراء ، وخضراء ، جائمة وسط الشموع . وحول الثريا كسانت شمعدانات مشعبة ، وفوق الجدار كانت مرايا تزيينية ذات اغصان مثلثة وغمسة . وكانت المرايا ، والبلور ، والزجاجيات ، وآنية المائدة ، والآنية الصينية ، والخزف المطلي ، والفخار ، والآنية الذهبية والفضية والآنية الشمعدانات المشعبة كانت كلها تتلألاً وتبتهج . وكانت المسافات التي بين الشمعدانات المشعبة ملأى بباقات الزهر ؛ يعني انه حيث لم يكن ضوء كانت زهرة .

وفي حجرة الانتظار كانت ثلاث كهانات ومزمار تعزف بعض رباعيات هايدن في صوت خفيض .

وجلس جان فالجان على كرسي في حجرة الاستقبال ، خلف الباب ، الذي انطوى مصراعاه عليه على نحو يكاد يخفيه . وقبل بضع لحظات من اتخاذهم مقاعدهم إلى المائدة أقبلت كوزيت ، وكأنما كان ذلك بحافز مفاجيء ، وانحنت له في احترام ، ناشرة ثوبها العرائسي بيديها الاثنتين ، وسألته في نظرة تنضح بالمرح الحنون :

- ۔ « أبي ، هل انت راض ؟ »
  - فقال جان فالجان:
  - ــ و نعم ، أنا راض . 🖈
  - س و حسن ، اذن فاضحك . .
    - وبدأ جان فالجان يضحك .
- وبعد بضع لحظات أعلن باسك ان المائدة قد مدت .

ودخل الضيوف حجرة الطعمام ، يتقدمهم مسيو جيلنورمان متأبطاً ذراع كوزيت ، واتخذوا مقاعدهم ، وفقاً للنظمام المعمين ، حسول الممائدة .

وُوضع كرسيان كبيران ذوا أذرع عن يمين العروس وعن يسارها ، الأول لمسيو جيلنورمان ، والثاني لجان فالجان . واتخذ مسيو جيلنورمان مقعده . وظل الكرسي الآخر ذو الذراعين شاغراً .

وبحثت الأعن كلها عن جان فالجان .

إنه لم يكن هناك .

ونادى مسيو جيلنورمان باسك ، وسأله :

ــ « هل تعرف أين مسيو فوشلوفان ؟ »

فأجاب باسك :

- « السيد ، تماماً . السيد فوشلوفان اخبرني ان اقول لسيدي انه يتألم قليلا من يده العليلة وانه لا يستطيع ان يتناول طعام العشاء مصع سيدي البارون وسيدتي البارونة . وانه يرجوهما ان يعذراه ، وانه سوف يرجع غداً صباحاً . لقد مضى منذ لحظة . »

هذا الكرسي الشاغر اوقع القشعريرة ، لحظة ، في عشاء العرس . ولكن إذا كان مسيو فوشلوفان غائباً ، فان مسيو جيلنورمان كان هناك ، ولقد تألق النبن . لقد أعلن أن مسيو فوشلوفان أحسن صنعاً في مضية إلى الفراش باكراً ، اذا كان متألماً ، ولكن ذلك لم يكن غسير «خدش » . وكان هذا التصريح كافياً . وإلى هذا ، فأي شأن لزاوية ظلام واحدة في هذا الطوفان من البهجة ؟ كانت كوزيت وماريوس في احدى اللحظات الانانية والمباركة حين لا تكون لنا غير القدرة على رؤية السعادة ، ثم إن جيلنورمان خطرت له فكرة . «وحق الاله ، إن هذا الكرسي شاغر . تعال إلى هنا يا ماريوس . ان عمتك ، على الرغم من ان لها حقاً فيه ، سوف تجيز لك ذلك . هذا الكرسي ذو الذراعين لك .

هذا شرعي ، وهذا لطيف . السعيد إلى جانب السعيدة » . تصفيق من ارجاء المائدة جميعاً . وحل ماريوس محل جان فالجان قرب كوزيت . واستقامت الامور على نحو جعل كوزيت ، المحزونة باديء الأمر لغياب جان فالجان ، تشعر آخر الامر بالارتياح لذلك . فمنذ ان امسى ماريوس بديلا من جان فالجان لم يسكن في ميسور كوزيت ان تتحسر . لقد وضعت قدمها الصغيرة النساعمة المغلفة بالاطلس الابيض فوق قسدم ماريوس .

وما ان احتل ماريوس الكرسي ذا الذراعين حتى محسي مسسو فوشلوفان . ولم يكن ثمسة غائب مسا . وبعد خمس دقائق كسانست المسائدة كلهسا تضحك ، من اقصاهسا إلى اقصاها ، بكامسل حميسا النسيان .

وحين جاء دور الحلوى والفاكهة وقف مسيو جيلنورمان ، وفي يده كأس من الشامبانيا نصف مليء حتى لا تهرقه ارتعاشات سنيه الاثنتين والتسعين ، وشرب نخب العروسين .

- « إنكما لن تفلتا من عظتين . ففي هذا الصباح سمعتها عظسة الكاهن ، وفي هذه الليلة سوف تسمعان عظة البعد . أصغيا الي ، فلسوف اقدم اليكما نصيحة : تبادلا الحب حتى العبادة . أنا لن أبني ركاماً من الكلمات المزوقة . إني أسرع إلى الغاية : كونا سعيدين . ليس في الخليقة من عقلاء غير القهاري . الفلاسفة يقولون : اقتصدوا في مباهجكم . اما انا فأقول : أطلقا لها العنان . كونا متيمين كالابالسة . كونا مسعورين . الفلاسفة بهذون . اني لاتمنى لو أعيد فلسفتهم إلى حناجرهم . أمسن الفلاسفة بهذون . ثمة قد ر اكثر مما ينبغي من العطور ، قد ر اكثر مما ينبغي من العطور ، قد ر اكثر مما ينبغي من الأكمام المنورة ، قدر أكثر مما ينبغي من العنادل المغردة ، قدر أكثر مما ينبغي من الفجر في الحياة ؟

هل يستطيم العاشقان ان يتحابا أكثر مما ينبغي ؟ هل يستطيعان ان يتوادا أكثر مما ينبغي ؟ خذي حذرك ، يا ايستيل ، انت وسيمة اكثر ممسا ینبغی ! وخذ حذرك ، یا نیمورین ، انت جمیل اکثر مما بنبغی ! يا للبلاهة النادرة ! هل يستطيع العاشقان ان يفتن احدهما الآخر أكثر مما ينبغي ، وان يلاطف احدهما الآخر أكثر مما ينبغي ، وان يسحر احدهما الآخر أكثر مما ينبغي ؟ هل يستطيع المرء ان يكون متمتعسآ بالحيوية أكثر مما ينبغي ؟ هل يستطيــع ان يكون سعيداً أكثر مما ينبغي ؟ اقتصدوا في مباهجكم ! آه ، هذا سخيف ! فليسقط الفلاسفة ! التهلل هو الحكمة . تهللوا ! تهللوا ! هل نحن سعداء لاننا صالحون ، ام نحن صالحون لاننا سعداء ؟ هل دعيت اله وسانسي ، باسم وسانسي ، لأنها كانت ملكـاً لهارلـي دو سانسي ، أم لأنها كانت تزن مشـة وســـتة ( cens - siz ) قراريط ؟ لست ادري شيئاً من ذلك . الشيء المهم هو ان تملك الماسة ، والسعادة . كونا سعيدين من غبر مماحكة . أطيعـــــا الشمس طاعة عمياء . ما هي الشمس ؟ انها الحب . ومن قال الحب فكأنه قال النساء . آه ! آه ! أن ثمة شيئاً واحداً كلى القدرة ؛ إنسه المرآة ، اسألوا ماريوس الدىماغوجى هذا أليس هو العبد الـــرقيق لهــــذه الطاغية المدعوة كوزيت ؟ وبكامل موافقته ، يا له من جبان ! المرآة ! ليس تمة روبسبير يستطيع ان يصمد ؛ المرأة تتربع على العرش . انا لم أعد ملكياً باستثناء هذا الضرب من الملكية . ما آدم ؟ إنه مملكة حواء. ليس ثمة عام ١٧٨٩ بالنسبة إلى حواء . كان هناك الصولجان الملكسي المتوج بزهرة الزنبق ؛ كان هناك الصولجان الامسىراطوري المتسوج بكرة أرضية ؛ كان هناك صولجان شارلمان الذي كان من حديد ؛ كان هناك صولجان لويس الرابع عشر الذي كان من ذهب ، ولكن الثورة

لوتها كلها بن إلهامها وسبابتها مثل قشتن من تن لا تساويان دانقن . لقد انتهت تلك الصوالجة جميعاً ؛ لقد تحطمت ؛ إنها على الأرض ؛ لم يبق ثمة صولجان ؛ ولكن أعطوني بعض الثورات على هذا المنديل الصغير الموشى العابق برائحة البتشول! اود أن أراكم تفعلون. جربوا! ما الذي بجعله وطيداً ؟ كونه خرقة . آه ، أنتم القرن التاسع عشر ! حسن ، ثم ماذا ؟ نحن القرن الثامن عشر ، ولقد كنا على مثل ما انتم عليه مــن الحياقة . لا تتخيلوا انكم غيرتم شيئاً كثيراً في الكون لأن هواءكم الأصفر غير المعدي يدعى الكوليرا ، ولأن رقصة البوريه تدعى عندكم رقصة الكاشوشا . لا بد انكم في أعياق قلوبكم مقيمون على حب النساء . انا أتحداكم ان تقلعوا عن ذلك . إن هاته الشيطانات هن ملائكتنا . أجل ، الحب ، المرأة ، القبلة ، تلك هي الحلقة التي أتحداكم ان تخرجسوا منها . أما أنا ، فالحق اني شديد التوق إلى أن أعاود الدخول اليها . اي منكم رأى الكوكب الزهرة (فينوس) ، مغنــــاجـة الهاوية الكبرة ، و سيليمين ، الاوقبانوس ، ترتفع إلى اللانهاية ، مهدئة كل ما تحتها ، محدقة إلى الامواج مثل امرأة ؟ الاوقيانوس آلسيست ۽ جافية . حسن ، إنه يوبخ عبثاً . وتبرز فينوس ، فهو مضطر إلى أن يبتسم . ان ذلك الوحش ليذعن . نحن كلنا هكذا . غضب ، عاصفة ، رعود ، وزبد حتى السهاء . وتدخل المسرح امرأة ، ويطلب كوكب ، فتخر مكباً على وجهك ! كان ماريوس يقاتل ، منذ ستة اشهر ، في الميدان ، اما اليوم فأنه يتزوج . ولقد أحسن صنعاً . اجل ، يا ماريوس ، اجــــل ، يا كوزيت ، انكما على حق ، ليعش احدكما ، بجسارة ، من أجسل الآخر ؛ تبسادلا الغزل ؛ واجعلانا نموت من الغيظ لأننا لا نستطيع ان نفعل قدر ما تستطيعان ؛ ليعبد كل منكما الآخر . إلتقطا عنقاريكما كل

ابنة و بيلياس » وزوجة و آدميت » ، وقد ارتضت الموت انقاذاً لزوجها .
 أم ان هرقل ، كما تقول الاسطورة ، دخل الى جهنم لكي يخرجها منها .

الحياة . وحق الالـــه ، لأن يكون الانسان عاشقاً ، ولأن يكون معشوقاً. ولأن ينعم ممعجزة كونه غض الأهاب ! لا تتصورا انكما اخترعتما هذا . أنا ، أيضاً ، كانت لي نفس أشبه بضياء القمر . الحب طفل عمــره ستة آلاف سنة . الحب يستحق لحية طويلة بيضاء . وميتوشالح ليس غبر فيي لا خلاق له أمام كوبيد . ومنذ ستن قرناً والرجل والمرأة يتخلصان من الورطة بتبادل الحب . إن الشيطان ، الذي هو خبث ، شرع يبغض الطريقة عاد على نفسه مخبر يفوق ما أنزله به الشيطان من أذى . وهسذه الحيلة إنما اكتُشفت في عهد الفردوس الأرضي . الها الصديقان ، الاختراع عتيق ، ولكنه جديد تماماً ، أفيدا منه . كونا دافنيس وكلوويه \* ، في انتظار آن تصبحا فيليمون وبوسيس \* \* وهكذا تصرّفا محيث لا يعوزكما ، حن تلتقيان ، شيء البتة ، ومحيث تكون كوزيت هي الشمس لماريوس، ويكون ماريوس هو الكون لكوزيت ، كوزيت ، ليكن الجو الجميل ، في نظرك ، ابتسامة زوجك. ماريوس v ليكن مطرك دموع زوجتك . واجتهدا ان لا يكون ثمة في منزلكها مطرُّ البتة . لقد سرقتها الرقم الرابح في اليانصيب : زواج الحب . لقد فزتما بالجائزة الكبرى ، فحافظا عليها جيداً . أقفلا عليها ؛ لا تبعثراها ؛ ليعبد كل منكما الآخر ، ولا تهتما بالباقي . صدقا ما أقوله لكما . إنه منطق سليم . والمنطق السليم لا يقوى على الكذب . ليكن احدكما ديناً بالنسبة إلى الآخر . إن لكل امرىء طريقته في عبادة الله . وحق الشيطان ، إن خبر طريقة لعبادة الله ان محب المرء زوجته . انا احبك ؛ ذلك هو تعليمي الديني . وكل من يحب هو

<sup>•</sup> Daphnis et Chloé بطلا رواية عاطفية ريفية تحمل هذا الاسم .

Philémon et Baucis ورجان شهيراًن في الميثولوجيا ، وقد اصبح امهاهما رمزاً الحب الزوجي .

مستقيم الرأي . إن تجديف هنري الرابع يضع القداسة بين الشراهـــة والسكر. « مذهب البطن الثمل المقدس » . انا لست على دين ذلك التجديف . فالنساء منسيَّة فيه. هذا ما يثبر عجبي في ما يتصل بتجديف هنري الرابح . ايها الصديقان، فلتحيي المرأة ! يقولون اني شيخ ؛ ومدهش كيف اشعر انـي اعود شاباً من جديد . إني لأحب ان أمضي وأصغي إلى مزامير القرّب في الغابات . وان الاطفال الذين ينعمون بالجهال والسعادة ليفقدونني صوابي . وانه لخليق يسي ، انا نفسي ، ان اتزوج إذا ما رغب احد في ذلك . ومن المتعذر. ان نتىرج ، ان نكون حيائم ، ان نكون ديكة ، أن نلتقط حــَب غرامنا من الصباح إلى المساء ، أن نفتخر بزوجاتنا الصغيرات ، ان نكون مختالین ، ان نکون مظفرین ، ان نکون متعجرفین ؛ تلك هی غـــایة الحياة . ذلك ، ولا يسوكها ما أقول ، ما كنا نعتقده ، نحن العجائز ، في أيامنا حن كنا شباباً. آه، وحق الشيطان ، كـم كان في تلك الحقبــة من نساء فاتنات ، ومن وجره صبيحة ، ومن فتيات صغيرات ! هناك كنت امارس فساد اخلاقي . وإذن فليحب أحدكما الآخر . وإذا لم محب بعض الناس بعضاً فعندئذ لا أرى أي فائدة من وجود شيء اسمه الربيع. وعندئذ يكون خليقاً بني ان اصلي لله كي يحزم جميسع الاشياء التي يرينا اياها ، ويستردها منا ، ويعيد الازهار ، والطيور ، والفتيات الجميلات إلى صندوقه . يا ولدي ، تقبّلا بركة الرجل العجوز . »

كانت الليلة حية ، بهيجة ، أنيسة . وكانت دماثة الجدّ المهيمنة قد حددت اللحن للحفلة كلها ، ولقد كيّف كل امريء نفسه وفقاً لمحبة الجد القلبية التي يبلغ عمرها قرناً من الزمان أو يكاد . ورقصوا قليلا ، وضحكوا كثيراً . كان عرساً صالحاً طفلياً . ولقد كان خليقاً بهم ان ان يد عوا الرجل الطبب القلب «الماضي». والحق انه كان هناك في شخص

الجد جيلنورمان .

كان ثمة صخب ، ثم صمت .

واختفىي العروسان .

وبعد منتصف الليل بقليل أمسى منزل مسيو جيلنورمان هيكلا .

وهنا نقف . إن ملاكاً مبتسماً ، واضعاً إصبعه على شفته ، ليقف على عنبة ليالي الأعراس .

وتستغرق الروح في التأمل أمام هذا المعبد ، الذي <sup>م</sup>يحتفـــل فيــــه بعيد الحب .

ينبغي ان يكون ثمة أشعة فوق هذه البيوت . إن الابتهاج الذي تنطوي عليه بحب أن يفر في الضياء من خلال حجارة الجدران ، ويشع على نحو قاتم في الظلمة . ومن المستحيل أن لا يبعث هذا العيد المقدس ، المحتوم، إشعاعاً سياوياً إلى اللانهاية ﴿ الحب هو البوتقة السَّنية التي يتم فيهــــا اتحاد الرجل والمرأة . إن الكائن الواحد ، الكائن الثلاثي ، الكائن النهائي، الثالوث البشري لينبثق منه . وولادة هذه النفس الواحدة من نفسين اثنتين لا بد أن توقع في نفس الظلمة اضطراباً . إن المحب كاهن ؛ وأن العذراء المستغرقة في الانخطاف ليصيبها الذعر . وبعض هذا الابتهاج بمضي إلى الله. فحیث یکون زواج صحبح ، یعنی حیث یکون الحب ، فهناك بمترج المثل الاعلى به . إن سرير الزفاف يرسم هالة في الظلام . ولو قد قيض للعبن التي هي من لحم ان ترى المشاهد الرهيبة الساحرة الخاصة بالحيساة العليا اذن لرأينا ، في أغلب الظن ، اشكال الليل ، والغرباء المجنحين ، وعابري سبيل اللامنظور الزّرق ، ينحنون ــ على هيئة حشد من الرووس القاتمة – فوق البيت النّبر ، سعداء ، مباركن ، يدل بعضهم بعضاً على العروس العذراء ، المروعمة في رفق ، وقد بدا على وجوههم الالسهية انعكاس السعادة البشرية . ولو قبدر ، في تلك الساعة السُّنية ، للعروسين اللذين اصابتهما البهجة بالجهر وظنا نفسيهما منفردين ــ لو قدر لهما ان

يصغيا ، اذن لسمعا في غرفتهما حفيف اجنحة مضطربة . ان السعاد الكاملة تنطوي على تماسك الملائكة . وإن ذلك المخدع الصغير الغامض يتخذ من السهاء كلها سقفاً له . فحين يقبرب فهان ، جعلهما الحسب مقدسين ، ابتغاء المخلق والابداع ، فمن المتعذر ان لا يكون فوق تلك القبلة ، التي لا توصف ، قشعريرة في لغز النجوم الهائل .

تلك هي السعادات الحقيقية . ولا بهجة وراء هذه المباهج . الحب هو وحده الانخطاف الروحي ، وكل ما عداه يبكي .

حسبُ المرء ان يحبِ وان يحبَب . فسلا يطلبنَ احد شيئاً اكثر . ليس ثمة جوهرة اخرى بمكن ان يُعثر عليها في ثنايا الحياة المظلمة . إن الحب إنجاز .

## م الانفصال على المال ال

ما الذي كان قد حل بجان فالبجان ؟

فبعيد ضحكه ، نزولا عند طلب كوزيت الرفيق ، ومن غير ان يلاحظه أحد ، كان قد بهض من مقعده ، وانتهى إلى حجرة الاستقبال . كانت هي الحجرة نفسها التي سبق له ان دخلها قبل ثمانية اشهر ، أسسود بالوحل ، والدم ، والبارود ، حاملا الحفيد إلى منزل الجد . كسانت ألواح الجدران الخشبية القديمة مكللة بالاوراق والأزهار ؛ وكان الموسيقيون جالسين على المقعد الذي مُدد عليه ماريوس من قبل . وكان باسك يرتدي سترة سوداء ، وبنطلونا قصراً ، وجوربين ابيضين ، وقفازين ابيضين أيضاً . وكان يرتب تبجان الزهور حول كل من الاطباق التي كانت على وشك أن يُسكب فيها الطعام . وكان جان فالجان قد أراه يده المرفوعة وشك أن يُسكب فيها الطعام . وكان جان فالجان قد أراه يده المرفوعة

إلى صدره ، وعهد اليه في ان يفسر للقوم سبب غيـــابـــه ، ومضنىي السبيله .

كانت نوافذ حجرة الطعام تطل على الشارع . ووقف جان فالجان ، بضع دقائق ، من غير حراك ، في الظلمة ، تحت تلك النوافذ المشعة . واصغى . لقد انتهت اليه اصداء المادبة المختلطة . ولقد سمع كلمات الجد العالية ، الآمرة ، والحان الكمانات ، وقعقعة الاطباق ، ورنين الكووس ، ودوي الضحك . ومن خلال ذلك الصخب البهيج كله ميز صوت كوزيت العذب الجذلان .

وغادر شارع بنات كالفير ، ورجيج إلى شارع الرجل المسلح .
ولكي يرجع ، اتخذ سبيله من شارع سان لويس ، وشارع «كولتور سانت كاترين » وشارع الـ «بلان مانتو » . كانت تلك الطرق أطول بعض الشيء ولكنها كانت الطريق التي اعتاد طوال ثلاثة اشهر ـ ابتغاء تجنب العوائق والوحول في شارع «فيي دو تامبل » ـ ان يسلكها كل يوم في ذهابه من شارع الرجل المسلح إلى شارع فتيات كالفير ، مسع كوزيت .

كانت هذه الطريق التي سارت عليها كوزيت قد نفت عنده كـــل طريق اخرى .

ورجع جان فالجان إلى منزله . واضاء شمعته وارتقى السلم . كانت الشقة شاغرة . إن توسين نفسها لم تعد هناك . واحدثت خطى جان فالجان ضجة في الغرف اعظم من المألوف . كانت جميع الخزائن مفتوحة . ومضى إلى حجرة كوزيت . لم يكن ثمة أغطية على السرير . كانت الوسادة ، المجردة من غطائها ومن وشيها ، مطروحة على الاغطية المطوية عند قدم الحشية التي بدا قياشها والتي ما كان لأحد أن يرقد فيها بعد . كانت جميع الاشياء الانثوية الصغيرة التي تعلقت بها كوزيت قد نم يتى ثمة غير الاثاث الثقيل والجدران الأربعة . كان فراش نم يتى ثمة غير الاثاث الثقيل والجدران الأربعة . كان فراش

توسين قد عُري أيضاً . كان سرير واحد معداً ليس غير ، ولقد بدا وكأنه ينتظر شخصماً ما . وكان ذلك السرير هو سرير جسان فالجان .

ونظر جان فالجان إلى الجدران ، واغلق بعض ابواب الخزائن ، واخذ يروح وبجيء من غرفة إلى اخرى .

ثم انه وجد نفسه كرة ثانية في غرفته ، ووضع شمعتـــه علـــى الطـــاولة .

كان قد أطلق ذراعه من رباطها ، وأنشأ يستعين بيده اليمني وكأنه ما كان يتألم منها .

واقترب من سريره ، ووقعت عينه ــ اكان ذلك مصادفة ؟ اكان ذلك عن عمد ؟ ـ على « ممتنعة الانفصال » التي كانت كوزيت تغار منها ؛ وقعت عينه على صندوق الامتعة ذاك الصغير ، الذي ما كـان يفارقه ابداً . وفي اليوم الرابع من حزيران ، لدن وصوله إلى شـارع الرجل المسلح ، كان قد وضعها على الطاولة المدورة القائمة على عمود في وسطها ، قرب مقد م سريره . لقد مضى إلى تلك الطاولة في ضرب من الرشاقة ، واخرج من جيبه مفتاحاً ، وفتح الحقيبة .

واخرج منها ، في بطء ، تلك الثياب التي غادرت فيها كوزيت ، قبل عشر سنوات ، مونفيرماي ؛ الثوب الصغير الاسود اولا ، ثم منديل العنق الاسود ، ثم الحذاء الضخم الثقيل التي كانت كوزيت عاجزة تقريباً عن انتعاله لشدة صغر قدميها ، ثم الصدرة المصنوعة من نسيج قطني غليظ ، ثم التنورة المسرودة ، ثم المئيسنر ذا الجيوب ، ثم الجوربين الصوفيين . وكان هذان الجوربان – اللذان ما يزال منطبعاً الجيها ، في رفق ، شكل الرجل الصغيرة – لا يكادان يبلغان طول يسد جان فالجان . وكانت هذه الملابس كلها سوداء ، وكان جان فالجان هو الذي حمل لها تلك الثياب إلى مونفيرماي . حتى إذا أخرجها من الحقيبة ،

وضعها على السرير . كان يفكر . لقسد تذكر . كان ذلك فسي الشتاء ، في شهر من شهور ديسمبر القارسة ، ولقد ارتعدت نصف عارية في الأسمال ، واحمرت قدماها الصغيرتان البائستان احمراراً كاملا فـــى حذائها الخشبي . وكان هو ، جان فالجان ، قد جردها من تلك الاسال لكى يلبسها هذا الثوب الحدادي . ولا ريب في أن الأم كانت سعيدة في قبرها لرويتها ابنتها مرتدية ثوب الحداد عليها ، وان ترى مخاصة انها كانت كاسية ، وأنها كانت تنعم بالدفء . وفكر في غابة مونفعرماي تلك . كانا قد اجتازاها معاً ، كوزيت وهو . وفكر في الحالة الجوية ، في الاشجار الجرداء ، في الغابة العاطلة عن الطيور ، في السياء التي لا شمس فيها . سيان ؛ فقد كان ذلك كله فاتنآ . ورتب الاشيساء الصغرة على السرير: منديل العنق إلى جانب التنورة ، والجوربين إلى جسانب الحذاء ، والصدرة إلى جانب الثوب ، وانشأ بنظر اليها واحداً بعد آخر؟ ان كوزيت لم تكن اطول من هذا المقدار ؛ كانت تحمل دميتها الكبيرة بين ذراعيها ؛ وكانت قد وضعت ليرتها اللويسية الذهبية في جيب هذا المتزر ؛ لقد ضحكت ، ولقد سارا وقد امسك احدهما بذراع الآخر ؛ لم يكن لها غيره في الوجود .

ثم أن رأسه ، الأبيض الجليل ، سقط على السرير ، وتفطر ذلك القلب العجوز الثبت ، وغمر وجهه \_ إذا جاز التعبير \_ في ثياب كوزيت : ولو قسد مر احسد بالسلم في تلك اللحظــة أذن لسمسم نحيباً رهيباً .

### جيكور الخالد

ومن جديد ، بدأ الصراع المروَّع القديم ، الذي رأينا عـــدداً من وجوهـــه .

لقد تصارع يعقوب والملاك ليلة واحدة ليس غير . وا أسفاه ، كم مرة رأينا جان فالجان وقد أمسك به ضميره ـ جسداً لجسد ـ وسط الظلام ، فهو يصارع ذلك الضمير على نحو يائس !

صراع لم يُسبق إلى مثله . في بعض اللحظات تزلُّ القــدم ، وفـــي بعض اللحظات تميد الارض. كم مرة اخذ ذلك الضمير ، المسعور أمام الحق ، مخناقه وطرحه ارضاً! كم مره وكزت الحقيقة ، التي لا تعرف الشفقة ، قدمها على صدره ! كم مرة صاح ، وقد طرحه النور ارضاً ، ملتمسآ منه الرحمة ! كم مرة ، عمد ذلك النور الحقود ، الذي أضرمه الاسقف في ذات نفسه ومن فوقه ﴿ إِلَىٰ انْ يُوقعُ الْجَهَرُ فِي عَيْنِهِ كَلَّمَا رغب في ان يكون اعمى لا يرى ! كم مرة نهض في ذلك الصراع ، مشدوداً إلى الصخر ، متكثاً على السفسطة ، مُتمرغاً في التراب ، وقسد تمكّن من ان يقهر ضميره حيناً ، وتمكن ضميره من ان يقهره حينــــاً آخر ! كم مرة ، بعد كلام مبهم ، بعد تفكير أناني غادر ممــوّه ، سمع ضميره الهائج يصيــح في اذنه : ﴿ زَلَةَ ! ابَّهَا الشَّقْسَي ! ﴾ كم مرة حشرج فكره المتمرد حشرجة متشنجة تحت دليل الواجب ! مقاومة للرب . عرَق مــأتمي ! كم جرح خفي استشعر هو وحده انهــا كانت تدمى ! كم خـــدش لوجوده البائس ! كم مرة نهض من فراشه دامياً ، مثخناً ، محطماً ، مضاءاً ، يفعم اليأس قلبه وتملأ الطلاقة روحه ! مهزوماً ، شاعراً أنه هو المنتصر . وبعد أن قطّع الضمير أوصاله ،

ومزقه ، وحطمه ، وقف فوقه ، رهيبياً ، نيراً ، هادئاً ، وقال له : «والآن ، امض في سلام ! »

ولكن أيّ سلام حدادي هذا الذي واجهه لدن خروجه من ذلكالصراع الكالح إلى هذا الحد ، وا أسفاه !

ومع ذلك ، فقد استشعر جان فالجان أنه كان يخوض ، تلك الليلة ، معركته الأخبرة .

لقد برز له سؤال ممض.

إن التقادير ليست مستقيمة كلها ، انها لا تتكون على صورة شارع مستقيم أمام من كتبت عليه . انها دروب غير نافذة ، أمعاء معوجة ، منعطفات مظلمة ، مفارق مربكة تتكشف عن طرق متعددة . كان جان فالجان قد وقف في هذه اللحظة عند أخطر تلك المفارق .

كان قد انتهى إلى التهازج الأخير بين الخير والشر . كان ذلك التقاطع المظلم امام عينيه . وهذه المرة أيضاً ، كما قد اتفق له من قبل في أزمان أليمة اخرى ، انفتحت أمامه طريقان اثنتان : الأولى فاتنة ، والثانيـــة راعبة . فأي الطريقين يتعين عليه أن يسلك ؟

لقد نصحه بسلوك الطريق الراعبة ذلك الأصبع الخفي المشير الـــذي نلمحه ، جميعاً ، كلما ركزنا اعيننا على الظلام .

كان على جان فالجان ان يختار ، كرة اخرى ، بين الملاذ الرهيب ، والشرّك المبتسم .

اذلك صحيح اذن ؟ ان النفس قد تشفى ؛ أما المصير فلا . شيء رهيب ! قدر عضال !

وكان السؤال الذي واجهه هو هذا :

بأي طريقة يتعين على جان فالجان ان يسلك تجاه سعادة كوزيت وماريوس ؟ هذه السعادة كان هو الذي رغب فيها ، وكان هو الــذي صنعها . كان قد أقحمها في فؤاده ، وكان خليقاً ان يستشعر ، في هذه اللحظة ، وقد نظر اليها ، مثل ارتياح صانع أسلحة يرى طابع مصنعه على مُسدية فيها هو يستلهـــا ، وقد خضب الدم جسمه كله ، من صدره .

لقد فازت كوزيت بماريوس ، ولقـــد امتلك ماريوس كوزيت . كانــا يتمتعــــان بــكل شيء ، حتى بالثروة ، وكـــان ذلــك مــن صنعـــه .

ولكن ما الذي كان ينبغي ان يفعله ، هو جان فالجان ، بهذه السعادة، السعادة ؟ ايعاملها وكأنها مملك له ؟ لا ريب في ان كوزيت كانت لرجل آخر ؛ ولكن ايتعنن عليه ، هو جان فالجان ، ان محتفظ من كوزيت بكل ما استطاع ان يحتفظ به ؟ أينبغي ان يظل ذلك الضرب من الأب ، الذي يُرى نادراً ولكنه ينعم بالاحترام ، والذي كانه حتى تلك اللحظة ؟ هل يقد م نفسه ، في هدوء ، إلى منزل كوزيت ؟ هل محمل ماضيه ، من غير ان يقول كلمة ، إلى هذا المستقبل ؛ هل بمثُــل هناك بوصفه صاحب حق ، وهل ينبغي له ان أن يفسد ويتخذ مقعده ، محجَّباً ، في تلك الدار المتألقة ؟ هل عملك بأيدي هذين المخلوقين البريئين - فيما هو يبتسم لهما ــ بيديه الفاجعتين ؟ هل يضع على مساند الحطب الآمنة ، في حجرة استقبال مسبو جيلنورمان ، قدميه اللتين كانتا تجران خسمهما ظلمة القانون الشائنة ؟ هل يدخل في مشاركة بالحظوظ مع كوزيت وماريوس ؟ هل يتعين عليه ان يكثُّف الظلمة فوق رأسه والسحابة فوق رأسيهما ؟ هل بجعل من نكبتــه رفيقاً لسعادتهما ؟ هل يظل معتصماً بالصمت ؟ وبكلمة، ايجوز له ان يكون ، إلى جانب هذين المخلوقين السعيدين ، أبكم القدر

إن علينا ان نكون معودين لقساء الاقدار لكي نجرو على رفع أعيننا حين تجابهنا بعض المسائل في عربها الرهيب . ان الخير أو انشر ليكمن وراء علامة الاستفهام القاسية هــــذه . ويسأل أبو الهول : « مـــا الذي سوف تصنعه ؟ »

وكانت لجان فالجان هذه الألفة مع التجربة . لقد حدق إلى أبي الهول على نحو موصول .

وقلتب المشكلة القاسية على اختلاف وجوهها .

وكانت كوزيت ، ذلك الوجود الفاتن ، هي قارب النجاة في ذلك الغرق . ما الذي ينبغي ان يفعله ؟ ايتشبث بالقارب ، أم يفلته ؟ إذا تشبث بسه نجا من الكارثة ، وارتفع كرة اخرى إلى الشمس، وترك الماء برشح من ثيابه وشعره ، ونجا ، وعاش .

أما إذا أفلته ؟

فعندئذ ينتهي إلى الهاوية .

وهكذا راح يستشير أفكاره ، في مرارة . أو على الأصح ، يتصارع معها . لقد عصفت في ذات نفسه ثورة ، وانشأ ينقض على ارادته حيناً ، وعلى يقينه حيناً آخر .

وكان من حسن حظ جان فالمجان أنه استطاع البكاء . لعل ذلك قد أضفى عليه شيئاً من النور . ومع ذلك ، فقد كانت البداءة ضارية . لقد انطلق في صميمه إعصار أشد عنفاً من ذلك الذي كان قد ساقه في وقت مضى إلى آراس . لقد عاوده الماضي وجهاً لوجه مع الحاضر . وقارن ، وانتحب . وما إن فتُتح سد الدموع ، حتى تلوى الرجل اليائس ألمساً هحسة .

لقد شعر أنه قد أوقف .

واأسفاه! ففي هذه الملاكمة المستميتة بين انانيتنا وواجبنا ، حين نتراجع هكذا خطوة اثر خطوة أمام مثلنا الأعلى المنيسع ، ذاهلين ، هاتجين ، حانقين للاستسلام ، متصارعين مع الارض ، تواقين إلى امكانية الفرار ، ملتمسين مخرجاً ما \_ في هذه الملاكمة المستميتة كم تكون

مقاومة الجدار الذي خلفنا مفاجثة ومشوءومة !

إننا نستشعر الظل المقدس يعترض الطريق.

اللامنظور الذي لا يعرف الرحمة ! يا له من فكرة متسلطـــة علـــى العقــــل !

واذن فليس لنا مع الضمير نهاية البتة . فاختر سبيلك ، وققه ، يا كاتون . إنه ب بما هسو يا بروتوس ، واختر سبيلك ، وفقه ، يا كاتون . إنه ب بما هسو الله به إننا نلقي في هذه البئر عمل حياتنا كلها ، إننا نلقي فيها حريتنا فيها حظنا ، نلقي فيها ثروتنا ، نلقي فيها نجاحنا ، نلقي فيها سعادتنا . أو وطننا ، نلقي فيها هناءتنا ، نلقي فيها سعادتنا . اكثر ! اكثر ! أفرغ الاناء ! أمل الجرة ! إن علينا آخس الأمر ان نلقى فيها فؤادنا .

إن ثمـة في مكان ما من ضباب الجهنبات القديمة مثل هذا البرميل.
اليس يُعذر المرء إذا ما رفض آخر الأمر ؟ هل يستطيع الممتنع على النضوب ان يدّعي شيئاً ؟ اليست السلاسل التي لا نهاية لها فوق القوة البشرية ؟ ومن ذا الذي يلوم ، اذن ، سيسيفوس ، أو جان فالجان اذا ما قال : « في هذا كفاية ! »

ان الخطوة الأولى ليست شيئاً،الخطوة الاخيرة هي العسيرة . اي شيءكانت قضية شائماتيو إذا ما قورنت بزواج كوزيت وكل ما انطوى عليه ؟ واي شيء كان هذا : الذهاب إلى سجن الاشغال الشاقة ، بالقياس إلى هذا :

Siayphe ، في الميثولوجيا ، ابن ايبول Eole وملك كورنث . كان قاسياً شديد اللوحشية وقد حكم عليه بعد موته بان يرفع ، في الجميم ، صغرة ضغمة الى قمة جبل ، ولكن الصغرة كانت ترتد ، كل مرة ، الى الهاوية ...

الدخول في العدم ؟

ايه ايتها الدرجة الأولى من درجات النزول ، كم أنت داكنة ! ايه ايتها الدرجة الثانية كم انت سوداء !

كيف يستطيع ان لا يدير رأسه هذه المرة ؟

الاستشهاد تسام ، تسام قارض . إنه تعذيب يكرس ويرسم . انك قد تقره في الساعة الأولى وتجلس على عرش الحديد الحامي حتى الاحمرار ، وتتلقى الكرة وتضع على جبينك تاج الحديد الحامي حتى الاحمرار ، وتتلقى الكرفية المصنوعة من الحديد الحامي حتى الاحمرار ، وتأخذ صولجان الحديد الحامي حتى الاحمرار ، ولكن لا يزال عليك ان ترتدي معطف اللهب، افلا يكون ثمة لحظة يثور فيها اللحم المسكين ، ويتنازل فيها المرء عن النكال والتعذيب ؟

واخبراً دخل جان فالجان في سكينة اليأس .

لقد راز ، ولقد فكر ، ولقد تأمل مختلف السبل التي. يخيره بينهـــــا ذلك الميزان الخفي ، ميزان النور والظلام .

أن يفرض سجن اشغاله الشاقة على هذين الطفلين الفاتنين ، أو أن يستهلك بنفسه غرقه العضال . في ناحية : التضحية بكوزيت ؛ وفي ناحية: التضحية بنفسه .

عند أي حل وقف ؟ اي قرار اتخذ ؟ ما كان ، في صميم ذاته ، جوابه الاخير عن طلب القدر العفيف ؟ اي باب اعتزم أن يقرع ؟ اي جانب من حياته وطن النفس على أن يوصد أو يسد ؟ ومن بين جميع هذه الهُوى التي لا غور لها ، والتي تحيط به ، اي واحدة اختار؟ اي طرف ارتضى ؟ لأي من هذه اللجج حتى رأسه ؟

لقد استمر تفكيره ، الموقــع الدوار في الرأس ، طوال الليل .

وظل هناك حتى الفجر ، في الوضع نفسه ، منطوياً طيتين فوق السرير ، ساجداً تحت ضخامة القدر ، ولعله كان مسحوقاً ، واأسفاه ، متشنج

الاصابع ، مبسوط الذراعين على زاوية قائمة ، مثل رجل أنزع عن الصليب و طرح على وجهه فوق الأرض . لقد ظل اثني عشرة ساعة به اثني عشرة ساعة طويلة من ساعات ليلة من ليالي الشتاء به مثلوجاً ، من غير ان يرفع رأسه ، ومن غير ان ينبس بكلمة . كان جامداً مثل جثة ، فيها كان فكره يتلوى على الأرض ويطير ، حيناً كالثعبان ، وحيناكالنسر ولو رأته عين هكذا من غير حراك اذن لظنته مبتاً . وفجآة ، ارتعش في تشنج ، وقبل فمه ثباب كوزيت ، وكان مسمراً عليها . وعندئذ كان جديراً بتلك العين ان ترى أنه حى .

ایة عین ؟ ما دام جان فالجان وحده ، وما دام احسد لم یکن نساك ؟

و العين ، التي في الظلام .

## الكاسيابع

# آخرقطت قى الكاس

## الدائرة السابعة والسماء الثامنة

ان اليوم الذي يلي العرس يوم تكتنفه العزلة . فنحن نحترم خلسوة السعيدين ، ومن هنا فقليلا ما نعوق رقادهما. وصخب الزيارات والتهنئات لا يبدأ إلا في ما بعد . وفي صباح اليوم السابع عشر من شباط كانت الساعة قد تجاوزت الثانية عشرة بعض الشيء عندما سمع باسك ، وكان يرتب قاعة الانتظار متأبطاً متزره ومنفضة غباره ، قرعاً خفيفاً علسي الباب . إن احداً لم يقرع الجرس ، وهو شيء ينم عن التكتم في يوم كهذا . وفتح باسك الباب ، ورأى مسيو فوشلوفان . وأدخله إلى قاعة

الاستقبال ، التي كانت ما تزال مزدحمة مقلوبة رأساً على عقب ، والتي بدت عليها سيما الميدان الذي شهد مباهج احتفال الليلة الفائتة .

ولاحظ باسك :

\_ « وحق الالـه ، يا سيدي ، لقد افقنا في ساعة متأخرة . « وسأله جان فالجان :

س « هل استيقظ سيدك ؟ » فأجاب باسك :

\_ « كيف حال ذراع سيدي ؟ »

\_ « أحسن . هل استيقظ سيدك ؟ »

\_ و الهما ؟ القديم أم الجديد ؟ و

ـــ « مسيو بونمبرسي . »

فقال باسك متصدراً:

ــ « سيدي البارون ؟ »

ان المرء ليكون باروناً عند خدمه قبل كل شيء . إن شيئاً من ذلك ينعكس عليهم . فهم بملكون ما يستطيع الفيلسوف ان يدعوه « رشاش اللقب » ، وهم بذلك يعتزون . ولنقل ههنا ، بين معترضتين ، ان ماريوس الجمهوري المناضل ، ولقد اقام الدليل على ذلك ، كان الآن باروناً بالرغم منه . كانت ثورة صغيرة قد نشبت في الاسرة حول هذا اللقب . ففي الوقت الحاضر كان مسيو جيلنورمان هو الذي تشبث به ، وكان ماريوس هو الذي استخف به . ولكن الكولونيل بونميرسي كان قد كتب « ان ابني سوف بحمل لقبي » . وأطاع ماريوس . شم ان كوزيت ، التي بدأت المرأة تشرق في أعطافها ، كانت تستشعر اعظم الحبور لكونها بارونة .

وكرر باسك :

ــ « سيدي البارون ؟ سوف اذهب وأرى . سوف اقول له ان

مسيو فوشلوفان هنا . ،

۔ « لا . لا تقل له ذلك . قل إن شخصاً ما ، يسأل ان يتحدث الله على انفراد ، ولا تذكر له اي اسم . »

فقال باسك :

a! oT n \_

\_ ه أود ان أبادره عفاجأة . ي

فأضاف باسك:

a ! oT » \_

معطياً نفسك آهته الثانية كتفسير لآهته الأولى.

وغادر الحجرة .

وظل جان فالجان منفرداً .

وكانت الفوضى كها قلنا ، تسود حجرة الاستقبال . لقد بدا وكسأن المرء كان لا يزال قادراً ، إذا ما ارهف سمعه ، على ان يسمع جلبية العرس الغامضة . كان ثمة مختلف ضروب الازهار ، التي سقطت مسن الاكاليل ومن القبعات ، على الارض . وكانت الشموع ، التي اشتعلت حتى محاجرها ، قد اضافت إلى بلور الثريات رواسب من شمع . لم تكن قطعة من قطع الاثاث في مكانها . وفي الزوايا ، كانت كل ثلاثة أو اربعة من الكراسي ذوات الاذرع قد تقاربت وشكلت دائرة ، وبدا وكأنها ما تزال تواصل حديثاً ما . وكان مجموع ذلك ضاحكاً . إن ثمة جهالا ما في الأعباد الميتة . لقد كانت هذه الحجرة سعيدة . وعلى تلك الكراسي في الأعباد الميتة . لقد كانت هذه الحجرة شعيدة . وعلى تلك الكراسي المختلطة ، وبين هذه الازهار الآخذة في الذبول ، وتحت هذه الاضواء المنطقة ، كان القوم قد فكروا افكاراً بهيجة . لقد خلفت الشمس الثريا، ولقد دخلت في بشر إلى حجرة الاستقبال .

وتصرمت بضّع دقائق . كان جان فالجان جامداً من غير حراك في النقطة التي تركه باسك فيها . كان شاحباً جداً . وكانت عيناه غائرتين

في محجريها ، بسبب من الأرق ، إلى درجة جعلتهما لا تكادان تبدوان الله في عسر . وكانت ترين على سترته السوداء تلك التغضنات المرهقة التي تبدو عادة على السترة التي سلخت الليل بطوله . وكان مرفقاه قد ابيضا بذلك الزغب الناشىء عن دعك القياش . كان جان فالجان ينظر إلى النافذة التي رسمتها الشمس ، عند قدميسه ، فسوق ارض الحجرة .

وسمع ضجة لدى الباب ، ورفع عينيه .

ودخل ماريوس ، مرفوع الرأس ، باسم الثغر ، مشرق الوجه بنور لا سبيل إلى وصفه ، وضاح الجبين ، مظفّر العين . إنسه هو الآخر لم يعرف النوم .

وهتف لدن رؤيته جان فالجان :

- « هذا أنت ، يا ابني ! يا لباسك الأحمق الذي رانت على وجهه سياء خفية ! ولكنك جئت مبكراً جداً . فلم تنقض على الظهر غبر ساعة واحدة . ان كوزيت لا تزال نائمة . »

تلك الكلمة « ابي » يقولها ماريوس لمسيو فوشلوفان كانت تعسني : السعادة العظمى . لقد كان ثمة بينهما دائماً ، كما نعرف ، حاجز وبرود وتحفظ ، ثلج للكسر أو للذوبان . كان ماريوس قد انتهى إلى تلك المرحلة من النشوة التي يأخذ الحاجز عندها بالسقوط ، والثلج بالذوبان ، وكان مسيو فوشلوفان بالنسبة اليه ، شأنه بالنسبة إلى كوزيت ، أباً .

وتابع . لقد فاضت الكلمات منه ، وهو ما يميز نهايات الابتهاج الالـآيمية هذه :

ل ما أعظم سعادتي برويتك ! لو كنت تعرف كيف افتقدناك أمس ! صباح الخير ، يا ابي . كيف يدك ؟ أحسن ، أليسس كذلك ؟ »

وإذ قنــع بالجواب الخيّر الذي قـــدمه هو نفسه، مضى يقول :

 لقد اكثرنا ، كلانا ، من الحديث عنك . إن كوزيت تحبك حبآ جماً ! أنت لن تنسى ان غرفتك هنا . نحن لا نريد شارع الرجل المسلح وتقطن في شارع مثل ذاك ، شارع مريض ، شارع مدمدم ، شـارع بشع ، شارع يقوم عند احد طرفيه حاجز ، حيث تصاب بالبرد ، وحيث لا تستطيع ان تدخل ؟ سوف تأتى ، وتستقر هنا . ولسوف تفعل ذلك اليوم . وإلا نشأ بينك وبن كوزيت نزاع . إنها تعتزم ان تقودنا كلنا من انوفنا ؛ انا احذرك . لقد رأيت غرفتك ؛ إنها جد قريبة إلى غرفتنا، وهي تطل على الحديقة ؛ لقد جعلنا لها قفلا ، وأقمنا السرير ، وكل شيء جاهز . وليس عليك إلا ان تجيء . لقد وضعت كوزيت كرسيــــآ قدتماً واسعاً ذا وسادة من محمل اوترخت إلى جانب سريرك وخـاطبته قائلة : «أبسط ذراعيك له . ، وكل ربيع يأتي عندليب الى مجموعة شجر الأكاسيا المواجهة لنوافذك . إنك سوف تقع عليه بعد شهر . وعندئذ يكون عشها إلى يسارك ، وعشنا إلى عينك . ويغرد لك العندليب ليلا ، وتتحدث كوزيت نهاراً . إن غرفتك قائمة إلى الجنوب تماماً . ولسوف ترتب لك كوزيت كتبك هناك ، ﴿ رحلة الكابِّن كوك ﴾ ، و ﴿ رَحَلَةُ فَانْكُوفِيهِ ﴾ ، وسائر أشيائك . وهناك ، في ما اعتقد ، حقيبة لقد قهرتَ جدي ، انت تناسبه . انتها سوف تعيشان معاً . هل تعرف الهويست ۽ ؟ انك سوف تأنس إلى جدي إذا عرفت الهويست. ولسوف تصحب كوزيت إلى النزهة يوم أكون غائباً في قصر العدل ، ولســوف تعطيها ذراعك ، كما تعلم ، شأنك في حديقة اللوكسومبورغ ، في مسا مضى . لقد عقدنا العزم عقداً مطلقاً على ان نكون سعيدين جداً . وانت جزء من سعادتنا ، أتفهم ، يا أبي ؟ آه ، قل لي ، هل تتناول طعام

م Whise خبرب من لعب الورق.

الصباح معنا اليوم ؟ ،

فقال جان فالجان:

\_ و سيدي ، ان عندي شيئاً واحداً أقوله لك . أنا رجل ُحكم عليه سابقاً بالاشغال الشاقة . »

إن حدود الاصوات الحادة المدركة يمكن ان يتجاوزها العقل بمنسل السهولة التي تتجاوزها فيها الأذن . إن هذه الكلمات وانا رجل حكم عليه سابقاً بالاشغال الشاقة ، خارجة من فم مسيو فوشلوفان داخلة في اذن ماريوس ، إنما ذهبت إلى أبعد من الممكن . ولم يسمع ماريوس . لقد بدا له ان شيئاً قد قبل له اللحظة ؛ ولكنه لم يدر ما هو . لقد وقف فاغ الفيم .

ثم انه ادرك ان الرجل الذي محدثه كان رهيباً . إن الجهر الدي اصاب عينيه كان قد حجب عنهما ، حتى تلك اللحظة ، ذلك الشحوب الفظيسع .

وفك جان فالجان رباط العنق الأسود الذي كان يسند ذراعه ، ونزع القياش الملفوف حول يده ، وعرى إلهامه ، وأراه لماريوس .

وقال:

\_\_ و ان يدي سليمة . »

ونظر ماريوس إلى الابهام:

وتابع جان فالجان :

\_ وهي لم تكن غير سليمة في يوم من الآيام . »

لم يكن ثمة ، في الواقع ، أيما أثر لجرح .

وواصل جان فالجان :

\_\_\_\_\_ ولقد تغيبت اكثر مسا \_\_\_\_\_ ولقد تغيبت اكثر مسا \_\_\_\_\_ النفضل ان لا أحضر زفافك . ولقد تغيبت اكثر مسا استطعت ان أتغيب . لقد تظاهرت بهذا الجرح لكي لا اقوم بتزوير ، لكي لا أدخرل البطلان على وثائق الزواج ، لكي أعفى من التوقيع . »

وتلجلج ماريوس :

ـ و ماذا تريد ان تقول ؟ ي

فأجاب جان فالجان:

ـ و اريد ان اقول انبي كنت في سجن الاشغال الشاقة . ،

فهتف ماريوس في ذعر:

ـ ، انت تجعلني مخبّلا! ،

وقال جان فالجان :

- ه مسيو بونميرسي ، لقد سلخت تسع عشرة سنة في سجن الاشغال الشاقة . بسبب من السرقة . ثم حكم علي بالسجن مدى الحياة . بسبب من تكرر الجرم . إني في هذه اللحظة هارب من العدالة . »

وكان من غير المجدي ان يرتد ماريوس أمام الحقيقة ، ان يرفض الواقعة ، أن يقاوم الدليل ، لقد اضطر إلى الاذعان . وشرع يفهم ؛ وكما يقع دائماً في مثل هذه الاحوال ، فهم ما وراء الحقيقة . لقسد استشعر رعدة وميض باطني رهيب . لقد خطرت بباله فكرة جعلته يرتجف . لقد لمه في المستقبل قدراً رهيباً مقدوراً له .

- « قل كل شيء ، قل كل شيء ! انت والدكوزيت . » وارتد إلى الوراء في سيهاء من الذعر لا سبيل إلى وصفها .

ورفع جان فالجان رأسه ، في جلال جعله يبدو وكأنه يرتفع إلى السـقف .

- « من الضروري ان تصدقني في هذا ، يا سيدي . على الرغم من
 ان أيمان امثالنا غير مقبولة في نظر العدالة . »

وهنا اعتصم بالصمت . ثم إنه اضاف ، في ضرب من السلطـــان المهيمن ، القبري ، لافظــا الكلـات في بطء ، وموكداً مقاطعها :

- د .... سوف تصدقني . أنا والد كوزيت . أما أمام الله ، فلست

والدها . سيدي البارون بوتمبرسي ، أنا فلاح من فافيرول . لقد كنت اكسب رزقي من تشذيب الأشجار . إن اسمي ليس فوشلوفان . انسي ادعى جان فالجان . أنا لا أمت بنسب إلى كوزيت . اطمئن ! ،

وتمتم ماريوس:

ــ و من يثبت ذلك لي ؟ ه

ــ و أنا . ما دمت اقول ذلك . ي

وحنى جان فالجان رأسه وكأنه يقسم بميناً . ثم تابسع كلامه قائلا : \_ و ايّ صلة تربطني بكوزيت ؟ صلة عابر السبيل . قبل عشر سنوات ، لم اكن أعلم أنها في الوجود . انا أحبها ، هذا صحيح . اننا حين نبلغ سن الشيخوخة نحب الطفلة التي سبق لنا ان رأيناها وهي صغيرة . وحين يبلغ الرجل سناً عالية يحس أنه جد لجميع الأطفال. ان باستطاعتك في ما يخيل الي ان تفترض ان لي شيئاً يشبه الفواد . لقد كانت يتيمة . يتيمة من غير أب أو ام . كانت في حاجة الي . ذلك هو السبب الذي من اجله بدأت أحبها . إن الأطفال هم من الضعف بحيث يستطيع اعا امريء ، وحتى ولو كان رجلا مثلي ، ان يكون لهم حامياً . وقد قمت بهذه المهمة في ما يتصل بكوزيت . ولست احسب أن احداً يستطيسع حقاً ان يدعو هذا الشيء الضئيل جداً عملا صالحاً . ولكن اذا كان هو عملا صالحـــآ فاذكر انبي انا الذي قمت به . دوَّن هذا الظرف المخفِّف . إن كوزيت تغادر اليوم حياتي . ان سبيلينا يفترقان . انا لست بقادر على ان اوُدي لها ابما خدمة اضافية ، منذ اليوم . انها مدام بونمبرسي . لقد تغير حاميها . ولقد كسبت كوزيت سهذا التغير . كل ذلك حسن . امــا الستمئة الف فرنك فانت لم تحدثني عنها، واكني استطيسع ان اعرف ما الذي بجول في خاطرك . إنها وديعة . كيف انتهت هذه الوديعة إلى يدي؟ واي أهمية لذلك ؟ انا اسلم الوديعة إلى أهلها . ان شيئاً اكثر من ذلك لا يمكن أن يطلب مني . أنا أتم الأعادة بالنص على أسمي الحقيقي .

وهذا شيء يتعلق بني أيضاً . فأنا نفسي ارغب في ان تعرف من أنا . » ونظر جان فالجان إلى ماريوس في وجهه .

كان كل ما استشعره ماريوس مبلبلا غير متلاحم الاجزاء . إن بعض هبّات القدر لتحدث مثل هذه الامواج في نفوسنا .

لقد عرفنا ، كلنا ، مثل لحظات الاضطراب هذه . التي يتبدد خلالها كل شيء في ذوات نفوسنا . إننا نقول أول الاشياء التي ترد على ذهننا، وهي ليست دائماً ، على وجه الضبط ، ما ينبغي ان نقوله . ان ثمية ضروباً من الكشف المفاجيء عن الاسرار لا نستطيع ان نحتملها ، فهي تسكرنا مثل خمر مهلكة . لقد تُشده ماريوس امام الحالة الجديدة التي كُشفت لعينيه إلى درجة جعلته يخاطب هذا الرجل وكأنه غاضب عليه أو يكاد ، لاعترافه ذاك .

#### وصاح :

- « ولكن ، لم تقول لي ذلك كله ؟ ما الذي يكرهك على ان تفعل ذلك ؟ كان في استطاعتك ان تحتفظ بالسر لنفسك. إن احداً لم يش بك، ولست ملاحقاً او متعقباً. ان عندك سبباً يدعوك إلى ان تكشف عن هذا السر ، طوعاً واختياراً . أكمسل . هناك شيء آخر . بمناسبة أي شيء تدلي بهذا الاعتراف ؟ بدافع من اي شيء ؟ »

فاجاب جان فالجان ، في صوت خفيض وغائر إلى درجة كــــانت تجيز للمرء ان يزعم انه كان يتحدث إلى نفسه لا إلى ماريوس :

- « بدافع من اي شيء ؟ حقاً ، بدافع من اي شيء يجيء هذا المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ؟ المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ؟ حسن ، اجل ! الدافع غريب . إنه دافع الشرف . اجل ، إن سوء حظي حبل احمله هنا في قلبسي ، فهو يحكم وثاقي . وحين يبلغ المرء من الشيخوخة تكون هذه الحبال قوية نخاصة . إن الحياة كلها لتبيد من حولها ، ولكنها تصمد وتقاوم . ولو كنت قادراً على ان اقتلع هــــذا

الحبل ، ان اقطعه ، ان أحل العقدة ، أو أقطعها ، أن أقصد إلى مكان بعيد ، اذن لنجوت ، ولم يكن علي إلا أن امضي لسبيلي . ان ثمة عربات عامة في شارع بولو ا ؛ انتها سعيدان ، فلامض لسبيلي . لقسد حاولت ان اقطع ذلك الحبل ، لقد شددته ، ولكنه قاوم في ثبات ؛ إنه لم ينقطع ؛ لقد كنت اقتلع قلبي معه . ثم قلت : إني لا استطيع ان احيا بعيداً عن هذا المكان . بجب ان أبقي . اجل ، ولكنك علسي صواب ، انا مخبول ، فلماذا لا أبقي بكل بساطة ؟ انت تقدم الي غرفة في المنزل ، والسيدة بونميرسي تحبني كثيراً ، وهي تقول لذلسك غرفة في المنزل ، والسيدة بونميرسي تحبني كثيراً ، وهي تقول لذلسك من ان اكون إلى جانبه ، فأنا الاثمه ، ولسوف نحيا كلنا معا ، ونأكل من ان اكون إلى جانبه ، فأنا الاثمه ، ولسوف نحيا كلنا معا ، ونأكل عفواً ، فانا اقول ذلك بحكم العادة ، ولن يكون لنا غير سقف واحد ، وماثدة واحدة ، ونار واحدة ، وزاوية الموقد نفسها في الشتاء ، والنزهة نفسها في الصيف ، تلك هي البهجة ، تلك هي السعادة ، ذلك هو كل نفسها في الصيف ، تلك هي البهجة ، تلك هي السعادة ، ذلك هو كل نفسها في الصيف ، تلك هي البهجة ، تلك هي السعادة ، ذلك هو كل نفسها في الصيف ، تلك هي البهجة ، تلك هي السعادة ، ذلك هو كل نفسها في الصيف ، تلك هي البهجة ، تلك هي السعادة ، ذلك هو كل نفسها في الصيف ، تلك هي البهجة ، تلك هي السعادة ، ذلك هو كل

وعند هذه الكلمة غدا جان فالجان ضارياً . لقد طوى ذراعيه ، وحدق إلى الأرض ، عند قدميه ، وكأنه كان يود ان يحفر هوة فيها . وغدا صوته ثاقباً على نحو مفاجىء .

- اسرة واحدة ! لا ، أنا رجل بلا أسرة . أنا لست من اسرتكم. انا لست من اسرة الناس . ففي البيوت التي يكون فيها الناس بسين اهليهم اكون انا فضلة زائدة . هناك أسر ، ولكنها ليست لي . انا البائس ؛ أنا خارج النطاق . هل كان لي اب وأم ؟ أنا أكاد اشك في ذلك . ويوم زوجتُ هـنده الطفلة انتهى كل شيء . لقد رأيت الها سعيدة ، وأنها مع الذي أحبت ، وان ثمة عجوزاً صالحاً ، أسرة من ملاكبين ، وان جميع المباهج في هذا المنزل ، وان كل شيء

حسن ، قلت لنفسي : لا تدخل . لقد كان في استطاعتي ان اكذب ، هذا صحيح ، ان اخدعكم جميعاً ، ان أظل مسيو فوشلوفان . لقـــد كان في ميسوري أن اكذب ما كان الكذب من أجلها ، اما وقد أصبح الكذب من أجلي أنا فليس ينبغي لي ذلك . وكان حسبي ان أظل صامتاً، هذا صحيح ، وعندئذ يستمر كل شيء . انت تسألني ما الذي يكرهني على الكلام ؟ شيء غريب : ضمىري . لقد كان من اليسىر جداً ، على اية حال ، أن اظل صامتاً . ولقد سلخت الليل وانا احاول إقناع نفسي بذلك . انت تطلب مني اعترافاً ، وما جئت لاخبرك به هو من الغرابة محيث يكون من حقك ان توجه الي هذا الطلب . اجل ، لقد سلخت الليل وانا اقدم إلى نفسي اعذاراً ، ولقد قدمت اليها اعذاراً جيدة جداً ، لقد بذلت جهدي ، ولكن على غير طائل . بيد أنه كان ثمة شيثان لم أوفق اليهما . أنا لم اوفق لا إلى قطع الحبل الذي بجعل فو"ادي مثبتاً ، مسمّراً ، مرسّخاً هنا ، ولا إلى إخراس ذلك الذي يتحدث الي في صمت حن اخلو إلى نفسي . وذلك هو الذي بجعلني اجيء واعترف لك بكل شيء هذا الصباح . بكل شيء ، أو بكل شيء تقريباً . فمن غير المجدي ان اخبرك بما بهمني أنا وحدي . إنني احتفظ بذلك لنفسسي . الشيء الاساسي انت تعرفه . وهكذا أخذت لغزي ، وحملته اليك . ولقــــد بقرتُ سري امام عينيك . ولم يكن ذلك قراراً يسهل اتخاذه . فطوال الليل كنت في صراع مع نفسي . آه ، انت تحسب اني لم أقل لنفسي ان هذه القضية لا تشبه قضية شانماتيو . واني باخفائي اسمي لا اؤذي احداً ، وان اسم **فو**شلوفان قد اعطانـي اياه فوشلوفان نفسه عرفاناً منه لجميل أسديته اليه ، الغرفة التي تقدمها الي ، وانـي لن اتدخل في شيء ، واني سوف اكون منتحياً زاوية صغيرة ، وانه فيها تمتلك انت كوزيت ينبغي ان تراودني فكرة البقـــاء معهـــا في البيت نفسه . وعندئذ كان خليقــــــأ بـــكل

مريء ان ينعم بنصيبه الحق من السعادة . كان الاستمرار في انتحــــــــــال شخصية فوشلوفان جديراً بأن يسوي كلّ شيء . اجل ، ما عدا روحي . كان ثمة بهجة تحيط بسي من كل جانب ، ولكن اعباق نفسي كانت لا تزال سوداء . ليس يكفي المرء ان يكون سعيداً ، إن علينا ان نكــون راضين عن أنفسنا . ولو اني بقيت مسيو فوشلوفان اذن لكنت اخفـــي اذن لكنت ظلمة في وضح نهاركم ؛ اذن لكنت ادخلت سجن الاشغال الشاقة إلى منزلكم من غير أن أطلق كلمة التحذير في صراحة ؛ اذن لجلست إلى مائدتكم وأنا افكر بانكم لو عرفتم من أنا لطردتموني من هنا ؛ اذن لاجزت لنفسي ان يقدم الي الطعام خدم لو عرفوا لقالوا : يا للهول! ، اذن لكنت لمستك بمرفقي الذي يحسق لك ان تشمئز منه ؟ اذن لكت اختلست جُمع كفك ! لو فعلت ، اذن لكان في منزلكم قسمة للاحترام بين شعر أبيض جليل ، وشعر أبيض يلفُّمه العار . وفي لحظاتكم الاكثر حميمية ، حين تحسب قلوبكم كلها ان بعضها منفتح لبعضها الآخر حتى الاعباق ، وحنن نكون اربعتنا معاً ، جدك ، وانتها الاثنان ، وأنا ، فعندئذ يكون ثمة رجل غريب مجهول . لو فعلت ، اذن لكنت جنباً إلى جنب معكم في وجودكم وليس لي غير هم واحد هو أن لا أزيـح غطاء بثري الفظيعة ابدأ . وهكذا اكون أنا ، انا الرجل الميت ، قد فرضت نفسي عليكم ، انتم الأحياء . وعندئذ اكون قد قسرتها على ألارتباط بي إلى الأبد . وعندئذ تصبـح انت ، وكوزيت ، وأنا ثلاثة روُّوس في قلنسوة خضراء ! ألا ترتعد ؟ أنا لست الآن إلا أكثر الناس بوماً ، ولو احتفظت بشخصيتي المنتحلة اذن لأصبحت اكثر الناس فظاعة . وأذن لتعيّن على أن أرتكب هذه الجرنمة كل يوم! وأذن لتعيّن علي ان اكذب هذه الكذبة كل يوم ! واذن لتعين علي ان احمل وجه الليل هذا كل يوم ! وأذن لكنت قدمت اليكم نصيبكم من عاري كل يوم !

كل يوم! اليكم انتم ، يا أحبي ، انتم ، يا اولادي ، انتم ياابريائي! الاحتفاظ بالسكينة هين ؟ الاعتصام بالصمت بسيط ؟ لا ، انه ليس هيئاً ولا بسيطاً . إن ثمة صمتاً يكذب . ولوقد لجأت إلى الصمت اذن لتجرعت كذبي ، وخداعي ، وخزبي ، وجبني ، وخيانتي ، وجريمي ، قطرة قطرة ، واذن لتعين علي ان ابصقها ، ثم اتجرعها من جديد ، واذن لانتهيت في منتصف الليل وبدأت من جديد عند الظهيرة ، واذن لكانت تحيني التي أطلقها في الصباح كاذبة ، وتحيني التي اطلقها في المساء كاذبة ، واذن لكنت انام عليها ، وآكلها مع خبزي ، واذن لنظرت كاذبة ، واذن لكنت انام عليها ، وآكلها مع خبزي ، واذن لنظرت لكنت مداجياً مرذولا! ولم افعل ذلك ؟ لكي اكون سعيداً! وهل لكنت مداجياً مرذولا! ولم افعل ذلك ؟ لكي اكون سعيداً! وهل لي ، أنا ، الحق في ان اكون سعيداً ؟ أنا خسارج الحياة ،

وكف جان فالجان عن الكلام . واصغى ماريوس . مثل هذه السلسلة من الافكار والآلام النفسية المبرحة لا يمكن ان تقاطع . وخفض جسان فالجان صوته من جديد ، ولكنه لم يعد ذلك الصوت الغاثر ، لقد أمسى صوتاً مشوّوماً :

وأمسك بسترته هو بيده المطبقة في إحكام وقال وهو يسحبهـــا نحو ماريوس :

- \* انظر إلى هذه البد الآن . ألا ترى أنها تمسك برقبة هسده

السترة على نحو لا سبيل إلى الافلات معه ؟ حسن ، ان الضمير لا يعلو ان يكون قبضة يسد أخرى ! إذا اردنا ان نكون سعداء ، يا سيدي ، فينبغي أن لا نفهم الواجب ابداً ، إذ ما إن نفهمه حتى يمسي حقوداً . وقد نستطيع القول انه يعاقبك لفهمك اياه . ولكن لا ، أنه يكافئك على هذا ، ذلك بأنه يضعك في جحيم تستشعر فيه ان الله إلى جانبك . وما إن يتمزق فوادك حتى يعقد الصلح بينك وبين ذاتك . ،

وفي توكيد مرير أضاف :

- « مسيو بونمبرسي ، هذا ليس منطقاً عاقلا ، ولكني رجل مستقيم . إني بتحقيري لنفسي في عينيك أرفع من قدرها في عيني . ولقد حدث في ذلك مرة من قبل ، ولكنه كان أقل إيلاماً ، آنذاك ؛ انه لم يكن شيئاً . أجل ، رجل مستقيم . وما كنت لأكون رجلا مستقيماً لو أقمت بسبب من خطأي ، على احترامي . اما الآن ، وقد أصبحت تحتقرني ، فاني رجل مستقيم . لقد كتب علي هذا القدر : لما كنت عاجزاً إلى الابد عن الفوز باكثر من الاحترام المسروق فأن ذلك الاحترام يمذلني ويرهقني باطنياً ، ولكي احترم تفسي يتعن علي ان اكون موضع الازدراء . ثم إني تصدرت . انا عبد رقيق من ارقاء الاشغال الشاقة يطيع ضميره . إني اعرف جيداً ان هذا بعيد الاحتمال . ولكن ما الذي تريدني ان افعله ؟ إن الامر لكذلك . لقد اخذت عهوداً على نفسي، واني لأفي مها . إن ثمة احداثاً تقيدنا ، إن ثمة مصادفات تقودنا إلى واجبات . اترى ، يا مسيو ماريوس ، لقد وقعت لي في حياتي واجبات . اترى ، يا مسيو ماريوس ، لقد وقعت لي في حياتي أحداث . "

وتمهل جان فالجان كرة اخرى ، بالعاً ريقه في عسر ، وكأنما كانت لكلماته خُلفة مريرة ، ثم استأنف الكلام :

ـــ « حين يكون المرء مثقلا بمثل هذا الهول فليس بملك الحق في ان يجعل الآخرين يشاركونه إياه من غير علمهم ؛ ليس له الحق في ان

يعديهم بطاعونه ؛ ليس له الحق في ان بجعلهم ينزلقون إلى هاويته من غير ان يحذرهم منها ؛ ليس له الحق في ان يترك قلنسوته الحمراء تنسحب فوق روءوسهم ؛ ليس له الحق في ان يزعج سعادة الآخرين ، على نحو أَمراء، بشقائه هو . أن أقترابك من السالمين ومستك أياهم ، في الظلام، بقرحتك اللامنظورة شيء رهيب . لقد أعارني فوشلوفان اسمه عبثاً ٥ أنا لم يكن لي الحق في ان أفيد منه . كان في استطاعته ان يعطيني اياه ، ولكن لم يكن في استطاعتي ان آخذه . ان الاسم هو الأنا . اجـــل ، يا سيدي ، لقد فكرت بعض الشيء ، ولقد طالعت بعض الشيء ، على الرغم من انبي فلاح ، وانت ترى انبي اعبر عن نفسي على نحو مقبول: أنا اكون فكرتي الخاصة عن الاشياء . ولقد زودت نفسي بثقافة خاصة بي . اجل ، إن اختلاس اسم ما والاختباء تحته عمل غير شريف ـ إن احرف الابجدية بمكن ان تسرق مثل حافظة نقود أو ساعة ســـواء بسسواء . أن تكون امضاء مزوراً بلحم ودم ، أن تكون مفتاحاً مقلداً حياً ، أن تدخل إلى بيوت الشرفاء من الناس بتزوير أقفالهم ، أن لا تنظر بعد اليوم البتة ، بل ان تنظر محوك ، ان تكون شائناً في قرارة نفسك ، لا ! لا ! لا ! من الافضل أن تتألم ، أن تدمى ، أن تبكى، بالوجـع النفسي المرير ، أن تبلى جسداً وروحاً . هذا هو السبب الذي حملني على ان اجيء واخبرك سذا كله . انبي افعل ذلك بمجرد طوعي واختياري ، كما تقول . ،

وتنفس في صعوبة ، وقذف هذه الكلمة الاخبرة :

\_ و لكي أعيش ، سرقت ذات يوم رغيفاً . واليوم ، لكي اعيش، لا اريد ان اسرق اسماً . »

فقاطعه ماريوس :

\_ و لكي تعيش ! انت في غير ما حاجة إلى ذلك الاسم لكي

تعيش! »

فأجابه جان فالجان وهو يرفع رأسه ويخفضه عدة مسسرات علسى التعـــاقب :

س . لقد فهمت . » \_\_

وران السكوت. لقد اعتصم كل منها بالصمت، لقد غرق كل منها في هاوية من الافكار. وكان ماريوس قدجلس إلى جانب احدى الطاولات، وكان يسند زاوية فمه على احدى أصابعه الملوية. وكان جان فالجان يذرع الحجرة جيئة وذهوباً. ثم انه وقف أمام احدى المرايا وظل جامداً من غير حراك. واخيراً قال ، ناظراً إلى تلك المرآة التي لم ير فيها نفسه ، وكأنما كان بجيب عن حجة باطنية :

واستأنف سيره ، ومضى إلى الطرف الآخر من حجرة الاستقبال . ولم يكد يستدير حتى لمح ان ماريوس كان يراتب سيره . وقال له في نبرة لا سبيل إلى التعبير عنها :

ثم استدار نحو ماريوس:

- « والآن ، يا سيدي ، تصور هذا : أني لم أقل شيئاً ، أني ظللت مسيو فوشلوفان ، أني أخذت مكاني في بيتكم ، اني واحسه منكم ، اني في غرفتي ، اني أجيء لتناول طعام الصباح في مباذلي ، اننا نذهب ثلاثتنا عند هبوط الليل إلى المسرح ، انني اصحب السيسدة بونميرسي إلى التويلري وإلى القصر الملكي ، واننا كلنا معاً ، وانكسم تحسبونني نظيراً لكم . وفيها اكون ذات يوم هناك ، وفيها تكونون انتم هناك ، وفيها تكونون انتم هناك ، وفيها تحن نصحك ، تسمعون صوتاً يصيح

بهذا الاسم : جان فالجان ! وترون تلك اليد الرهيبة ، البوليس ، تغبثق من الظلام وتنزع القناع قبجأة عن وجهى ! »

وكف عن الكلام كرة اخرى . كان ماريوس قد نهض في رعدة . واستأنف جان فالجان حديثه :

- « ما قولك ؟ »

وكان صمت ماريوس جواباً .

واضاف جان فالجان :

- « أنت ترى جيداً اني على حق في عدم الاعتصام بالصمت . أمض، كن سعيداً ، كن في الفردوس ، كن ملاكاً لملاك ، كن مغموراً باشعة الشمس ، وكن راضياً بذلك ، ولا تزعج نفسك بالطريقة التي يصطنعها رجل هالك مسكين لكي يفتح صدره ويؤدي واجبه . أن أمامك رجلا بائساً ، يا سيدي . »

وعبر ماريوس حجرة الاستقبال في تودة ، حتى إذا أمسى على مقربة من جان فالجان بسط يده له .

ولكن كان على ماريوس ان يأخذ تلك اليد التي لم تعرض نفسها ؛ إن چان فالجان لم يمانع ، ولقد بدا لماريوس انه يصافح يداً من رخام . وقال ماريوس :

« ان لجدي اصدقاء . ولسوف احصل لك على العفو . »
 فأجاب جان فالجان :

- « لا فائدة . إنهم بحسبونني ميتاً ، وهذا كاف . الأموات غير خاضعين للمراقبة . إن من المفروض ان تصيبهم العفونة في سكينة . الموت صنو العفو . »

وسحب يده من يد ماريوس المتشبثة بها ، وأضاف في ضرب من الوقار الذي لا يعرف الرحمة :

ـ « وإلى هذا فأن قيامي بواجبي هو الصديق الذي افزع اليه . وأنا

في غير ما حاجة إلا إلى عفو واحد ، هو عفو ضميري . ، وفي تلك اللحظة بالذات فتح الباب في رفق عند الطرف الآخر من حجرة الاستقبال ، وأطل رأس كوزيت . انهما لم يريا غير وجهها العذب؛ كان شعرها أشعث على نحو فاتن، وكانت عيناها ما تزالان متورمتين بالرقاد. وأطلقت حركة اشبه بحركة طائر بخرج رأسه من عشه ، ونظرت أولا إلى زوجها ، ثم إلى جان فالجان ، وخاطبتهما ضاحكة ، حتى لقد كسان خليقاً بالمرء ان محسب انسه يرى ابتسامة في اعاق وردة :

وارتعد جان فالجان .

وتلجلج ماريوس:

ـ د کوزیت! یا

ثم سكت . ولو قد رآهما امرؤ لحسب أنهما مجرمان .

وواصلت كوزيت ، متالقة ، النظر اليها جميعاً . كان مرح الجنة

### ر عينيها:

#### وقمالت :

- « لقد قبضت عليكما متلبسين بالجرم المشهود . لقد سمعت اللحظة من خلال الباب ، ابني فوشلوفان يقول : « الضمير ... أداء الواجب... « هذه سياسة ، هذه . انا لا اريدها ، ما كان ينبغي لكما ان تتحدثا في السياسة في مثل هذا اليوم . هذا شيء لا يجوز . »

فأجاب ماريوس :

ـــ ه انت مخطئة ، يا كوزيت . نحن نتحدث في التجارة . اننـــا نتدارس افضل الطرق لتوظيف فرنكاتك الستمئة الف .... »

فقاطعته كوزيت :

ــ « هذا ليس كل شيء . أنا آتية . هل ترغبان في وجودي هنا ؟ ه

واجتازت الباب في عزم ، ودخلت إلى حجرة الاستقبال : كانت ترتدي ثوباً صباحياً أبيض فضفاضاً ، ذا ألف ثنية ، وذا ردنين عريضين ؛ ثوباً يبتدىء من العنق ويهبط حتى القدمين . إن في السهاوات الذهبية التي نقع عليها في اللوحات القوطية القديمة مثل هذه الاثواب الفاتنة يرتديها الملائكة .

ورأت نفسها من قمة الرأس إلى أخمص القدمين في مرآة ضمخمة ، ثم هتفت في تفجّر نشوة روحية تمتنع على الوصف :

- «كان في غابر الزمان ملك وملكة : أوه ، ما أشد سعادتي ! » قالت ذلك ، وحنت رأسها احتراماً لماريوس ولجان فالجان . واضافت :

- « ها أنا ذا أستقر ، بالقرب منكها ، على كرسي ذي ذراعين . سوف نتناول طعام الفطور بعد نصف ساعة ، وعندئذ تقولان كل ما ترغبان في قوله . أنا اعرف جيداً ان الرجال بجب ان يتكلموا ، ولسوف اكون عاقلة جداً . »

وامسك ماريوس بذراعها وقال لها في حب :

ه نحن نتحدث في مسائل تجارية

فأجابت كوزيت :

بالمناسبة ، لقد فتحت نافذتني فوجدت مجموعة كبيرة مسن الدوري أو الاقنعة ) في الحديقة . عصافير أعني ، ولكن ليس للطيور : )
 لا أقنعة . اليوم اربعاء الرماد ، ولكن ليس للطيور : )

- « اقول لك انا نتحدث في مسائل تجارية ؛ اذهبي ، يا حبيبي
 كوزيت به دعينا لحظة . نحن نتحدث حول الارقام . إن ذلك سوف
 يتعبك . »

– « لقد لبست رباط عنق فاتنا ، هذا الصباح ، يا ماريوس . انت تحب الزينة كثيرا ، يا مولاي . ان ذلك لن يتعبني . ،

- . او کد لك انه سوف يتعبك . ه
- ــ « لا . لأنك أنت . انا لن افهمكما ، ولكني سوف أصغي اليكما . فحين نسمع اصواتاً نحبها نكون في غير حاجة إلى ان نفههم الكلمات التي تقولها . ان اجتماعي بكما ، هنا ، هو كل ما اريده . سوف ابقى معكما ، أجل سوف ابقى ! »
  - \_ « انت كوزيت حبيبتي ! مستحيل. ،
    - س « مستحيل! ي
      - .. « نعم . »
      - فأجابت كوزيت :
- و حسن جداً ، كنت جديرة بأن اقدم اليك الاخبار . كنت جديرة بان اخبرك ان جدي لا يزال نائماً ، أن عمتك تشهد القداس ، ان الموقد في غرفة ابي فوشلوفان يتسرب منه الدخان ، ان نيقوليت قسد استدعت منظف المداخن ، وان توسين ونيقوليت قد اخذتا تتشاجران منذ اليوم ، وان نيقوليت تسخر من تاجلج توسين . حسن ، انك لن تعرف شيئاً . آه ، هذا مستحيل ؟ انا بدوري كما سترى -يا سيدي، سوف اقول : هذا مستحيل . وعندئذ من الذي يقع في الشرك؟اتوسل اليك ، يا حبيبي ماريوس ، دعني أبقى هنا معكما . .
  - ــ « اقسم لك ان علينا ان نبقى وحدنا . »
    - ـ « حسن ، وهل انا شخص ما ؟ »
  - ولم ينطق جان فالجان بكلمة . والتفتت كوزيت اليه وقالت :
- و قبل كل شيء ، اريد منك ، يا أبي ، ان تجيء وتقبلني . ما الذي تفعله هنا هكذا صامتاً لا تنطق بكلمة ، بدلا من ان تؤيدني ؟ من الذي أعطاني أباً مثل هذا ؟ انت ترى في وضوح اني تعيسة جداً في حياتي المنزلية . ان زوجي يضربني . تعال ، قبلنسي فسي الحسال . ،

- وتقدم جان فالجان .
- واستدارت كوزيت نحو ماريوس .
- \_ د أما أنت ، يا سيدي ، فاني امد لساني البك . ،
  - وقدمت جبينها إلى جان فالجان.
  - وخطا جان فالجان في اتجاهها خطوة .
    - وارتدت كوزيت .
- ۔ د ابی ، انت شاحب الوجه : هل تولك ذراعك ؟ ،
  - فقال جان فالجان:
  - ۔ د لقد شفیت ...
  - ــ د هل أرقت الليلة البارحة ؟ ي
    - ( . Y ) -
    - ــ ه هل انت حزين 🤏 ۽
      - 4. Y 1 -
- ۔ ، اذا كنت في صحة جيدة ، اذا كنت قد نمت نومساً عميقاً ، واذا كنت سعيداً فلن اعتفك . ،
  - وقدمت له جبينها كرة اخرى .
- وقبـل جان فالجان ذلك الجبين الذي كان يطفو فوقــــه انعـــكامى مسماوي .
  - د اینسم دی
  - وأطاع جان فالجان . كانت ابتسامة شبيع .
    - ـ و والآن انتصر لي على زوجي . »
      - فقال ماريوس:
      - ـ ( كوزيت ! ... )
- « إغضب ، يا أبي . قل له إني بجب ان أبقى . في استطاعتكما
   من غير شك أن تتحدثا أمامي . واذن ، فانها تحسبان انبي بلهاء جداً .

واذن ، فأنه لعجيب جداً هذا الذي تقولانه ! تجارة ، وضع مال في مصرف ، هذه مسألة خطيرة . الرجال يتظاهرون بالتكتم لغير داع . اويد ان ابقى . أنا جميلة جداً هذا الصباح . أنظر الي ، يا ماريوس ! » وفي هزة كتفين فاتنة ، وفي إظهار للاستياء رائع إلى حد يكاد يمتنع على الوصف ، نظرت إلى ماريوس . فكأن برقاً سرى بين هذين الكائنين . ولم جمهها ان يكون في الحجرة شخص آخر .

وقال ماريوس :

... « احبك ! »

وقالت كوزيت :

۔ ، اعبدك ! ،

وارتمى احدهما ، برغمه ، بين ذراعي الآخر .

ثم ان كوزيت استأنفت كلامها ، معدلة احدى طبات ثوبها ، مطيلة

شفتیها علی نحو مظفر :

ــ « سوف أبقى . »

فأجاب ماريوس ، في نبرة متوسلة .

\_ « لا . لا . إن عندنا شيئاً ينبغي أن ننجزه . »

ــ و ألا تزال تقول لا ؟ ،

واصطنع ماريوس نبرة وقورآ :

\_ د أو كد لك ، يا كوزيت ، ان هذا مستحيل . »

- د آه ، انت تتكلم بلهجة الرجال ، يا سيدي . حسن جداً ، سوف اذهب . وانت يا ابي ، انك لم تنتصر لي . سيدي الوالد ، سيدي الزوج ، انتها طاغيتان . سوف اشكوكها إلى جدي . إذا كنتها تحسبان أني سأعود وأخوض معكها في شيء من الهراء تكونان مخطئين . أنا فخور . سوف انتظركها الآن . ولسوف تريان انكها انتها اللذان ستنعبان بدوني . أنا ذاهبة ، حسن جداً . »

ومضت لسبيلها .

وبعد ثانیتین فتح الباب من جدید ، واطل وجهها کرة اخری من بین مصراعیه ، وصاحت قائلة لهما :

ــ « أنا غاضية جداً . »

وأغلق الباب ثانية ، وعادت الظلمة .

كانت اشبه بشعاع تائه اخترق الليل فجأة من غير ان يتوقعه احد ت وتثبت ماريوس من ان الباب محكم الايصاد ت

وغمغم :

\_ « مسكينة كوزيت ! حنن تعلم ... ،

وعند هذه الكلمات ارتعدت اوصال جان فالجان كلها . وسدد إلى ماريوس عيناً مشدوهة .

- و كوزيت إلى القوة على أنا لم افكر في ذلك . ان لنا القوة على شيء ما و كوزيت بهذا . قف ، أنا لم افكر في ذلك . ان لنا القوة على شيء ما و ولكن ليست لنا القوة على شيء آخر . سيدي ، انا اتضرع اليك ، أنا اتوسل اليك ، يا سيدي ، ان تعاهدني باقدس ما عندك ان لا تعلمها بذلك . اليس يكفي ان تعرفه انت ؟ إن في استطاعتي ان اقول ذلك بطوعي من غير ان اكون مكرها عليه ، وان أعلنه على الكون ، على الناس جميعا ، فليس في هذا ما يضيرني . ولكن هي ، إنها لا تعرف ما ذاك ، ان ذلك خليق به ان يروعها . محكوم بالاشغال الشاقة ، ماذا السوف يتعين عليك ان تشرح ذلك لها ، ان تقول لها : إنه رجل كان حبيسا في سجن الاشغال الشاقة . لقد رأت قافلة المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة ذات يوم . اوه ، يا الهي ا

وارتمى في احد الكراسي ذوات الذراعين ، وحجب وجهه بكلتــــا يديه . لم يكن في ميسور المرء ان يسمعه ، ولكن كان في ميسوره ان يديه . لم يكن في ميسوره انه كان يبكي . ان الدموع الصامتة دموع يرى ، من اهتزاز منكبيه ، انه كان يبكي . ان الدموع الصامتة دموع

فظيعة

إن ثمة اختناقاً في النحيب . واستبد به ضرب من التشنج ، وانقلب على ظهر الكرسي ذي الذراعين وكأنه كان يلتمس النفس ، تاركاً ذراعيه تتدليان ، ومجيزاً لماريوس ان يرى وجهه مغسولا بالعرات . وسمعسه ماريوس يغمغم في جرس خفيض إلى درجة بدا معها وكأن صوته ينبعث من عمق لا قرار له : «أوه ، ليتني أموت ! »

فقال ماريوس:

\_ وكن هادئاً ؛ سوف أحتفظ بسرك ولن أطلع عليه احداً . » لعل ماريوس كان أقل انعطافاً مما كان ينبغي له ، ولكنه وجه نفسه

خلال ساعة مضت مضطرآ إلى أن يروض ذاته على مفاجأة رهيبة ، وقد رأى ، شيئاً فشيئاً ، رجلا أشغالياً يوضع امام عينيه فوق مسيو فوشلوغان. واستحوذت عليه شيئاً فشيئاً ، هـذه الحقيقة المشؤومة ، وقادته نزعة

المرقف الطبيعية إلى أن يحدد الشقة التي اخذت تفصل ما بينه وبين هذا

الرجل . واضاف ماريوس :

... « من المتعذر على ان لا أقول لك كلمة عن الوديعة التي أعدتها في كثير من الاخلاص والأمانة . انه عمل من اعبال الصلاح . ومن العدل ان تقدم اليك مكافأة على ذلك . حدد المبلغ بنفسك يدفع اليك . لا تخش أن تحدده على نحو مرتفع جداً . .

فأجاب جان فالجان في رقة :

ـ و انا اشكرك ، يا سيدي : ،

وظل مستغرقاً في التفكير لحظة ، ممسراً طرف سبابته فوق ظفر ابهامه على نحو آلي ، ثم رفع صوته :

ـ « لقد انتهى كل شيء تقريباً . بقيت مسألة واحدة ... ،

ــ و مياذا ؟ ۽

لكأنما عرف جان فالجان تردداً أخبراً . وتلجليج ــ ولا نقول قال ــ

في غير حسوت ، بل ومن غير تنفس تقريباً :

۔ والآن ، وقد أصبحت تعرف ، هل نظن يا سيدي ۔ وأنت صاحب الأمر ۔ انه يتعين علي ان لا أرى كوزيت كرة اخرى ؟ ، فأجاب ماريوس في برود :

ـ \* أعتقد ان هذا هو الأفضل . \*

وتمتم جان فالجان :

ــ « أنا لن اراها بعد اليوم . »

ومضى نحو الباب .

ووضع يده على تفاحة الباب ، وأذعن لسان القفل ، وانفرج الباب ، بعض الشيء ، ففتحه جان فالجان حتى يكون في ميسوره اجتيازه ، ووقف لحظسة من غير حراك ، ثم أوصد البساب ، والتقسست إلى ماريوس .

إنه لم يعد شاحب الوجه ؛ لقد غدا ازرق ضارباً إلى السواد. لم يبق ثمة دموع في عينيه ، ولكن ضرب من اللهب الفاجع . كان صوته قسد أمسى ، كرة اخرى ، هادئاً إلى حد غريب .

وقال:

- و و لكن ، يا سيدي ، سوف أعود - إذا أجزت لي ذلك - لكي أراها . او كد لك أني حريص على هذا أشد الحرص . ولو لم اكسن متشبثاً بروية كوزيت لمسا اقررت بالاعتراف الذي قمت به ، لو لم اكن متشبثاً بذلك لمضيت لسبيلي : ولكن رغبتي في البقاء حيث تحيا كوزيت وفي الاستمرار في رويتها ، هي التي حملتي على ان اخبرك ، في اخلاص ، بكل شيء . انت تتابسع تفكيري ، اليس كذلك ؟ أن ذلك شيء يفسر نفسه بنفسه . انت ترى ، أنها كانت ، طوال تسع سنوات مضت ، الى جانبي ، لقد عشنا باديء الأمر في ذلك البيت العتيق القائم على المجادة ، ثم في الدير ، ثم قرب حديقة اللوكسومبورغ . وهناك رأيتها المجادة ، ثم في الدير ، ثم قرب حديقة اللوكسومبورغ . وهناك رأيتها

انت للمرة الأولى. انت تذكر قبعتها الزرقاء المصنوعة من نسيج ذي وبر. ثم عشنا بعد ذلك في حي الانفاليد حيث كان باب حديدي وحديقة . شارع بلوميه . لقد قطنت في فناء خلفي صغير حيث كنت اسمع عزفها على البيان . تلك كانت حياتي . اننا لم نفترق البتة . ودام ذلك تسم سنوات وبضعة اشهر . كنت مثل ابيها ، وكانت هي ابنتي . انا لا ادري ما اذا كنت تفهمني ، الها السيد بوتمبرسي ، ولكن من العسير علي ان لا اراها البتة منذ اليوم ، ان لا اتحدث اليها بعد ، أن أحرم كل شيء بَالْكُلِّيةِ . وإذا لم تجد في ذلك سوءاً ، فسوف أجبىء ، بن الفينة والفينة، لأرى كوزيت . أنا لن اكثر من التردد عليكم . ولن اطيل المكسث عندكم . قد تقول إني ينبغي ان أستقبـَل في الحجرة الصغيرة السفلـــي. في الدور الاسفل . اني مستعد لأن ادخل من الباب الخلفي ، المخصص للمخدم ، ولكن ذلك قد يشر الاستغراب . من الافضل ، في ما أعتقد ، ان ادخل من الباب العادي , صدقني ، يا سيدي ، انا ما زلت محتاجآ إلى ان ارى كوزيت . ان اراها نادراً إلى الحد الذي ترغب فيه . ضع نفسك مكاني ؛ إنها كل ما أملك . وإلى هذا فان علينا ان نأخذ حذرنا . إذا انقطعت عن المجيء انقطاعاً كاملا ، ترك ذلك اثراً سيثاً ، وخليق به أن يُعتبر ظاهرة غريبة . أن ما استطيع أن أفعله ، مثلا ، هو أن اجيء في المساء ، عند هبوط الليل . ،

فقال ماريوس :

\_ و انك سوف تأتي كل مساء . ولسوف تنتظرك كوزيت . و فقال جان فالجان :

ــ و انت رجل كريم ، يا سيدي . » وانحنى ماريوس لجان فالجان ، وقادت السعادة ُ الياس َ إلى الباب ، وافترق هذان الرجلان .

#### الظلمات التي قد ينطوي عليها افشاء السر

كان ماريوس يستشعر قلقاً بالغاً .

لقد وجد ، الآن ، تفسيراً لتلك النفرة التي طالما احس بها نحو الرجل الذي رآه مع كوزيت . كان ثمة شيء لغزي غريب في هذا الشخص الذي سبق لغريزته ان حذرته منه . وكانت تلك الاحجية هي أبشع ضروب الخزي : سجن المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة . إن مسيو فوشلوفان هذا كان هو الاشغالي جان فالجان .

إن وقوع المرء فجأة ، وهو في غمرة السعادة ، على مثل هذا السر، اشبه باكتشاف عقرب في عش قتماريّ .

هل فُرض على سعادة ماريوس وكوزيت ، منذ اليوم ، ان تخضع لهذا الجوار ؟ أكان ذلك امراً واقعاً ؟ اكان قبول ذلك الرجل يشمكل جزءاً من الزواج الذي تم ؟ ألم يكن ثمة ما يُعمل ؟

هل تزوج ماريوس الرجل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة أيضاً ؟ فغير مُجَد ان تُتوج بالضياء وبالبهجة ، وغير مجد ان تنعم بلحظة الحياة الارجوانية الملوكية ، الحب السعيد . مثل هذه الصدمات تستطيع ان تُكره حتى كبيرَ الملائكة في نشوته الروحية ، وحتى نصف الاله في مجده ، على الارتعاد .

وكالذي يحصل دائماً في مثل تبادل الرأي هذا ، سأل ماريوس نفسه الليس ثمة تأنيب ينبغي ان يوجّه اليه هو ؟ أكان يعوزه حسن التكهن ؟ اكان يعوزه التبصر ؟ هل أصابه الانشداه على نحو غير إرادي ؟ قليلا ،

ربما . هل ولج ــ من غير ما احتياط كاف لالقاء الضوء على المناطق المجاورة ــ هذه المغامرة الغرامية التي انتهت إلى الزواج من كوزيت ؟ وقررــوهكذا تمثل هذه التقريرات المتعاقبة التي نتخذها بانفسنا في ما يتصل بانفسنا تسمو بنا الحياة شيئاً بعد شيء ـ قرر الجانب الحيالي من طبيعته، اللجانبَ المأخوذ بالاوهام ، وهو ضرب من السحابة الباطنية الملازمـة لبعض الطبائع ، والتي تنبسط في ذروة الانفعال والالم ــ حبن تتغير حرارة الروح ــ وتجتاح الانسان اجتياحاً كاملا ، إلى حد محيله إلى مجرد وعى مندي بالضباب. ولقد اشرنا غير مرة إلى هذا العنصر المميز من عناصر شخصية ماريوس . لقد تذكر أنه ـ في نشوه حبه ، في شارع بلوميه ، خلال تلك الاسابيع الستة أو السبعة الحالمة ـــ لم يتحدث إلى كوزيت ، ولو مجرد حديث ، عن مأساة بيت غوربو الحقير حيث اعتصم المعتدى عليه بالصمت ، على نجو غريب ، اثناء الصراع ، ولاذ بالفرار فسي ما بعد . كيف تأتَّى له ان لا يتحدث إلى كوزيت عن ذلك ؟ ومع هذا ، فقد كان ذلك غريباً جداً ، ورهيباً جداً . كيف تأتسي له ان لا يذكر أمامها اسم تيناردييه واهله ، ولو مجرد ذكر ، ونخاصة في ذلك اليـــوم الذي التقيُّ فيه ايبونن ؟ لقد وجد الآن عسراً بالغاَّ في ان يفسر لنفسه صمته السابق . ومع ذلك فقد وجد مبرراً له . لقد ذكر دُواره ، وثمله بكوزيت ، وقد استغرق الحب كل شيء ، ورفع كل منهما الآخر إلى •قام المثل الاعلى ، وربما ايضاً - فيها بمتزج مقدار العقل اللامدرك بهذه الحالة العنيفة الفاتنة من حالات النفس ــ تلك الغريزة الغامضة الكليلة اللي حفزته إلى أن يخبىء ويلغي في ذاكرته هذه المسألة الرهيبة التي كان يخشى ان بمسها ، والتي لم يشأ ان يلعب فيها اي دور ، والتي تملص منها ، والتي لم يكن يستطيع ان يكون فيها لا راوية ولا شاهداً مسن غبر أن يكون منهماً . وإلى هذا ، فتلك الاسابيع القليلة لم تكن غير ومضة ؛ لم يكن لديهما مجال لاي شيء ، غير الحب . واخيراً ، إذا

ما وزن كل شيء ، وقلبه ، ودرسه ، ما النتائج التي كان بمكن ان تنشأ لو اخبر كوزيت بقصة كمين بيت غوربو العتيق وذكر امامها اسم تيناردييه وأهله ؟ وحتى لو انه اكتشف ان جان فالجان محكوم عليه بالاشغال الشاقة ، أكان ذلك يغيره هو ، ماريوس ؟ اكان ذلك يغيرها هي ، كوزيت ؟ اكان يرتد على عقبيه ؟ اكان يعتري حبه لها ضعف أو وهن ؟ اكان يتردد في الزواج منها ؟ لا . واذن فليس ثمة ما يوجب الاسف ، وليس ثمة ما يواخذ نفسه عليه ؟ كان كل شيء حسناً . ان هناك رباً لهؤلاء السكيرين الذين ندعوهم العشاق . وهكذا فان ماريوس كان قد سلك ، في عباه ، تلك الطريق التي كان خليقاً به ان يختارها لو قد ر له ان يراها بوضوح . كان الحب قدد عصب عينيه \_ ليقوده إلى آين ؟ إلى الحنوس الحناة الحنودة الله آين ؟ إلى الحنودة الله المناه الحنودة الله آين ؟ إلى الحنودة الله المناه الحنودة الله آين ؟ إلى الحنودة الله المناه الحنودة الله آين ؟ إلى الحنودة الله المناه الحنودة الله المناه الحنودة الله العنودة اله العنودة الله العنودة الله العنودة الله العنودة الله العنودة اله العنودة العنودة

ولكن هذه الجنة كانت معقدة ، منذ اليوم ، بمصاحبة جحيمية . إن نفرة ماريوس السابقة من هذا الرجل ، من فوشلوفان هذا الذي أمسى جان فالجان ، غدت الآن ممزوجة بالرعب .

وفي رعبه ــ كما يتعبن علينا ان نقول ــ كان شيء من الشفقة ، وكان شيء من الدهش أيضاً .

كان هذا السارق ، هذا السارق المحكوم عليه مرتبن بالاشغال الشاقة، قد أعاد وديعة . وأية وديعة ؟ ستمثة الف فرنك . كان هو وحسده مطلعاً على سر تلك الوديعة . كان في امكانه ان يحتفظ بهذا المال كله ، ولكنه أسلمه كله .

وإلى هذا ، فقد كان قد كشف القناع عن وضعه مختاراً . ان شيئاً لم يكن يكرهه على ان يفعل ذلك . واذا كان ثمة من يعرف هويته فهو مدين بهذه المعرفة اليه هو . لقد كان في ذلك الاعتراف شيء اكثر من قبول الاخلال ، كان فيه قبول الخطر . فالقناع ، عند الرجل الصادر فيه حكم قضائي ، ليس قناعاً ؛ إنه ملاذ . لقد تخلى عن ذلك الملاذ .

والاسم الزائف أمن ؛ ولقد اطرح هذا الاسم الزائف . لقد كان في استطاعته ، وهو الأشغالي ، ان يخفي نفسه إلى الابد في اسرة شريفة ؛ ولكنه قاوم هذا الاغراء . وبأي دافع ؟ بدافع من تردد الضمير . لقد شرح بنفسه هذه المسألة بنبرة الحقيقة التي لا تقاوم . وباختصار ، فأياً ما كان جان فالجان هذا فقد كان له ضمير يقظ من غير شك . كان فيه اعادة اعتبار خفية مستهلة ؛ والدي يبدو ، تبعاً لجميسع المظاهر ، ان الضمير كان سيد هذا الرجل منذ زمن بعيد . ان مثل هذا الأفراط في العدالة والطيبة ليس من شيمة الطبائع الوضيعة . ويقظة الضمير لا تعدو ان تكون عظمة النفس .

كان جان فالجان مخلصاً . وهذا الاخلاص ، المرتسي ، الملموس ، الذي لا يحتمل الشك ، الواضح حتى بالآلام التي انزلها به ، جعل البحث والتحقيق عديمي الجدوى ، وخلع الثقة على ما قاله هذا الرجل . وهنا عرف ماريوس عكساً غريباً للاوضاع . ما الذي انبئق من مسيو فوشلوفان ؟ الحذر . ما الذي تدفق من جان فالجان ؟ الثقة .

في هذه الميزانية الحفية التي وضعها ماريوس بكثير من الروية ، في ما يتصل بجان فالجان هذا ، تثبت مما له ، وتثبت مما عليه ، وحاول ان يصل إلى موازنة . ولكن ذلك كله كان وكأنه وسط إعصار : إن ماريوس – وقد حاول ان يكون فكرة جلية عن هذا الرجل ، ولاحق حان فالجان ، إذا جاز التعبير ، في أعهاق تفكيره – قد ضيعه ثم وجده كرة اخرى في ضباب مشؤوم .

كان رد الوديعة في أمانة ، وكان الاعتراف النزيه الطاهر يرشحان بالخير . كانا أشبه بانقشاع في سحابة . ولكن السحابة ما لبثت ان عادت سوداء من جديد .

وعلى الرغم من شدة الاختلاط في ذكريات ماريوس فان ظلاً منهـــا عاوده . ما كانت على وجه الضبط مغامرة مسكن جوندريت الحقير تلك ؟ لماذا عمد ذلك الرجل ، لدن وصول الشرطة، إلى الفرار بدلا من ان يشكو أمره إلى رجال الأمن ؟ هنا وجد ماريوس الجواب . لأن هذا الرجل كان هارباً من وجه العدالة .

وسوَّالَ آخر : لمــاذا جاء هذا الرجل إلى المتراس ؟ ذلك ان ماريوس رأى الآن تلك الذكرى في وضوح ، بعد ان عاودت الظهور وسط هذه الانفعالات كالحبر العادم اللون أمام النار . لقد كان هذا الرجـــــل في المتراس. إنه لم يقاتل هناك . ما الذي جاء به اذن ؟ امسام هسذا السؤال انتصب شبيح ، وقدم جواباً . جافىر . لقد تذكر ماريوس أحسن التذكر ، في هذه الساعة ، مشهد جان فالجان المأتمي وهو يقود جافىر موثقــــآ إلى خارج المتراس ، وسمع من جديد دوي الغدارة المروع خاف زاوية زقاق مونديتور . لعله كان ثمة كراهية بنن هذا الجاسوس وهــذا الاشغالي . كان احدهما يعسوق الآخر . كان جان فالجان قد قصد إلى المتراس لكي يثأر لنفسه . وكان قد وصل متأخراً . ولعله كان يعرف ان جافىر كان اسىراً هناك . كانت نزعة الثأر الكورسيكي \* قد تسربت إلى بعض الاعماق السفلي ، وغدت قانوناً لها . وهي نزعة طبيعية جداً بحبث رُكّبت على نحو قد بجعل المجرم ، الآخذ سبيله إلى التوبة ، متعففاً عن اللصوصية ، ولكنه غير متعفف عن الثأر . كان جان فالجان قد قتــــل جافىر . هذا ، على الاقل ، ما بدا واضحاً .

واخيراً ، سؤال ختامي ، ولكن لم يكن ثمة جواب عن هذا السؤال . لقد احس ماريوس بهذا السؤال وكأنه كلابة . كيف اتفق لوجود جان فالجان ان لازم كوزيت هذه الفترة الطويلة كلها ؟ ايّ قدر غامض من

م حالة من العداوة يتم نطاقها في كورسيكة حتى تشمل جميم افراد الأسرة اثر عدوان او قتل يتعرض له احد المنتسبين الى تلك الاسرة . ( Vendette corse )

الرجل ؟ هل السلاسل المزدوجة القارنة تُطـرَق اذن في الأعالي أيضاً ، وهل يرضى الرب ان مجمع ما بن الملاك والشيطان ؟ هل في استطاعة الجربمة والبراءة اذن أن تعيشا تحت سقف واحد في سجن الشقاء الخفي ؟ وفي مضيق البُمدانين هذا، الذي ندعوه القسدر البشري ، هل يستطيع جبينان ان يتقاربا حتى التهاس ، وأحدهما ساذج والآخر رهيب ، وأحدهما مندي ببياض الضحي الالكهي والآخر شاحب إلى الابد بوهج برق ازلي ؟ من الذي استطاع ان يقرر هذا الاقتران الذي لا تفسر له؟ بأي طريقة ، ومن خلال اية اعجوبة أقيمت وحدة الحياة بن هذه الطفلة السهاوية وهذا البائس العجوز ؟ من الذي تمكن من ان يشد الحمل إلى الذئب وان يشد الذئب ــ وهو شيء اشد امتناعاً على التفسر ــ إلى الحمل ؟ ذلك ان الذئب احب الحمل ، ذلك ان الكائن الضاري قد س الكائن الضعيف ، ذلك ان الملاك كان ــ طوال تسع سنوات ــ يتخـــذ من الهولة سنادأ . كانت طفولة كوزيت وصباها ، ورويتها النور ، ونموها البتولي نحو الحياة والضياء مصونة لهذا التفاني الشائه الرهيب . هنـــا تقشرت الاسئلة ــ إذا جاز التعبير ــ عن احاجي لا حصر لمَّا، وانفتحت الهُـُوى في اعباق الهُـُوى ، ولم يعد في ميسور ماريوس ان ينحني ذوق جان فالحان من غير ان يصيبه الدوار . فأي شيء ، اذن ، كان هسذا

إن رموز سفر التكوين القديمة سرمدية . ففي المجتمع البشري ، كما هو اليوم وكما سيكون ، حتى ذلك اليوم الذي سوف يغيره فيه ضياء اعظم ، يوجد دائماً رجلان ، أحدهما فوقي ، والآخر تحتي . فأما الذي يتبع الخير فهو قابين . من كان هذا اللص المستغرق على نحو تقوي في حب فتاة عذراء ، والسهر عليها ، وتنشيئها ، وحمايتها ، وتبجيلها ، واحاطتها — وهو غير الطاهر —

بالطهر ؟ من كان هذا البالوعة الذي أجل هذه البراءة إلى حد جعلها خلواً من أية شائبة ؟ من كان جان فالجان هذا المشرف على تثقيف كوزيت ؟ من كانت شخصية الظلام هذه التي لم يكن لها من هم غير ان تقي ، من كل ظلمة وكل سحاب ، طلوع كوكب من الكواكب ؟ ههنا كان سر جان فالجان ، وههنا أيضاً كان سر الله .

وأمام هذا السر المزدوج ، ارتد ماريوس . إن احدهما طمأنه ، بطريقة ما ، في مسا يتصل بالآخر . كان الله منظوراً في هذه المغامرة بقدر ما كان جان فالجان منظوراً . إن لله ادواته . وهو يصطنع الآداة التي تروق له . إنه غير مسؤول تجاه الانسان . هل نعرف اساليب الله ؟ كان جان فالجان قد وقف جهوده على كوزيت . كان قد شكل ، إلى حد ما ، تلك النفس . هدا شيء لم يكن محتمل الجدل . ولكن ، ثم مساذا ؟ كان الصانع رهيباً ، ولكن الآثر كان رائعاً . ان الله يجتر حمعجزاته على النحو الذي يبدو له صالحاً . كان قد أنشأ كوزيت الفاتنة هذه ، وكان قد اصطنع جان فالمجان في ذلك . لقد سره ان يصطفي هذه ، وكان قد اصطنع جان فالمجان في ذلك . لقد سره ان يصطفي المين المولى التي نرى فيها المزبلة تساعد الربيع على تكويس أهي المرة الأولى التي نرى فيها المزبلة تساعد الربيع على تكويس المرة الأولى التي نرى فيها المزبلة تساعد الربيع على تكويس

وقدم ماريوس هذه الأجوبة إلى نفسه ، وتبيّن له انها صالحة . وفي جميع النقاط التي اشرنا اليها اللحظة لم بجرو على ان يلج على جسان فالحان في السوال ، من غير أن يعبرف لنفسه بأنه لا بجرو . كان يعبد كوزيت ، وكان يملك كوزيت . وكانت كوزيت طاهرة على نحو راثع . وكان ذلك حسبة . فألى أي تفسير كان يحتاج ؟ كانت كوزيت ضياء . وهل يحتاج الضياء إلى شرح ؟ كان يملك كل شيء ، ففي اي شيء يطمع بعد ؟ اليس يكفيه هذا الكل ؟ إن شؤون جان فالجان الشخصية لم تكن تعنيه . وفي انحنائه فوق ظل هذا الرجل المشؤوم ، كان يتشبث لم

بهذا الاعلان المهيب الذي أطلقه ذلك المخلوق البائس: « أنا لا أمت إلى كوزيت بنسب . منذ عشر سنوات ، لم أكسن اعسرف بوجودها . »

كان جان فالجان عابر سبيل . لقد قال هو نفسه ذلك . حسن ، ولقد كان يمضي لسبيله . فأياً ما كان هذا الرجل ، فان دوره قد انتهى لقد كان على ماريوس ان ينهض ، منذ اليوم ، باعباء العناية الالرهية نحو كوزيت . وكانت كوزيت قد أقبلت لتجد في اللازورد ، كرة اخرى ، نظيرها ، وحبيبها ، وزوجها ، ورجلها السهاوي . لقد تركت كوزيت ، وقد طارت مجنحة متسامية ، يفتعتها ، بان فالجان ، فارغة رهيبة على الارض .

وفي ايما حلقة من الافكار دار ماريوس ، كان يرتد منها دائماً وفي نفسه ذعر ما ، من جان فالجان . ولعل ذلك الذعر كان ذعراً مقدساً إذ كان يستشعر كها قلنا منذ لحظة «شيئاً مقدساً» quid divinum في هذا الرجل . ولكنه مهها عمل ، ومهها التمس من تلطيف ، كان مضطراً دائماً إلى الوقوع على هذا : لقد كان اشغالياً محكوماً عليه بالسجن ، يعني ذلك المخلوق الذي ليس له في السلم الاجتهاعية ، مكان وساب بوصفه تحت آخر درجة من درجات تلك السلم . فبعد احط النساس بحيء المحكوم عليه بالاشغال الشاقة . إن الاشغالي لم يعد ، إذا جاز التعبر ، نظر الاحياء . لقد حرمه القانون كل ذلك القد ر من الانسانية الذي يستطيع نزعه من إنسان ما . ففي المسائل الجزائية ، كان ماريوس — على الرغم من نزعته الديموقراطية — لا يزال متشبئاً بالنظام الذي لا يعرف الرحمة ، وكان محمل في ما يتصل باولئك الذين يضربهم القانون افحار القانون كلها . إنه لم يكن قد اعتنق بعد — ولنقل ذلك — جميع الفكرات كلها . إنه لم يكن قد اعتنق بعد — ولنقل ذلك — جميع الفكرات

ه اليفعة Chrysalide أو Chrysalia في علم الاحياء هي الخادرة pupa او القشرة العبلبة التي تغلف الحشرة قبل ان تصبح فراشة .

التقدمية . لم يكن قد انتهى بعد إلى التمييز بين ما كتبه الانسان وما كتبه الله ، بين القانون والحق . إنه لم يدرس ولم يزن قط ذلك الحسق الذي ينتحله الانسان للتخلص مما لا يرد ومما لا سبيل إلى التعويض عنه . إنه لم يثر على كلمة الانتقام . كان يرى طبيعياً ان تتبع بعض المخالفات للقانون المكتوب بعقوبات سرمدية ، ولقد اعتبر الهلاك الابدي الاجتهاعي طريقة من طرائق الحضارة . كان لا يزال عند تلك النقطة ، وكان لا بد له من ان يتقدم في ما بعد ، بحكم طبيعته الخيرة ، المكونة في أعمس اعهاقها من تقدم كامن .

من وسط هذه الفكرات برز له جان فالجان شائهاً مقيتاً . كـــان المنبوذ . كانت هذه الكلمة أشبه عنده المنبوذ . كان هذه الكلمة أشبه عنده بآخر نفخة في صُور يــوم الحساب . وبعد أن تأمل في جان فالجان فترة طويلة انتهى إلى ان يشيح بوجهه عنه Vade retro .

وينبغي أن نذكر بل ان نلح في التسذكر ان ماريوس – على الرغم من استجوابه جان فالجان إلى حد جعل جان فالجان يقول له : أنت تطلب مي اعترافاً – لم يكن قد وجه اليه سوالين حاسمن أو ثلاثسة اسئلة حاسمة . وليس ذلك لأن هذه الاسئلة لم تتمثل في ذهنه ، ولكن لأنه كان خائفاً منها . مسكن جوندريت الحقير ؟ المتراس ؟ جافير ؟ ومن يدري أين بمكن للاسرار المهتوكة الستر ان تقف ؟ ان جان فالجان لم يكن ، في ما يبدو ، ذلك الرجل الذي يعرف الانكفاء . ومن يدري، فقد يرغب ماريوس في كبسح جان فالجان بعد ان يكون هو قد ألحف عليه في السوال ؟ ألم يتفق لنا جميعاً ، في بعض الظروف ، أن وضعنا عليه في السوال ؟ ألم يتفق لنا جميعاً ، في بعض الظروف ، أن وضعنا وهذا البعن يستحوذ علينا ، عاصة ، حن نعشق . فليس من الحصافة وهذا البعن يستحوذ علينا ، عاصة ، حن نعشق . فليس من الحصافة أن نعالي في السوال عن الحالات المشوومة ، وعلى الخصوص حين يكون أن نعالي في السوال عن الحالات المشوومة ، وعلى الخصوص حين يكون فلك المجزء اللامنحل من حياتنا نحن ممتزجاً مها امتزاجاً محتوماً . ان بعض ذلك المجزء اللامنحل من حياتنا نحن ممتزجاً مها امتزاجاً محتوماً . ان بعض

الضوء الرهيب قد ينبثق من شروح جان فالجان اليائسة ، ولكن مسن الذي إيضمن له ان لا ينعكس هذا النور المخيف على كوزيت نفسها ؟ ومن يكفل له ان لا يبقى ضرب من الوهج الجحيمي على جبين ذلك الملاك ؟ ان رشاش البرق ليس خلوا من الرعود . فللأقدار مثل هسذا التكافل ، حيث تنطبع البراءة نفسها بالجريمة بحكم القانون الكالح الخاص بالانعكاسات الملونة . ان أطهر الوجوه قد تحتفظ إلى الآبد بانعكاسات جوار رهيب . كان ماريوس خائفاً ، سواء أكان في ذلك على خطا أم على صواب . لقد انتهمي إلى أن يعرف ، حتى الآن ، اكثر مما ينبغي . وكان يلتمس التعمية على نفسه اكثر مما يلتمس تنويرها . لقد حمسل كوزيت ، في وله ، بسين ذراعيه ، مغمضاً عينيه عن جان فالجان . كان ذلك الرجل من الليل ، من الليل الحي الفظيع . كيف بجرو على ستره حتى القعر ؟ إن استجواب الظلمة لرهيب . فمن يسدري ما الجواب الذي تصدر عنه ؟ إن استجواب الظلمة لرهيب . فمن يسدري ما الجواب الذي تصدر عنه ؟ إن الفجر قد يسود من جرائه إلى الأسد .

في هذه الحال النفسية كان عما يقلق ماريوس إلى حد مرير ان يفكر في ان هذا الرجل سوف يكون له ، منذ اليوم ، اتصال مهما يسكن بكوزيت . وهذه الاسئلة المروّعة ، التي سبق له ان ارتد أمامها ، والتي كان من الجائز ان ينبثق منها قرار حاسم حقود ، اخذ الآن يعنسف نفسه ، أو يكاد ، لعدم طرحه اياها . لقد حسب نفسه طيباً أكثر مما ينبغي ، ليناً أكثر مما ينبغي ، ضعيفاً \_ ولنقل اخيراً الكلمة \_ اكثر مما ينبغي . هذا الضعف كان قد قاده إلى تسليم غير حصيف . لقد اجاز لنفسه بأن تتأثر . ولقد اخطأ في ذلك . كان عليه ان ينبذ جان فالجان في بساطة . كان جان فالجان أشبه شيء بذلك المتاع الذي يُبترك للحريق انقاذاً للباقي ، ولقد كان عليه ان يخلص البيت من هذا الرجل . واغتاظ من عنف ذلك الاعصار الانفعالي الذي أصمة ، وأعاه ،

وقاده . كان ناقماً على نفسه .

ما الذي يجب ان يصنع الآن ؟ كانت زيارات جان فالجان بغيضة اليه . اي فائدة لذلك الرجل في هذا البيت ؟ اي شيء ينبغي له ان يعمله؟ وتشاغل عن ذلك ؛ إنه لم يكن راغباً في التنقيب ، لم يكن راغباً في ان يذهب إلي أعمق . كان قد وعد ، كان قد أجاز لنفسه ان يساق إلى إعطاء وعد . لقد فاز جان فالجان بوعد منه . وحتى مع محكوم عليه بالاشغال الشاقة على وجه خاص ، بالاشغال الشاقة ، بل مع المحكوم عليه بالاشغال الشاقة على وجه خاص ، يتعين على المرء ان يفيي بالوعد . ومع ذلك ، فقد كانت كوزيت هي واجبه الأول . وعلى الجملة ، فقد استبد به تقزز غلب على كل شيء آخر .

وقلب ماريوس كل هذه المجموعة من الفكرات في ذهنه تقليباً مشوشاً ، منتقلا من واحدة إلى اخرى ، مثاراً بها جميعاً . ومن هنا ذلك الاضطراب العميق . ولم يكن يسيراً عليه ان يخفي ذلك الاضطراب عن كوزيت ، واكن الحب موهبة ، ولقد وفق ماريوس إلى ذلك . وإلى هذا فقد طرح ، من غير ما هدف واضح ، بعض الاسئلة على كوزيت ، التي كانت سليمة الطوية بقدر ما تكون الحيامة بيضاء ، فلم ترتب في شيء . لقد تحدث معها عن طفولتها وعن صباها ، واقنع ترتب في شيء . لقد تحدث معها عن طفولتها وعن صباها ، واقنع

نفسه اكثر فاكثر بأن هذا الاشغالي" وقف من كوزيت اطيب موقف يستطيع ان يقفه انسان ، واكثره 'حفولا بالابوة والاجلال كل كل ما رآه ماريوس على نحو باهت وكل ما حدس به حقيقياً . كان ذلك القُراص الكالح قد أحب هذه الزنبقة وحهاها .

## الكياسية لأثامن

# شحوب و الغسق

# الحجرة السفلية

وني اليوم التالي ، عند هبوط الليل ، قرع جان فالجان باب العربات من منزل جيلنورمان . واستقبله باسك . لقد اتفق ان كان باسك في الفيناء في الوقت المناسب ، وكأنما كان هناك نزولا عند أمر صادر اليه . فقد يتفق في بعض الاحيان ان يقول امرؤ لخادم : ترقب السيد الفلاني ، فاذا به بجيء .

 الدور الأعلى أم في البقاء تحت ؟ » فأجابه جان فالجان :

ـــ « سوف أبقسي تحت . »

وفتح باسك ، الذي كان في ما عدا ذلك ناضحاً باحترام مطلق ، باب الحجرة السفلية ، وقال :

\_ « سوف اخبر السيدة . »

كانت الغرفة التي ولجها جان فالجان حجرة تحتية رطبة ذات عقود ، وكانوا يتخذون منها سرباً عند الحاجة . كانت تطل على الشارع ، مفروشة ببلاط احمر ، ومضاءة على نحو قساتم بنافسذة ذات شباكة حديدية . ولم تكن الحجرة من تلك الحجرات التي تزعج كثيراً بالفرشاة ، والمنفضة ، والمكنسة . كان الغبار مستقراً فيها . هناك لم يكن اضطهاد العناكب قد تنظم بعد . وكان يزين احد الواح النافذة الزجاجية نسيج عنكبوت جميل ، منبسط انبساطاً فسيحاً ، نسيج اسود فاحم مزدان بذباب ميت وكانت الحجرة الصغيرة المنخفضة ، مواثنة بركام من الزجاجات الفارغة كست في احدى الزوايا . وكان الجدار قد طلي بطلاء بلون المغسرة الصفراء كان قد اخذ يتقشر صفائح صفائح . وفي اقصى الحجرة كان موقد خشبي ، داهن باللون الأسود ، ذو رف ضيق . كانت النار قسد أضرمت ، مما يدل على ان شخصاً ما ، كان قد توقع جواب جان فالجان: أضرمت ، مما يدل على ان شخصاً ما ، كان قد توقع جواب جان فالجان:

كان كرسيان من الكراسي ذوات الأذرع قدوضعا عند زاويتي الموقد. وبين الكرسيين امتد ، بدلا من السجادة ، بساط صغير من بسط النوم ، بساط تكشف عن صوف .

كانت الحجرة مضاءة بالنار المضرمة في الموقد ، وبضوء الغسق المنبعث من النافذة .

وكان جان فالجان متعبّاً . إنه لم يعرف ، منذ بضعة أيام ، لا طعاماً

ولا رقاداً . وارتمى في واحد من الكرسين ذوّي الاذرع .

ورجع باسك ووضع شمعة مضاءة على الموقد ، وانسحب . ولم يلاحظ جان فالجان ، المنكس الرأس المسند الذقن إلى اعلى الصدر ، لا باسك ولا الشمعة .

وفجأة تصدر مجفلا . كانت كوزيت خلفه .

إنه لم يرها تدخل ، ولكنه استشعر أنها دخلت .

واستدار . وحدق اليها . كانت جميلة على نحو يغري بالعبادة . ولكن ما تطلع اليه بتلك النظرة العميقة لم يكن جمالها ولكن روحها .

وهتفت كوزيت :

-- «آه، هي ذي فكرة! أبي ، لقد كنت أعلم انك غــريب الاطوار، ولكني لم اكن انوقع قط شيئاً مثل هذا. لقد قال لي ماريوس انك تريد مني ان استقبلك هنا.

\_ « اجل ، أنا طلبت ذلك .

ــ « لقد توقعت الجواب . حسن ، أنا أحذرك اني سوف اخاصمك .

فلنبدأ من البداية . أبي ، قبالي . » وقدمت اليه خدها .

وظل جان فالجان جامداً لا يتحرك .

ــ د أنت لا تتحرك . أنا ارى ذلك . انت تسلك مسلك المتهمين . ولكن لا بأس ، أنا أصفح عنك. السيد المسيح قال : أدر خدك الآخر. ها هو ذا . .

وأدارت خدها الثاني .

ولم يتحرك جان فالجان. لقد بدا وكأن قدميه كانتا مسمرتين إلى أرض الغرفــة .

فقالت كوزيت :

- ــ « الأمر أخذ يصبح جدياً . ما الذي فعلته لك ؟ أنا أعلن انــي مرتبكــة . بجب عليك ان تصالحني . سوف تتناول طعام العشاء معنا . » ـ « لقد تعشيت . »
- هذا غير صحيح . سوف أطلب من مسيو جيلنورمان ان يونخك . الاجداد قد 'جعلوا لتوبيخ الآباء. تعال . اصعد معي إلى حجرة الاستقبال حالا . »
  - ... « مستحيل . »

وهنا تراجعت كوزيت بعض الشيء . وكتَّفت عن إصدار الأوامـــر وانتقلت إلى توجيه الاسئلة .

ـــ « انت تعرفين ، يا سيدتي ، اني غريب الاطوار . إن لي اهوائي الخاصة . »

وشبكت كوزيت يدمها الصغيرتين .

۔ « سیدتی ! انت تعرفین ! ها أنت تعید ذلك كرة اخرى . ما معنى هذا ؟ »

وسدد جان فالجان اليها تلك الابتسامة المحزنة التي كان يفزع اليهــــــا بعض الاحيان .

- ـ « لقد اردتِ ان تكوني سيدة . وها انت كذلك . »
  - \_ « ليس بالنسبة اليك ، يا أبي : » \_
  - \_ و لا تناديني يا أبي ، بعد اليوم . ،
    - « الأسادا ؟ » \_\_
  - \_ « نادینی مسیو جان ۽ أو جان ، إذا شئت . »
- \_ « أنت لم تعد ابـي ؟ أنا لم أعد كوزيت ؟ مسيو جان ؟ ما معنى هذا ؟ ولكن هذه ثورات ، هذه ! ما الذي حدث ؟ انظر الي فـي

وجهـي قليلاً . وانت لن تسكن معنا ! أنت لن تأخذ غرفتي ! ما الذي فعلته لك ؟ ما الذي فعلته لك ؟ هل ثمة شيء اذن ؟ »

- « لا شيء . »
  - \_ « وإذن ؟ »
- سىء كالمعتاد . » ـــ
- ــ د لماذا تغبر اسمك ؟ »
- \_ ولكنك انت غرت اسمك أيضاً . ،
- وابتسم من جديد تلك الابتسامة نفسها ، وأضاف :
- « لست افهم شيئاً من ذلك . هذا هراء كله . سوف اطلب لك الاذن من زوجي لكي تكون مسيو جان . وآمل ان لا يوافق على ذلك . انت تسبب لي كثيراً من البلاء . قد تكون لك اهواؤك الغريبة ، ولكن يتعبن عليك ان لا توقع الأسى في نفس حبيبتك كوزيت . هذا خطأ . ليس لك الحق في أن تكون شريراً ، أنت المفعم بالطيبة : »

ولم بجب بشيء .

وأمسكت بكلتا يديه في شدة ورفعتهما ، في حركة لا تقاوَم ، نحو وجهها ، وضغطتها على عنقها تحت ذقنها ، وتلك علامة عميقة من علامات المحبة والحنان .

وقالت له:

- \_ « اوه ، كن كريماً ! »
  - ثم استأنفت كلامها:
- ــ « هذا ما ادعوه الكرم : ان تكون لطيفاً ، ان تجيء وتسكن هنا ، ونعاود القيام بنزهاتنا الحلوة الصغيرة ، فههنا يوجد طيور كما في شارع بلوميه ، وان تعيش معنا ، وتترك ذلك المسكن الضيق الذي في

شارع الرجل المسلح ، وان لا تعطينا ألغازاً نحلها ، وان تكون مئـــل سائر الناس ، وان تتعشى معنا ، وتتناول طعام الصباح معنا ، وان تكون أبيي . »

واطلقت يديه .

- انت لم تعودي في حاجة إلى أب . لقد أصبح لك زوج . »
   وثارت ثائرة كوزيت :

واجاب جان فالجان ، مثل رجل يبحث عن مستندات ويتعلق بكل قشة :

- لو كانت توسين هنا اذن لكانت أول من اعترف بانه كانت لي دائماً مسالكي الغريبة ليس في هذا شيء جديد . لقد كنت دائماً احب زاويتي المظلمة . .
- ب ولكن هذه الحجرة باردة . إن المرء لا يرى فيها بوضوح ٥ وانه لمن المستهجن أيضاً أن ترغب في أن تكون مسيو جان . إنا لا أريد ان تكلمني على هذا النحو . »

فأجاب جان فالجان:

- « في هذه اللحظة ، وأنا قادم إلى هنا ، رأيت قطعة من أثاث في شارع سان لويس . عند احد نجاري الابنوس . لو كنتُ امرة جميلة لأهديت نفسي هذه القطعة من الاثاث . نَضَدُ تزيّن رائع جداً ، على الزي الحالي . ما تسمونه خشب الورد ، في ما اظن . إنه مرصع . ومرآة ضخمة إلى حد بعيد . إن له أدراجاً . إنه جميل . »

فأجابت كوزيت :

د أوه ، يا للدب البشع ! »
 و في ظرافة فاتنة ، أطبقت بعض اسنانها على بعض وباعدت ما بـــين

شفتيها ، ونفخت على جان فالجان . كانت الآهة جمال تقلد هرة . وقسالت :

\_ ه أنا حانقة . منذ البارحة وكلكم تثيرون غضبي . كل امريء منكم يغيظني . انا لا أفهم . انت لا تنتصر لي على ماريوس . وماريوس لا ينصرني عليك . لقد أصبحت وحيدة . ارتب حجرة الطف ترتيب . ولو كان في استطاعي ان اضع الرب فيها ، لما أحجمت . ولكنك تترك غرفتي مهجورة . إن المستأجر عندي يفلسني . أنا أطلب من نيقوليت تعد عشاء شهيا صغيراً ، ولكن احداً لا يريد عشاءك ، يا سيدتني . وابي فوشلوفان يرغب في أن أدعوه مسيو جان ، وان استقبله في سرب رهيب ، عتبق ، بشع ، عفن ، حيث للجدران لحية ، وحيث الزجاجات الفارغة تقوم مقام الكووس ، وأنسجة العنكبوت مقام السجف والستائر . أنت غريب الاطوار ، أنا اسلم بذلك ، وهذه هي طريقتك ، ولسكن أنت غريب الاطوار ، أنا اسلم بذلك ، وهذه هي طريقتك ، ولسكن من الواجب ان "تمنح هدنة ما إلى الناس حين يتزوجون . ما كان ينبغي كل الرضا في شارعك المقيت ذلك ، شارع الرجل المسلح . لقد كنت أنا يائسة جداً ، هناك . ماذا تنقم مني ؟ انك تسبب لي كثيراً من المتاعب . »

وغلب عليها الجد فجأة ، وسددت نظرها إلى جان فالجان وأضافت: \_ \* واذن فأنت لا تريد سعادتي ؟ »

ان السذاجة تنفذ في بعض الاحيان ، على نحو غير واع ، إلى بعيد جداً . فهذا السؤال ، البسيط عند كوزيت ، كان تاسياً عند جان فالجان. لقد ارادت كوزيت ان تخدش ، ولكنها مزقت .

وشحب وجه جان فالجان . واعتصم بالصمت لحظة ، ثم غمغم مخاطباً نفسه في نبرة لا سبيل إلى وصفها :

\_ « لُقد كانت سعادتها هي هدف حياتي . والآن ، قد يوميء الله

الي بالانصراف . كوزيت ، انت سعيدة ، لقد انتهت مهمتي . » وهتفت :

> \_ « آه ، لقد خاطبني بضمير المفرد ! » ووثبت إلى عنقه .

وقالت كوزيت له:

\_ « شكراً لك ، يا أبى ! »

كان الجذل قد أمسى ممضاً لجان فالجان . وفي لطف ، انسحسب جان فالجان من بن ذراعي كوزيت ، وتناول قبعته .

وقالت كوزيت:

\_ « والآن ؟ »

فأجاب جان فالجان:

\_ « سوف اتركك يا سيدتي . أنهم في انتظارك . »

ومن على عتبة الباب ، أضاف :

۔ « لقد خاطبتك بضمير المفرد . قولي لزوجك ان هذا لن يحدث كرة اخرى . انا ارجو عفوك . » وخرج جان فالجان ، تاركاً كوزيت مشدوهة لهذا الوداع اللغزي ،

#### ۲ خطوات اخرى الى الوراء

وفي اليوم الذي تلا، في الساعة نفسها ، أقبل جان فالجان . ولم توجه كوزيت ابما سوال إليه . إنها لم تعد 'نظهر الدهش ، لم تعد تهتف قائلة أنها تستشعر البرد ، لم تعد تتحدث عن حجرة الاستقبال . لقد تجنبت التلفظ بريا أبي أو بر المسيو جان ، لقد تركته يتحدث كما يشاء . ولقد أجازت لنفسها أن تخاطب بلفظ السيدة ، بيد أنها تكشفت عن قدر من البهجة أقل . كان من الجائز أن تكون محزونة ، لو كان الحزن ممكناً بالنسبة اليها .

ولعله قد جرى بينها وبين ماريوس حديث من تلك الأحاديث السي يقول فيها الرجل المحبوب كل ما يشاء ، ولا يشرح شيئاً ، ويفوز برضا المرأة المحبوبة . ان فضول المحبين لا يذهب إلى ما وراء حبها بكثير. كانت الحجرة السفلية قد اتخذت زينتها بعض الشيء . كان باسك قد ازال الزجاجات ، وكانت نيقوليت قد ازالت العناكب .

وكل يوم ، كان جان فالجان يفد في الساعة نفسها . كان يجيء يومياً ، بعد ان استشعر انه عاجز عن ان لا يأخذ كلهات ماريوس اخذاً حرفياً . واتخذ ماريوس ترتيبات تجعله غائباً عن المنزل كلها وفد جسان فالجان اليه . وأليف المنزل طريقة مسيو فوشلوفان الجديدة في الحياة . وساعدته توسين على ذلك ، فكانت تكرر : « لقد كان سيدي هكذا دائماً » . واصدر الجد هذا المرسوم : « إنه شخص شاذ الاطوار » وكانت تلك كلمة الفصل . وإلى هذا ، ففسي التسعين يتعذر عقد علاقة جديدة . كل شيء قد رصف ووضع إلى جانب غيره ؛ إن ايما وافد جديد عامل ازعاج ؛ لم يبق ثمة متسع ، كانت جميع العادات قد شكلت . عامل ازعاج ؛ لم يبق ثمة متسع ، كانت جميع العادات قد شكلت . يطلب شيئاً خبراً من تخليصه من « ذلك السيد » . واضاف : « ليسشيء يطلب شيئاً خبراً من تخليصه من « ذلك السيد » . واضاف : « ليسشيء يطلب شيئاً خبراً من تخليصه من « ذلك السيد » . واضاف : « ليسشيء الاشياء الغريبة . لا دافع على الاطلاق . كان المركيز دو كانابل أسوأ . الاشياء الغريبة . لا دافع على الاطلاق . كان المركيز دو كانابل أسوأ . الناس . »

إن احداً لم يلحظ الظلمة التي في الأعهاق . وإلى هذا ، فمن الذي كان في استطاعته ان يحزر شيئاً كهذا ؟ ان ثمة مثل هذه المستنقعات في الهند . فالماء يبدو غريباً ، ممتنعاً على التعليل ، مرتعشاً حيث لا ريسيح تعبث به ، هائجاً حيث ينبغي له ان يكون هادئاً . انت ترى على السطح هذا الغليان الذي لا سبب له ؛ انت لا تلمح الافعى الهيدرية الزاحقة في القعر .

وهكذا فأن لكثير من الناس هولة سرّية ، مرضاً يَعْذُونه ، تنيساً يقرضهم ، يأساً يَعْمر ليلهم . مثل هذا الرجل يشبه سائر الناس ؛ إنه يروح وإنه يجيء ، وليس يدري احد انه ينطوي على آلم طفيلي رهيب ذي ألف ضرس ، آلم يحيا في ذلك الرجل البائس الذي عوت به . ان احداً لا يعرف ان هذا الرجل هاوية . إنه راكد ، ولكنه عميق . وبين الفينة والفينة يتبدّى على سطحه اضطراب لسنا نفهم منه شيئاً . إن تغضناً غريباً يتراءى ، ثم يتلاشى ، ثم يعاود الظهور ؛ فقاعة هواء ترتفع وتنفجر ، إنسه شيء ضئيل ، إنه فظيع . إنه تنفس الهسولة المجهولة .

إن بعض العادات الغريبة ، من مثل المجيء حين يذهب الآخرون ، والانكهاش لحظة يتفاخر الناس ، والتجلبب دائماً بما يمكن ان يسدعنى المعطف الذي بلون الجدار ، والتهاس الممر المتوحد ، وتفضيل الشسارع المهجور ، وعسدم الاهتهام بالمحادثات ، واجتناب الحشود والأعياد ، وظهور امارات النعمة ثم العيش عيش الفقراء ، ووضع المرء برغم ثروته \_ مفتاحه في جيبه وشمعته عند البواب ، ودخوله من البساب الجانبي ، وارتقائه السلم الخلفية ، كل هذه الغرائب الضئيلة ، \_ هذه التجعدات ، فقاقيع الهواء ، الثنيات الزائلة \_ كثيراً ما تنبعث من قعر راعب .

وتصرمت على هذا النحو بضعة اسابيـع . وشيئاً فشيئاً استحوذت على

كوزيت حياة جديدة ، العلاقات التي يخلقها الزواج ، والزيارات ، والعناية بالمنزل ، والمتبع ، هذه المهام الكبيرة . ولم تكن متبع كوزيت غالية الشمي ، كان قوامتها شيء واحد : أن تكون مع ماريوس . الخروج معه ، البقاء في المنزل معه ، ذلك كان شاغل حياتها الأكبر . كانا بجدان مسرة جديدة بالكلية في الانطلاق ، متشابكي الذراعين ، في وجه الشمس، في وضح الشارع ، غير متسترين ، وعلى مرأى من الناس جميعا ، وليس معها احد البتة . وكان ثمة شيء واحد يسوء كوزيت . إن توسين لم تستطع التفاهم مع نيقوليت ، بعد ان تعذر إدغام احسدى توسين لم تستطع التفاهم مع نيقوليت ، بعد ان تعذر إدغام احسدى وكان ماريوس يترافع بين الفينة والفينة في بعض القضايا . وعاشت العمة جيدة . وكان ماريوس يترافع بين الفينة والفينة في بعض القضايا . وعاشت العمة جيلنورمان في دعة ، قرب ربة البيت الجديدة ، تلك الحياة الجانبية التي جيلنورمان في دعة ، قرب ربة البيت الجديدة ، تلك الحياة الجانبية التي كانت تكفيها ، وكان جان فالجان بجيء كل يوم .

كان في اقلاعه عن مخاطبتها بضمير المفرد ، وفي اصطناع لفسط والسيدة ، و « مسيو جان » ما جعله شيئاً آخر في نظر كوزيت . وكانت العناية التي حاول ان يفصلها بواسطتها عنه قد نجحت معها . لقد غدت مرحة اكثر فأكثر ، رؤوفاً اقل فأقل . بيد أنها ظلت تحبه حباً عظيماً ، ولقد استشعر هو ذلك . وذات يوم ، قالت له فجأة : « لقد كنت ابي ، انت لم تعد ابي . لقد كنت عمي ؛ انت لم تعد عمي . لقد كنت مسيو فوشلوفان ؛ أنت الآن جان . من انت اذن ؟ انا لا احب هذا كله . لو لم اكن أعرف انك طيب إلى أبعد الحدود لأخذني الخوف منك . »

وظل يسكن في شارع الرجل المسلح ، غير قادر على توطين العزم على الابتعاد عن الحي الذي تقطن فيه كوزيت .

وفي المرات الأولى كان يمكث مع كوزيت بضع دقائق ليس غير ، ثم يمضي لسبيله . وشيئاً بعد شيء تعود ان يجعل زياراته أطول . كان خليقاً بالمرء ان يقول إنه أفاد من المثل الذي ضربته الأيام الآخذة في الطول : اصبــح بجيء أبكر ، وينصرف في ساعة اكثر تأخراً .

وذات يوم قالت له كوزيت سهواً : « ابي ! » وأضاء وجه جان فالجان القاتم وميض من الابتهاج . واجابها : « قولي جان . » فاجابته وقد انفجرت بالضحك : « آه ! صحيب ، مسيو جان . ، فقال : « حسن » واستدار لكي لا تراه يكفكف عبراته .

# 

كانت تلك هي المرة الأخيرة . وابتداء من هذه الومضة الختامية ران انطفاء كامل . لا دالـة بعد اليوم ، ولا تحية صباح مع قبلة ، ولا كلمة و ابي ! » العذبة إلى أبعد الحدود . لقد تطرد ، بطلب منه وباشتراكه هو ، من كل وجه من وجوه السعادة على نحو متعاقب . لقد تجرع هذا الشقاء : أنه بعد أن فقد كوزيت برمتها في يوم واحد ، اضطر في ما بعد إلى أن يفقدها جزء أبعد جزء .

إن العين لتنتهي إلى أن تألف نور الكهف . وعلى الجملة ، فقد كان حسبه أن يكحل عينيه بمرأى كوزيت كل يوم . كانت حياته كلها قد تركزت حول تلك الساعة . كان مجلس إلى جانبها ، وينظر اليها في صمت ، أو بحدثها عن السنين الخوالي ، عن طفولتها ، عن الدير ، عن اصدقائها في تلك الأيام .

وذات أصيل ــ كان ذلك في احد أيام نيسان الأولى ، وكان الجو قد أمسى دافئاً ، ولكنه لا يزال على شيء من البرودة ، في تلك اللحظــة التي تنعم فيها الشمس بابتهاجها الاعظم، وقد استشعرت الحداثق المجاورة لنوافذ ماريوس وكوزيت انفعال اليقظة ، وشرع زعرور الأودية يطلع ، وانتظم صف من المنثور المرصع بالجواهر على الجدران العتيقة ، وتثاءبت زهرات أنف العجل في شقوق الحجارة ، وبـــدأ العشب يُطلع ، على نحو فاتن ، اقاحيّ وأزرار ذهب ، وبرزت فراشات العام البيضاء لأول مرة ، وجربت الريــح – عازفة الكمان في العرس السرمدي – في الاشجار أول ألحان تلك السيمفونية الفجرية ، العظمى التي دعاها الشعراء القدامى «عودة الربيع » renouveau \_ في ذلك الاصيل قال ماريوس لكوزيت: و لقد قلنا اننا سوف نذهب لنرى حديقتنا في شارع بلوميه كرة اخرى . فلنذهب . ينبغي ان لا نكون عـاقيّن . » وطارا مثل السنونو نحو الربيع. وتركت تلك الحديقة التي في شارع بلوميه مثل اثر الضحى في نفسيهما . كانا قد خلَّفا وراءهما في الحياة شيئاً أشبه بربيـع حبهما . كان منزل شارع بلوميه ، بوصفه قــد أجرٍ ، لا يزال ملكاً لكوزيت . وقصدا إلى تلك الحديقة وإلى ذلك المنزل . ووجدا نفسيها فيه كرة اخرى ، ونسيا نفسيهما هناك . وعند المساء ، في الساعة المعتادة ، وفد جان فالجان إلى شارع فتيات كالفير . وقال له باسك : «لقد خرجت السيدة مع السيد ، ولمَّــا يرجعا حتى الآن . » وجلس في صمت ، وانتظر ساعة . ولم ترجع كوزيت . وحنى رأسه ومّضَّى لسبيله .

وكانت كوزيت منتشية جداً بنزهتها إلى « الحديقة » ، وسعيدة جداً بكونها « قد عاشت يوماً كاملا في ماضيها » حتى انها لم تتحدث في اليوم التالي عن ابما شيء آخر . ولم بخطر لها ببال انها لم تر جان فالجان .

نسبة الى الفجر

- وسألها جان فالجان :
- « كيف ذهبتها إلى هناك ؟ »
  - د مشيآ على الاقدام . .
  - « وكيف رجعتها ؟ »
    - -- ( في عربة كراء . ،

منذ فترة من الزمان وجان فالجان يلاحظ الحياة المقتصدة الي محياها الزوجان الشابان . وازعجه ذلك . كان اقتصاد ماريوس قاسياً ، وكسان للكلمة معناها المطلق عند جان فالجان . وغامر في السوال :

- « لم لا تقتنیان عربة خاصة ؟ ان عربة جمیلة ذات اربع عجلات
 لا تكلفكها غیر خمسمئة فرنك شهریاً . انت غنیة . ،
 فأجابت كوزیت :

- \_ و لست أدري . ،
- وأضاف جان فالجان
- ـــ ه وهذا هو الشأن مع توسين . لقد مضت لسبيلها ، ولكنك لم تستعيضي عنها بغيرها . لماذا ؟ ،
  - ــ « نيقوليت تكفي . .
  - ــ « ولكن ينبغي ان يكون لك فراشة . ،
    - « ألست املك ماريوس ؟ »
- « ينبغي أن يكون لك بيت خاص ، وخدم مخصوصون، وعربة ، ومقصورة في المسرح . ليس ثمة نعر " لا تستحقينها . لماذا لا تفيدين من ثرائك ؟ الثروة تضاعف السعادة . .
  - ولم تجب كوزيت بشيء .

ولم تنقاصر زيارات جان فالجان . ما أبعد ذلك عن الصواب ! فحين ينزلق القلب لا نتوقف فوق المنحدر .

وكليا اراد جان فالجان ان يطيل زيارته ، ويجعل الساعات تنقضي من

غير انتباه ، كان يأخذ في اطراء مارپوس ؛ كان يذهب إلى أنه وسيم ، نبيل ، شجاع ، ذكي ، فصيح ، طيب . وكانت كوزيت تزايده في ذلك ، وكان جان فالجان يأخذ في الاطراء من جديد . إنها لم يعرفا الصمت قط . فارپوس كلمة لا يتطرق اليها النفاد . كانت ثمة مجلدات في هذه الاحرف الستة . وهكذا كان جان فالجان يوفق إلى البقاء فترة طويلة . كان يستعذب روئية كوزيت والنسيان بقربها استعذاب أخيراً . كان ذلك هو الضادة لجرحه . واتفق عدة مرات أن كان باسك مبيط إلى الحجرة السفلية مرتين متواليتين ليقول : «مسيو جيلنورمان أو فدني لأخير سيدتي البارونة أن مائدة العشاء قد أعدت . »

وفي تلك الايام كان جان فالجان ينقلب إلى منزله وهو مستغرق في التفكير .

هل كان ثمة اذن بعض الصدق في تشبيه جان فالحان باليَّفَعَة ، ذلك التشبيه الذي تمثّل لعقل ماريوس ؟ هل كان جان فالحان ، في الواقع ، يفعة عنيـدة ، يفعة تفـد لزيارة فراشتها ؟

وذات يوم مكث اكثر من المألوف . وفي اليوم التالي لاحظ انه لم يكن في الموقد نار . وقال في ذات نفسه : «ماذا ! لا نار . و وقدم إلى نفسه هذا التفسير : «هذا طبيعي جداً . نحن في شهر نيسان . نقد انصرمت الايام الباردة . »

وهتفت كوزيت عند دخولها :

ـ « يا الـهي ! ما أبرد هذه الحجرة ! »

فقال جان فالجان:

\_ د ولكن لا . ،

\_ « واذن فأنت الذي قلت لباسك ان لا يضرم النار ؟ ،

ـــ « نعم . لقد أشرفنا على شهر نوار . »

- القد حسبتُ ان النار غير ضرورية . » فأجابت كوزيت :
  - « هي ذي واحدة من فكراتك ! »

وفي اليوم التالي كان في الموقد نار . ولكن الكرسين ذوّي الذراعين كانا قد وضعا في الطرف الآخر من الحجرة ، قرب الباب . وفسكر جان فالجان : «ما معنى هذا ؟ ،

ومضى التماساً للكرسيين ، وأعادهما إلى مكانهما المألوف قرب الموقد ، ومع ذلك فقد شجعته هذه النار المضرمة من جديد . واطال المحادثة اكثر من المعتاد . وفيها كان ينهض للانصراف ، قالت له كوزيت :

- لقد قال لي زوجي شيئاً مضحكاً أمس . »
  - ـ « وما هو ؟ »
- « قال : ان لدينا دخلا مقداره ثلاثون الف فرنك . سبعة وعشرون تملكينها انت ، وثلاثة اعطاني اياها جدي . فقلت : هذا مجعلها ثلاثين . فسألني : هل تملكين الجرأة على ان تعيشي على الثلاثة الآلاف ؟ فأجبته: نعم ، وعلى لا شيء ، شرط ان يكون ذلك معك . ثم سألته : لماذا تقول لي هذا ؟ فأجاب : لكى اعرف . »

ولم يقل جان فالجان كلمة . ولعل كوزيت كانت تتوقع منه تفسيراً ما . لقد أصغى اليها في صمت فاجع . وانقلب إلى شارع الرجل المسلح ؟ كان مستغرقاً في التفكير إلى درجة جعلته نخطىء الباب . وبدلاً من ان يدخل بيته هو ، دخل البيت المحاذي . ولم ينتبه إلى غلطته إلا بعد ان كاد يصل إلى الدور الثاني ، فهبط السلم كرة اخرى .

كانت الظنون تنكّل بعقله تنكيلا : فقد كان واضحاً ان ماريوس يرتاب في أصل هذه الفرنكات الستمئة الف ، ومن يدري فلعله كان يحسب ان مصدرها غير طاهر . أو لعله كان قد اكتشف ان هذا المال جاء منه هو ، جان فالجان . ولعله ان يكون قد تردد امام هذه الثروة

المريبة ، فكره أن يجعلها ملكاً له ، مؤثراً ان يظل هو وكوزيت فقيرين، على ان ينعم بثراء تحيط به الشكوك .

وإلى هذا ، فقد استشعر جان فالجان ، على نحو غامض ، انه قد مصرف في خشونة .

وفي اليوم التالي اصيب ، لدن دخوله إلى الحجرة السفلية ، بشيء كالصدمة . كان الكرسيان ذوا الاذرع قد اختفيا . بل لم يكن ثمة كرسي من اي نوع .

وهتفت كوزيت وهي داخلة :

« والآن ، لا كراسي! أين الكرسيان ذوا الذراعين اذن ؟ »
 فأجاب جان فالجان :

ــ « لقد ولّيــا : »

ـ « هذه مسألة طريفة . »

وتمتم جان فالجان :

- « لقد قلت لباسك ان تخرجهما من هنا . »

- « وما سبب ذلك ؟ »

\_ و أنا لن أبقى غير بضع دقائق اليوم . و

ه إن بقاءك فترة قصيرة ليس سبباً كافياً لوقوفك ما دمت هنا . »

ـ د أحسب ان باسك قد احتاج إلى بعض الكراسي ذوات الاذرع لغرفة الاستقبال . »

\_ و لماذا ؟ ،

- « لا ريب في ان عندكم ضيوفاً اليوم . »

۔۔۔ « لیس عندنا احد ۔ »

ولم يستطع جان فالجان ان يقول كلمة اضافية .

وهزت كوزيت كتفيها .

ـ ، تطلب إخراج الكرسين ! وفي ذلك اليوم طلبت ان لا تضرم

النار! ما أغرب اطوارك! ،

و دمدم جان فالجان :

-- « استودعك الله . ·

انه لم يقل : «استودعك الله ، يا كوزيت . » ولكنه لم يقوَ على القول «استودعك الله ، يا سيدتني . »

ومضى لسبيله مثقلاً بالغم .

كان هذه المرة قد فهم.

وفي اليوم التالي لم يجىء . ولم تلاحظ كوزيت ذلك إلا مساء . وقالت :

۔ « غریب . ان مسیو جان لم بجیء الیوم . »

وألم بها شيء أشبه بانقباض ضئيل في الصدر ، ولكنها لم تلحظ ذلك الأ بشق النفس ، إذ شغلتها عنه ، في الحال ، قبلة من ماريوس : وفي اليوم الذي بعده ، لم بجىء أيضاً .

ولم تلق كوزيت بالا إلى ذلك ؛ لقد أمضت السهرة ، ونامت ليلها ذلك ، كالعادة ، ولم تفكر في المسألة إلا بعد ان استيقظت . كانت سعيدة إلى أبعد الحدود ! ووجهت نيقوليت على جناح السرعة إلى منزل مسيو جان لترى ما إذا كان مريضاً ، ولماذا لم يأت البارحة . ورجعت نيقوليت بجواب مسيو جان . إنه لم يكن مريضاً . لقد كان مشغولا . ولسوف بجيء في وقت قريب . في اقرب وقت ممكن . وإلى هذا ، فقد كان يعتزم القيام برحلة صغيرة . والسيدة تذكر انه كان من عادته الارتحال بين الفينة والفينة . فلا داعي للقلق . ولا داعي لأن يشغل احد نفسه بالتفكير فيه .

وكانت نيقوليت قد كررت ، لدن دخولها منزل مسيو جان ، كلمات سيدها بالحرف الواحد. ان السيدة قد بعثتها لتستطلع « لماذا لم يأت مسيو جان البارحة . ، فقال جان فالجان في رقة : « لقد تخلفت عن المجيء يومين

متواليين . ۽

ولكن هذه الملاحظة اخطأت انتباه نيقوليت فلم تنقل شيئاً منهــــا إلى كوزيت .

#### ع انجذاب وانطفاء

خلال الأشهر الأخيرة من ربيع ١٨٣٣ والاشهر الأولى من صيف ذلك العام ، لاحظ عابرو السبيل المتناثرون في الـ «ماريه» ، واصحاب الدكاكين ، والمتعطلون على عتبات الأبواب – لاحظوا رجلا عجوزاً مرتدياً ثوباً نظيفاً بخرج كل يوم ، حوالي الساعة نفسها ، عند هبوط الليل ، من شارع الرجل المسلح ، في انجاه شارع «سانت كروا دو لا بروتونوري» ، وبجتاز بـ «البلان مانتو» ، إلى شارع «كولتور سانت كاترين» ، ثم ينتهي إلى شارع الـ «إيشارب» ، وينعطف إلى اليسار » ويدخل شارع «سان لويس» .

هناك كان يمشي في خطى وئيدة ، منكس الرأس ، غير مبصر شيئاً ، غير سامع شيئاً ، مصوب النظرات على نحو ثابت ، نحو نقطة واحدة ، لا تعرف التغير ، بدت له وكأنها مرصعة بالنجوم ، نقطة لم تكن غير زاوية شارع فتيات كالفير . حتى إذا اقترب من زاوية ذلك الشارع ، كان وجهه يتهلل ، وكان ضرب من البهجة يضيء عينيه مثل هالة باطنية ، وعلت وجهه سيا مفتونة مشفقة ، وتحركت شفتاه حركات غامضة وكأنما كان يحدث شخصاً لم يكن يراه ، ويفتر ثغره عن ابتسامة كليلة ، ويتقدم بأقصى ما يستطيع من البطء . كان في ميسور المرء ان يقول انه على الرغم من رغبته في الوصول إلى مكان ما ، كان يخشى يقول انه على الرغم من رغبته في الوصول إلى مكان ما ، كان يخشى

اللحظة التي يقترب فيها منه . حتى إذا لم يبق بينه وبين ذلك الشارع الذي بدا وكأنه بجذبه غير بيوت قلبلة كانت خطاه تنتهي إلى بطء شديد حتى لتحسب في بعض الأحيان أنه كف عن السير . كان تذبذب رأسه وثبات عينه يذكرانك بالابرة الباحثة عن القطب . بيد أنه كان يصل آخر الأمر ، مهما بذل من اجل تأخير ذلك . كان يصل إلى شارع فتيات كالفير . وهناك كان يقف ، وكان يرتعد ، وكان يضع رأسه بضرب من الجبن القاتم خلف زاوية المنزل الأخير ، وينظر إلى ذلك الشارع ، وكان في تلك النظرة الفاجعة شيء يشبه الانشداه بالمستحيل وانعكاس اضواء فردوس عرم . ثم إن دمعة كانت قد تجمعت شيئاً فشيئاً في زاوية عينه ونمت إلى حد عكنها من الانحدار كانت تنزلق على خده وتقف في بعض الأحيان عند فمه . وكان الرجل العجوز يذوق مراربها . وكان يظل هكذا بضع دقائق ، وكأنه قد تحول إلى حجارة . ثم إنه كان يرجع من الطريسة نفسها وبالخطوة نفسها . وكلما ابتعد انطفأت تلك النظرة .

وشيئاً بعد شيء كف هذا العجوز عن التقدم حتى زاوية شارع فتيات كالفير . كان يقف عند منتصف شارع سان لويس . وفي بعض الاحيان كان يمضي إلى أبعد قليلا ، وفي بعض الاحيان كان يمضي إلى أقرب قليلا . وذات يوم ، وقف عند زاوية شارع «كولتور سانت كاترين » ونظر إلى شارع فتيات كالفير من بعيد . ثم إنه حرك رأسه ، في صمت ، من اليمين إلى الشال ، وكأنه كان يأبي على نفسه شيئاً ، وارتد على عقيه .

وما هي إلا فترة قصيرة حتى أقلع عن التقدم إلى شارع سان لويس نفسه . كان ينتهمي إلى شارع «بافيه» ، ويهز رأسه ، ويعود أدراجه . ثم إنه ما عاد يمضي إلى أبعد من شارع اله «تروا بافييون» ؛ ثم أمسى لا يتخطى اله «بلان مانتو» . لكأنه رقاص ساعة لم يدور ، فذبذباته تتقاصر ريشا تقف نهائياً .

وكل يوم ، كان يغادر بيته في الساعة نفسها ، ويشخص إلى الغاية نفسها ، ولكنه يرتد قبل بلوغها ، ويقصرها — وربما على نحبو غير واع — تقصيراً موصولاً . كان محياه كله يفصح عن هذه الفكرة الوحيدة : ما الفائدة ؟ كانت حدقته قبد خبت ، فليس فيها بعد المجفن . كانت الدمعة قد ولت أيضاً ، إنها لم تعد تتجمع عند زاوية الجفن . كانت تلك العين المفكرة جافة . كان رأس الرجل العجوز منكساً ما يزال ؛ وكانت ذقنه ترتعش في بعض الاحيان ؛ وكان النظر إلى تجعدات رقبته المهزولة يوقع الألم في النفس . واحياناً ، حين تكون الحال الجوية سيئة ، كان يتأبط مظلة لا يفتحها ابداً . وكانت نسوة الحي الطيبات يقلن : وإنه ساذج ، وكان الاطفال يلحقون به ضاحكين .



## الكاسب إتباسع

## ظلمه عظستى ونجراعظس

### شفقة للتعيس ولكن رفق بالسعيد

أن نكون سعداء ـ ذلك شيء فظيم ! ما أشد سرورنا بهذا ! وما اكثر ما نجده كافياً ! وما اكبر ما ننسى ، حين نملك هدف الحيساة الزائف ، السعادة ، الهدف الحقيقي منها : الواجب !

ومع ذلك ، فيتعين علينا ان نقول إن من الظلم ان نلوم ماريوس . إن ماريوس لم يوجه قبل زواجه ــ كها سبق منا القول ــ أيما سوال إلى مسيو فوشلوفان ، ولقد خشي ، منذ زواجه ذاك ، ان يوجه أيما سوال إلى جان فالجان . كان قد ندم للوعد الذي اجاز لنفسه أن تستدرج اليه . وكثيراً ما قال في ذات نفسه انه أخطأ في تساهله مع الياس . لقد اجتزأ بالعمل لابعاد جان فالجان ، شيئاً بعد شيء ، عن منزله ، ولمحوه جهد الطاقة من ذهن كوزيت . لقد وضع نفسه على نحو موصول \_ وبطريقة ما \_ بين كوزيت وجان فالجان ، واثقاً من انها ، على هسذه الصورة ، لن تلحظه ولن تفكر فيه البتة . كان ذلك اكثر من محو ، كان كسفاً .

لقد عمل ماريوس ما قدر أنه ضروري وصائب . لقد اعتقد انه كانت لديه – لاقصاء جان فالجان ، في غير خشونة ، ولكن في غير ضعف – اسباب جدية رأينا بعضها من قبل ، وسنرى بعضها الآخر في ما بعد . لقد اتفق له ان اجتمع ، في قضية كان يترافع فيها ، بموظف عجوز في مصر لافيت ، فاطلع – من غير ان يسعى إلى ذلك على بعض المعلومات الغامضة التي لم يستطع ، في الواقع ، آن يسبر غورها احتراماً منه لذلك السر الذي وعد بصيانته ، ومراعاة منه لمركز جان فالحجان المحفوف بالخطر . ولقد اعتقد ، في تلك اللحظات نفسها – ان فالحان المحفوف بالخطر . ولقد اعتقد ، في تلك اللحظات نفسها – ان عليه واجباً خطيراً بجب اداؤه ، وهو إعادة الستمئة الف فرقك إلى شخص عليه واجباً خطيراً بحب اداؤه ، وهو إعادة الستمئة الف فرقك إلى شخص عليه واجباً خطيراً بحب اداؤه ، وهو إعادة الستمئة الف فرقك إلى شخص عليه واجباً خطيراً بحب اداؤه ، وهو إعادة الستمئة الف فرقك إلى شخص عليه واجباً خطيراً بحب اداؤه ، وهو إعادة الستمئة الف فرقك إلى شخص عليه واجباً خطيراً بحب اداؤه ، وهو إعادة الستمئة الف فرقك إلى شخص عليه واجباً خطيراً بحب اداؤه ، وهو إعادة الستمئة الف فرقك إلى شخص عليه واخباً خطيراً بحب اداؤه ، وهو إعادة الستمئة الف فرقك إلى شخص عليه واجباً خطيراً بحب اداؤه ، وهو إعادة الستمئة الف فرقك إلى شخص ما ، راح هو حماريوس – يبحث عنه باكثر ما يكون من الحذر . وفي غضون ذلك نفادى استعبال هذه الثروة .

أما كوزيت فلم تكن على علم بأي من هذه الأسرار . ولكن مـــن القسوة ادانتها أيضاً .

كانت تفيض من ماريوس نحوها مغناطيسية كلية القدرة تضطرها إلى ان تعمل ، غرزياً بل آلياً تقريباً ، مسا يتمناه ماريوس . لقسسد استشعرت ، في ما يتصل به « مسيو جان » ، ارادة من ماريوس ؛ وأذعنت لها . ولم يكن عند زوجها شيء يقوله لها . لقد عرفت ضغط رغباته غير الملفوظة ، ولكن الواضحة ، وخضعت له خضوعاً أعمى .

وكان خضوعها هنا ينهض على عدم تذكرها ما نسيه ماريوس. وما كان لها أن تبذل أبما جهد في ذلك . فمن غير أن تدري هي نفسها لماذا ، ومن غير أن يكون ثمة أبما دليل يساعد على لومها ، كانت روحها قد غدت روح زوجها بحيث أن كل ما جلله الظلام في ذهسن ماريوس أظلم في ذهنها .

ومع ذلك ، فيجب أن لا نذهب إلى بعيد جداً . ففي ما يتصل بجان فالجان لم يكن هذا النسيان وهذا المحو إلا سطحيين . كانت فاهلة اكثر منها ناسية . كانت في أعمق أعهاقها تحب ذلك الذي طالما نادته «يا ابني ! » . ولكنها أحبت زوجها اكثر . كان ذلك هو السذي ذهب بتوازن ذلك القلب ، المائل في ناحية مفردة .

واتفق لكوزيت ان تحدثت ، ذات مرة ، عن جان فالجان واظهرت دهشها . فياكان من ماريوس إلا أن هدأ روعها : «انه غائب ، في ما اظن . ألم يقل انه سوف يقوم برحلة ؟ » فقالت كوزيت في ذات نفسها : هذا صحيح . كان من عادته الاختفاء على هذه الشاكلة . ولكن غيابه لم يكن يطول إلى هذا الحد . » ومرتين أو ثلاث مرات ارسلت نيقوليت لتسأل في شارع الرجل المسلح ما إذا كان مسيو جان قد رجم من رحلته وكان جان فالجان بجيب أن لا .

ولم تجدد كوزيت السوال بعد . فقد كان لها مطلب واحد في هذا الوجود : ماريوس .

ویتعین علینا ان نقول إن ماریوس وکوزیت کانا بدورهما غائبین أیضاً. کانا قد ذهبا إلی فیرنون . کان قد مضی بکوزیت إلی ضریــح أبیه .

كان ماريوس قد استل كوزيت ، شيئاً بعد شيء ، من جان فالجان. وانقادت كوزيت لارادته .

وإلى هذا ، فسأن مـا ندعوه بكثير من القسوة ، في بعض الأحوال ' عقوق الاولاد ليس ، دائماً ، شيئاً يستحق اللوم بقدر ما نعتقد . إنــه عقوق الطبيعة . فالطبيعة ، كما قلنا في مكان آخر ، وتنظر إلى أمام ه . والطبيعة تقسم الكائنات الحية إلى مقبلين ومو لين . فأما المولون فتوجّه وجوههم نحو النور . ومن وجوههم نحو الظلام ، وأما المقبلون فتوجّه وجوههم نحو النور . ومن الحية الشيوخ ، محتوم ، ومن ناحية الجيل الطالع غير إرادي . وهذا التباعد ، غير المدرك في بادىء الأمر ، يتعاظم تلريحياً ، ككل تباعد بين الاغصان . ان الأفنان لتبتعد عن الجذع من غير ان تنفصل عنه . هذه ليست خطيئتها . الشباب بمضي إلى حيث الابتهاج : إلى الاحتفالات ، إلى الاضواء الساطعة ، إلى الحب . والشيخوخة تمضي إلى غايتها . إن احدها لا يغيب عن بصر الآخر ، ولكن الصلات بينها تتراخى . ان أفراد الجيل الطالع يستشعرون بسرد ولكن الصلات بينها تتراخى . ان أفراد الجيل الطالع يستشعرون بسرد القبر . فيتعين علينا أن لا نلوم هؤلاء الخطفال المساكين .

## آخر خفقات المصباح الذي نفد زيته

وذات يوم هبط جان فالجان سلم منزله ، وخطا في الشارع ثلاث خطوات ، وجلس على معلم من معالم الطريق ، ذلك المعلم عينه الذي وجده غافروش جالساً فوقه ، ليل الخامس من حزيران ، مستغرقاً في التفكير . ومكث هناك بضع دقائق ، ثم عاود الصعود إلى منزله من جديد — كانت هـــذه آخر ذبذبة من ذبذبات الرقاص . وفي غد ، لم يغادر غرفته ، وفي اليوم السذي تــلا ، لم يغادر فراشه .

ونظرت بوابته – التي قدمت اليه طعامه الهزيل : بعض الكرنب وقليلا من البطاطس مع شيء من شحم الخنزير – نظرت إلى القصعــة الفخارية السمراء ، وهتفت :

فأجاب جان فالجان:

- \_ \* اجل ، لقد فعلت . \*
- ـ « القصعة ما تزال ملأى . »
- \_ « انظري إلى آنية الماء . إنها فارغة . »
- ـ « هذا ريظهر انك شربت . إنه لا يظهر انك أكلت . »

فقال جان فالجان:

- \_ \* حسناً ، وافرضي انبي لم اكن جاثعاً إلا للياء ؟ \*
- ـــ « هذا يدعى العطش. وحين لا يأكل المرء شيئاً في الوقت نفسه ندعو ذلك حمى . »
  - \_ « سوف آكل غدآ . »
- ه أو في عيد الثالوث الأقدس لساذا لا تأكل اليوم ؟ همل يقول الناس : سوف آكل غداً! انك تترك لي قصعتي كلها من غير ان تمسها! إنها ملفوفاتي التي كانت جيدة جداً. »

وأمسك جان فالجان يــد المرأة العجوز ، وقــال لهــا في صوتــــه العطــوف :

- « أعدك بأن T كلها . »
  - فأجابت البوابة :
- \_ « أنا لست راضية عنك . »

ولم ير جان فالجان قط كاثناً بشرياً غير هذه المرأة الصالحـة . إن في باريس شوارع لا يسير فيهـــا أحـد ، وبيوتاً لا يفد إليها أحد. وكان

جان فالجان في واحد من هذه الشوارع ، وكان في واحد •ـــن تُلَكُ المنـــازل .

وكان قد اشترى ، قبل ان ينقطع عن الخروج من منزله ، صليباً نحاسياً صغيراً من عند احد النحاسين ، مقسابل بضعة دريهات ، وكان قسد على ذلك الصليب – وقد أنحت عليه جسد المصلوب – تجاه سريره . ان الصليب شيء بحسن النظر اليه دائماً .

وتصرم اسبوع ، ولم يكن جان فالجان قد خطا في غرفته أبما خطوة. كان لا يزال في سريره . وقالت البوابة لزوجها : «إن الرجل السذي فوق لم يعد يقوم من فراشه أبداً ، لم يعد يأكل ابداً ، وهو لن يعيش طويلا . إن له احزانه . وليس في استطاعة احد ان ينزع من رأسي هذه الفكرة : أن ابنته لم توفق في زواجها . ه

وأجاب البواب ، في نبرة السيادة الجديرة بالأزواج :

\_ « إذا كان غنياً فليستدع طبيباً . وإذا لم يكن غنياً فلا داعي لأن يستدعي طبيباً . وإذا لم يكن غنياً فلا داعي لأن يستدعي طبيباً فعندئذ بموت . »

ـ « وإذا استدعى طبيباً ؟ »

فقال البواب :

\_ « بموت أيضاً . »

وشرعت البوابة تحرث الارض ، بسكين عتيقة ، حول عشب كان قد نجم في ما كانت تدعوه رصيفها . وفيها كانت تقتلع العشب ، غمغمت :

\_ « شيء موالم . رجل عجوز نظيف جداً . إنه أبيض مثل اللجاجسة . »

ورأت طبيباً من اطباء الحي بجتاز بأقصى الشارع . فأخذت على عاتقها التوسل إليه أن يصعد .

وقالت له:

ــ و إنه في الدور الثاني . ليس عليك إلا ان تدخل . إن المفتاح مو دائماً في الباب بعد ان عجز الرجل عن مفارقة سريره . ، وتحدث اليه .

وحن هبط السلم استجوبته البوابة :

- \_ و حسناً ، أمها الطبيب ؟ ،
- \_ د إن مريضك مريض جداً . ،
  - ــ د مم یشکو ؟ یا
- ــ و من كل شيء ، ومن لا شيء . إنه رجــل يستدل من چميع المظاهر انــه فقد شخصاً أثيراً لديه . إن المرء ليموت بسبب من ذلك ؟ ،
  - \_ و ماذا قال لك ؟ ،
  - \_ د لقد قال ان حاله حسنة . .
  - ـ و هل سترجع كرة ثانية ، أمها الطبيب ؟ ،
    - فسأجاب الطبيب:
  - ـ د أجل . ولكن شخصاً آخر غبري ينبغي أن يرجع . ۽

## ٢٠ ريشة ترهق ذلك الذي رفع كارتة فوشلوفان

وذات مساء وجد جان فالجان عسراً في رفع نفسه على مرفقه وجس معصمه ، فلم بجد اي نبض . كان نفسه قصيراً ، وكان ينقطع بين الفينة والفينة ، وأدرك انه أضعف مما كان في أيما وقت مضى . ثم إنه بذل جهداً ، تحت ضغط رغبة عليا من غير شك ، وجلس في

فراشه ، وارتدى ملابسه : لقد لبس ثوبه العمالي العتيق . كان قدعاد إليه ، بعد أن أقلع عن الخروج من غرفته ، وكان يوثره . وتعين عليه أن يتمهل عدة مرات اثناء اللبس . وكان في مجرد ارتدائه صدرته ما جعل العرق يتحدر على جبينه .

ومنذ أن أمسى وحيداً كان قد وضع سريره في غرفة الانتظار لــكي يحتل هذا البيت المهجور اقل ما يكون الاحتلال .

وفتح الحقيبة ، وأخرج ملابس كوزيت .

ونشرها على سريره .

كان شمعدانا الأسقف في مكانهها ، على الموقد . واخرج شمعتين من احد الادراج ، ووضعهها في الشمعدانين . ثم اشعلهها ، على الرغم ان الشمس ما زالت مشرقة ، فقد كان الفصل صيفاً . إننا نرى المشاعل مضاءة في وضح النهار ، أحياناً ، في الغرف التي يستلقمي فيهسسا الأموات .

كانت كل خطوة يخطوها في الانتقال من احدى قطع الاثاث تضنيه، وكان مضطراً إلى الجلوس . إنه لم يكن ذلك التعب العادي الذي ينفق القوة لكي بجددها ، كان بقية الحركة الممكنة . كان هو الحياة المستنفكة تعتصر قطرة "قطرة في جهود مرهقة لن أتبذل كرة ثانية .

وكان احد الكراسي التي ارتمى فيها قائماً أمام تلك المرآة ، المثورمة جداً بالنسبة إلى ماريوس ، التي كان قد قرأ فيها مذكرة كوزيت ، مقلوبة على ورق النشاف . لقد رأى نفسه في هذه المرآة ، فلم يعرف نفسه . كان في الثمانين . أما قبل زواج ماريوس فكان المرء لا يحسب أنه في الخمسين إلا بكثير من العسر . كانت هذه السنة عثابة ثلاثين سنة . إن ما ران على جبينه الآن لم يكن تغضن الشيخوخة ، ولكن أمارة الموت الخفية . كنت تلمح هناك أثر المخلب الذي لا يعرف الرحمة . كان خداه غائرين ، وكانت بشرة المخلب الذي لا يعرف الرحمة . كان خداه غائرين ، وكانت بشرة

وجهه ذات لون يوحي بأن النرى قد علاها منذ الآن . وكانت زوايا فمه قد انخفضت وكأنها في ذلك القناع الذي كان القدماء ينحتونه علمى قبورهم . وكان ينظر إلى الفراغ نظرة تأنيب ، ولقد كان خليقاً بالمرء ان يحسبه واحداً من تلك الكائنات الجليلة الفاجعة التي تنهض شاكيمة شخصاً ما .

كان في تلك الحال – آخر مراحل الأعياء – التي ينقطع فيها الألم عن الجريان . لقد تختشر ، إذا جاز التعبير . لكأن النفس قد غطيت نجلطــة يأس .

كان الليل قد هبط . وفي كثير من العناء جر احدى الطاولات وذلك الكرسي العتيق ذا الذراعين إلى مقربة من الموقد ، ووضع على الطاولــة ريشة ، وحبراً ، وورقاً .

حتى إذا تم له ذلك أصيب بأغهاء . وحين ثاب إلى رشده ، شعر بظمأ . واذ عجز عن رفع آنية الماء ، فقد حناها نحو فمه ، في مشقة ، وشرب جرعة .

ثم التفت إلى السرير ، ونظر – وهو لا يزال جالساً لأنه لم يستطع البقاء واقفاً – إلى الثوب الاسود الصغير وجميع تلك الاشياء الانسيرة لد.ه. .

واذكان كل من الحر والريشة لم يستعمل منذ عهد بعيد ، وكسان رأس الريشة مرتداً إلى الوراء ، وكان الحبر قد جف ، فقد اضطو إلى ان ينهض ويضع في الحبر بضع قطرات من الماء ، وهو شيء لم يستطع ان يقوم به من غير ان يتمهل ويقعد مرتين أو ثلاث مرات ، وقسد اضطر إلى ان يكتب بظهر الريشة . وكان ، بين الفينة والفينة ، يمسح جبينه .

وارتعشت يده . وفي بطء ، خط الاسطر القليلة التالية :

\* كوزيت ، إنى اباركك . سوف اقدم اليك تفسراً . لقد كسان زوجك على حق في إشعاري بأن علي ان انصرف . ومع ذلك فان تمسة بعض الخطأ في الذي اعتقدَه ، ولكنه كان على حق . إنه ممتاز . وحين اموت ، أحبيه دائماً حباً جماً . وانت يا مسيو بونمبرسي ، أحب دائماً طفلتي الحبيبة . كوزيت ، إن هذه الورقة سوف توجَّد ، هذا ما اريد ان اخبرك إياه ، ولسوف تقرأين ارقاماً ، إذا كانت لي القدرة علــــي تذكرها ؛ إسمعي جيداً ، إن هذا المال هو لك حقاً . وهذه هي القصة كاملة : إن الكهرمان الابيض يجيء من نروج ، والكهرمان الاسـود بجيء من انكلترة ، وتقليدها الزجاجي الأسود بجيء من المانية . والكهرمان اخف ، وأنفس، أغلى. وفي استطاعتنا ان نقلده في فرنسة كما يقلدونه فسي المانية . وهو يقتضي سنسسداناً صغيراً مساحته بوصتـان مربعتـــان ومصباحاً على الكحول لأسالة الشمع . وكان الشمع يصنع في ما مضى من صمغ الصنوبر وسواد الدخان ، وكانت الاوقية تكلف اربعة فرنكات . وقدد تراءى لي ان أصنعه من صمغ اللبك وصمغ البطم. وهذا لا يكلف غير ثلاثين سو ، وهو أفضل بكثير . والابازيم تصنع من زجـــاج بنفسجي نلصقه بواسطة هذا الشمع بقطعة صغيرة مدورة مسن حديسد آسود . والزجاج بجب ان يكون بنفسجياً للحلى الحديدية ، وأسود للحلى الذهبية . واسبانية تشتري مقسادير كبيرة منها . تسلك هسي بسسلا د

وهنا كف عن الكتابة ، وسقطت الريشة من بنن اصابعه ، وأطلسق احدى تلك الزفرات اليائسة التي كانت تصعد احياناً من أعماق وجوده . وامسك الرجل البائس رأسه بنن يديه ، وانشأ يفكر .

وهنف في ذات نفسه – وتلك صبحات محزنة لا يسمعها غير الله : – و اوه ! قضي الأمر . أنا لن اراها بعد اليوم . إنها ابتسامـــة عبرت فوقي : سوف ادخل في الظلام من غير ان اراها مجرد رؤية ، كرة اخرى . اوه ! دقيقة ! لحظة ! لكي اسمع صوتها ، لكي ألمس ثوبها ، لكي انظر اليها ، هي ، الملاك ! وبعد ذلك اموت . ليس الموت شيئاً ذا بال ، ولكن الشيء الرهيب ان اموت من غير ان اراها ؟ انها خليقة بأن تقول لي كلمة . هل في ذلك اما يؤذي احداً ؟ لا ، لقد قضي الأمر ، إلى الابد . ها انا ذا في وحدة مطلقة . يا الدهي ! يا الدهي ! انا لن اراها بعد ابداً . ، مطلقة خفق شخص الباب .

بح اجة حبر لا توفق الى اكثر من التبييض

في ذلك اليوم نفسه ، أو في ذلك المساء نفسه على الأصح ، لحظـة غادر ماريوس المائدة وأوى إلى مكتبه ، إذ كان لديه ملف اوراق ينبغي ان يدرس ، قدم اليه باسك رسالة وقال :

ـ و إن الشخص الذي كتب هذه الرسالة هو في غرفة الانتظار . و كانت كوزيت قد تأبطت ذراع جدهـ ، وراحـت تتجــول في الحـديقــة .

إن الرسالة قد يكون لها ، كما للرجل ، مظهر مقيت . ورق خش ، طية غليظة ، إن مجرد النظر إلى بعض الرسائل ليسوء . ولقد كانت الرسالة التي حملها باسك من هذا الضرب .

وتناولها ماريوس . كانت رائحة التبـغ تفوح منها . وليس ثمـة ما

يوقظ الذكريات مثل الرائحة . وعرف ماريوس هذا التبسغ . ونظر إلى العنوان : و إلى سيدي ، السيد البارون بومبرسي . في قصره . » وقادته معرفته للتبخ إلى أن يعرف الخط . وفي استطاعة المرء ان يقول ان للدهش بروقه . لكأن ماريوس كان قد استضاء بواحد من تلك المروق .

وأحيت حاسة الشم ، ذلك المذكر الخفي ، عالماً كاملا في ذات نفسه . هنا كان الورق نفسه ، وطريقة الطي ، وشحوب الحبر ، هنا كان في الواقع ذلك الخط المعروف ؛ وفوق كل شيء ، هنا كان التبغ . وبدا أمامه مسكن جوندريت الحقىر .

وهكذا ، نزوة غريبة من نزوات المصادفة ! ان أحد ذينك الاثرين اللذين طالما بحث عنهما ، ذلك الاثر الذي عاد فبذل مؤخراً جهوداً كبيرة للاهتداء إليه والذي اعتقد انه ضاع إلى الأبد ، إن ذلك الآثر جاء بنفسه اليه .

## وكسر الختم في لهفة ، وقرأ :

و سيدي البارون ، لو ان الكائن الأسمى اعطاني المواهب لذلك ، اذن لكان من الجائز ان أكون البارون تينار ، عضو الاكاديمية الفرنسية ، ولكني لست كذلك . انا احمل الاسم نفسه ليس غير ، وأني اكون سعيداً إذا ما كان في هذه الذكرى ما يدخلي رحاب جودك . والمنسة التي ستشرفي بها سوف تكون متبادلة . انا املك سراً يتصل بشخص ما . وهذا الشخص بهمك . واني لأحتفظ بالسر واضعاً اياه بتصرفك ، راغباً في ان أتشرف بأن اكون ذا فائدة لك . سوف اقدم اليك الوسيلة المبسيطة لكي تطرد من اسرتك النبيلة ذلك الشخص الذي لا حق له فيها ، باعتبار ان السيدة البارونة ذات محتد رفيع . إن هيكل الفضيلة لا يستطيع ان يؤوي الجرعمة اكثر مما فعل من غير ان يتخلى عسن مسكانته .

انا أنتظر في غرفة الانتظار أوامر سيدي البارون ...
 مع الاحترام » .

وكانت الرسالة موقعة هكذا: « تينار ».

ولم يكن ذلك التوقيع كاذباً . لقد كان مختصراً بعض الشيء ، پس غير .

وإلى هذا ، فان ذلك الانشاء المتهافت وذلك الخط أتمـــا كشـف النقــاب . كانت شهادة المنشأ كامــلة . ولم يكن ثمـــة مجــــال لأمــا شك .

وكان انفعال ماريوس عميقاً . فبعد شعور المفاجأة استحوذ عليه شعور بالسعادة . فليجد الآن الرجل الآخر الذي التمسه ، الرجل الذي انقذه ، هو ماريوس ، وهل كان ثمة ما يتمناه غير ذلك ؟

وفتح احد ادراج مكتبه ، واخرج بعض الاوراق النقدية ، ووضعها في جيوبه ، واغلق درج المكتب ، وقرع الجرس . وفتح الباب نصف فتحـــة :

وقال ماريوس:

- « أدخله . »

ونادى باسك :

-- « مسيو تينار . »

ودخل رجل .

مفاجأة اخرى لماريوس . كان الرجل الذي دخل مجهولا عنده بالكلية. وكان هذا الرجل – العجوز – ذا أنف ضخم ، وذقن ملتصقة برباط رقبته ، ونظارتين خضراوين ذواتي عاكستين للنور من حرير اخضر فوق العينين ، وشعر مصقول ومملس ، وجبين قريب إلى الحاجبين ، مثل الشعر المستعار الذي يرتديه سائقو العربات الانكليز العاملون في خدمة النبلاء . كان شعره أشيب . وكانت ثيابه سوداء كلها ، من أعلى الرأس

لى أخمص القدم ، وكانت تلك الثياب بالية ، ولكنها نظيفة . وكانت خزمة من الجواهر الرخيصة المتدلية من جيب صدرته توحي بأنه بحمسل ساعة . وكان بمسك بيده قبعة عتيقة . ولقد مشى في انحناء ، ولقد زاد انحناء ظهره في انخفاض سلامه .

وهنا لا بد من استطراد قصر .

كان في باريس ، لذلك العهد . في مسكن عتيق بشارع « بوترييبي » ، قرب دار الصناعة ، سهو دي نابغة مهنته تحويل النذل إلى رجل فاضل . ولكن ليس إلى فترة طويلة جداً . مما قد يكون مربكاً للنذل . وكـــان ذلك التحريل ُنجرى بالنظر ومن غبر مقياس . ليوم أو يومنن ، مقابل ثلاثين سو يومياً . بواسطة بذلة تشبه إلى أقصى حدود الامكان بذلات الافاضل من الناس على العموم . وكان مؤجر البذلات هذا يدعى اللغاجريج؛ كان لصوص باريس قد خلعوا عليه هذا الاسم ، فهم لا يعرفونه إلا يه . كانت عنده خزانة ملابس كاملة إلى حد ما . وكانت الاسال التي يُلْبسها زبائنهَ محترمة تقريباً . كأنت سلعه تنقسم إلى صنوف وانواع . وفوق كل مسهار في دكانه ، كانت حالة اجتهاعية تتدلى بالية رثة . فهنا ثسوب الزاوية ثوب الجندي المتقاعد ، وفي تلك الزاوية ثوب الاديب ، وفي مكان أبعد ثوب رجل الدولة . وكان هذا الرجل هو الذي يقــدم الملابس للدرامة الهائلة التي يمثلها المكر في باريس . كان كوخه هـــو المقصورة التي تنطلق منها اللصوصية ، وينقلب آليها الاختلاس . ووفد على هذه الخزانة نذل رث الثياب ، ودفع ثلاثين سو ، واختار ـــ وفقأ للدور الذي اراد ان تمثله ذلك البوم ــ الثوب الذي يلائمه ، وحن رجع

إلى الشارع كان النذل قد أمسى شخصاً ما . وفي اليوم التالي ، اعيدت الثياب في أمانة ؛ إن « المغتر » الذي استودع اللصوص كل شيء لم يسرق قط . وكانت لهذه الملابس علة واحدة ، وهي انها « لا تلائم ، كانت بوصفها غير مخيطة خصيصاً لمن يلبسونها ضيقة على هذا الرجل ، فضفاضة على ذاك ، غير مناسبة لأحد . وكان كل لص متجاوز للمتوسط البشري في الضآلة أو الضخامة لا يستشعر الراحة في ثياب والمغرب . ان عليه ان لا يكون بديناً أكثر مما ينبغي ، أو هزيلا اكثر مما ينبغي . لقـــد أعد العدة للرجال العادين فحسب . وكان قد أخذ مقاييس النوع فـــي شخص أول وغد صادفه ، ولم يكن هذا الوغد لا بديناً ولا هزيلا ، ولم يكن لا طويلا ولا قصراً . ومن هنا بعض التعديلات ، العسرة احياناً ، التي كان زبائن ﴿ المغر ﴾ يستعينون مها لتحقيق اغراضهم مـــا استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، أما الشواذ فلأمهم الهبــل ! فثوب رجــــل يكون كبيراً اكثر مما ينبغي بالنسبة إلى • بت ۽ ، وصغيراً اكثر مما ينبغي بالنسبة إلى « كاستلسبكالا » . وكان ثوب « رجل الدولة » موصوفاً على النحو الآتي في بيان ﴿ المغير ﴾ ـــ ونحن ننسخ ذلك نسخاً : ﴿ سترة من جوخ أسود ، وبنطلون جلدي من صوف أسود مقصَّر ، وصدرة حريرية ، وحذاء عالي الساق ، وبياضات . ي وكان في الهامش: ي سفير قديم ي وملاحظة ننسخها هنا أيضاً : « في صندوق خاص لمة مستعارة مجعـــدة على نحو دقيق ، ونظارتان خضراوان ، وجواهر زهيدة القيمة ، وقلمان صغىران من ريش الطبر طول كل منهما بوصة ملفوفان بالقطن . ، كان هذا كله خاصاً برجل الدولة ، السفير القديم . وكان هذا الثوب كله ، إذا جاز لنا ان نصطنع الكلمة ، مضيّ . كانت الدرزات قد اخذت في الابيضاض ، وكانت عروة غير محددة تبرز في احد المرفقين ، وفوق هذا كان احد الازرار يعوز الثوب فوق صدر السرة . ولكن هذه لم

نكن غير مسألة ثانوية . ولما كان من الواجب أنْ تَقْلَ يَدُ رَحِقَ حَوْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ داخل الثوب دائماً ، وفوق القلب ، فقد كانت وظبفتها الخفاء آخرة اللهائب.

ولو ان ماريوس كان على معرفة بمؤسسات باريس الخفية اذن لتبيئ في الحال ، على ظهر الزائر الذي ادخله باسك اللحظة عليه ، سترة رجل اللدولة المستعارة من خزانة «المغير».

وانقلبت خيبة أمل ماريوس الدن رويته شخصاً آخريد خل عليه غير الذي توقعه الله كراهية للوافد الجديد. وأجال بصره فيه من أعلى الرأس إلى أخمص القدم، فيها انحنت الشخصية في افراط، وسأله في نبرة حادة:

\_ « ماذا ترید ؟ »

واجاب الرجل في تكشيرة أنيسة تستطيع ابتسامة التسمساح الملاطفة ان تعطى فكرة عنها :

- و يبدو لي من المستحيل ان لا اكون قد حظيت حتى الآن بشرف روئية سيدي البارون في المجتمع . انا أعتقد في الواقع انبي لقيته على نحو خصوصي منذ بضع سنوات في قصر السيدة الأميرة باغراسيون ، وصالونات صاحب السمو الفيكونت داميري ، عضو المجلس الاعلى . •

إنها لوسيلة ناجحة دائماً ، في عالم اللصوصية والنذالة ، أن تعرف شخصاً لست تعرفه .

وأصغى ماريوس ، في انتباه ، إلى صوت هذا الرجل . وترصَّمد نبرته واشاراته في لهفة ، ولكن خيبة أمله تعاظمت . كان لفظاً أخن ، عنتلفاً كل الاختلاف عن الصوت الحاد الجاف الذي توقّعه . واخمَلُهُ انشداه كامل .

وقسال :

\_ و لست اعرف لا مدام باغراسيون ، ولا مسيو دامبري . أنا لم أطأ طوال عمري بيت هذه أو ذاك . . كان الجواب فظاً . ولكن الشخص اصر ، رغم ذلك ، في لطف:

- « إذن فينبغي ان اكون قد رأيت سيدي في بيت شاتوبريان! أنسا أعرف شاتوبريان جيداً . إنه لطيف جداً . وهـو يقول لي احياناً: تينار ، يا صديقي ، اتحب ان تشرب معي كأساً ؟ »

وغدا جبين ماريوس كالحياً اكثر فأكثر :

ـــ « أَنَا لَمُ اتشرف في يوم من الآيام بزيارة مسيو دو شاتوبريان , اختصر ! ماذا تريد ؟ »

وتجاه الصوب الاشد قسوة ، انحني الرجل انحناءة اكبر .

- « سيدي البارون ، تنازل وأصغ إلى . إن في اميركة ، في منطقة باناما ، قرية تدعى لا جويا . وهذه القرية مؤلفة من ببت واحد . بيت ضخم ، مربع ، ذي ثلاثة ادوار بنيت من لين ، وطول كل ضلح من أضلاع المربع خمسمئة قدم ، وكل دور يرتد اثني عشر قدماً وراء اللبور القائم تحته ، محيث يترك امامه سطيحة تحيط بالبناء ؛ وفي الوسط فناء داخلي فيه مؤن وذخائر . لا نوافذ ولكن كوى . لا ابواب ، ولكن مراق ، مراق للصعود من الارض إلى السطيحة الأولى ، ومن الأولى إلى الثانية ، ومن الأالئة ، مراق للهبوط إلى الفناء الداخلي . لا أبواب للغرف ، ولكن مداخل أفقية . لا سلالم إلى الغرف ، ولكن مراق . وفي الليل تغلق المداخل الافقية ، وتسحب المراقي إلى الوراء ، وتسحب المراقي إلى المدخل وتسمد اللبخول . بيت في النهار ؛ قلعة في الليل . ثمانمة نسمة ، تلك همي النوية . لم هذا الحذر كله ؟ لأن تلك المنطقة خطرة ، إنها مسلأى بأكلة لحوم البشر . واذن فلهاذا يذهب الناس إلى هناك ؟ لان تلك المنطقة بالذه بي موجود هناك . »

فقاطعه ماريوس ، وكان قد شرع ينتقل من خيبة الأملى إلى فسراغ الصر :

- « الذي جاء بك ؟ » ...
- ــ « من أجل هذا ، يا سيدي البارون . أنا ديبلوماسي عتيق مرهق . لقـد استنفدتني الحضــارة القديمـة . أنا احب ان أجرب المتوحشين . » ــ « ثم ماذا ؟ »
- « سيدي البارون ، الأنانية قانون العالم . ان المرأة الريفية الكادحة التي تشتغل في النهار تستدير حين تمر العربة العامة ، اما المرأة الريفيسة المالكة التي تشتغل في حقلها هي فلا تستدير . وكلب الفقسير ينبسح على الغني ، وكلب الغني ينبسح على الفقير . كل يفكر في مصالحه . المصلحة همي هدف الناس . الذهب هو حجر المغناطيس . »
  - « و بعد ؟ إختم . »
- « انا ارغب في الذهاب إلى « لا جويا » والاستقرار فيها . نحن ثلاثة . إن عندي زوجتي ، وابنتي الصغيرة ، وهي فتاة جميلة جداً . الرحلة طويلة وغالية . انا في حاجة إلى شيء من المال . »

فسأله ماريوس:

ــ « وما علاقتی انا بذلك ؟ "

وأتلع الرجل المجهول رقبته من خلال رباط عنقه ، وهي حركة من حركات العقاب ، واجاب في ابتسامة مزدوجة :

\_ و واذن ، فسيدي البارون لم يقرأ رسالتي ؟ »

ولم يكن ذلك بعيداً عن الصواب . فالواقع ان محتوى الرسالة فات ماريوس . لقد رأى الخط اكثر مما قرأ الكتاب . وكان لا يذكر شيئاً من ذلك ، أو يكاد . ومنذ لحظة كان مفتاح جديد قد تُقدم اليه . لقد لاحظ هذه الواقعة : « زوجتي ، وابنتي الصغيرة » . وسدد عيناً فاحصة إلى الرجل المجهول . وما كان في ميسور قاض من قضاة التحقيق أن يفعل خبراً من ذلك . لقد بدا وكأنه يكمن له . وأجاب :

— « إشرح · »

وأقحم الرجل المجهول بديه في جيبي سترته ، ورفع رأسه من غير ان يقرّوم عموده الفقري ، مدققاً النظر بدوره في ماريوس من خلال نظارتيه الخضراوين .

ـــ ، ليكن ، يا سيدي البارون . سوف اشرح . إن عندي سرآ اريد ان ابيعك اياه . ،

- « سر ؟ »
- « اجل ، سر . ،
- ۔ و سر پتصل ہی ؟ ،
  - \_ « بعض الشيء . »
    - \_ ما هذا السر ؟ ،

وتأمل ماريوس الرجل ، إكثر فأكثر ، فيهاكان يصغي اليه . فقال الرجل المجهول :

- . ـ سوف ابدأ بالمجان . سوف ترى ان حديثي ممتع .
  - \_ ( تكلم . ي
  - ـ و سيدي البارون ، إن في بيتك لصاً وسفاحاً . .
    - وارتعد ماريوس .

## وقسال :

۔ ﴿ فِي بِينِي ؟ لا . .

ومسح الرجل الغريب قبعته بردنه ، وتابع كلامه رابط الجأش :

- « سفاح ولص . إنتبه ، يا سيدي ، إلى أني لا اتحدث هنا عن وقائع قديمة ، بالية ، هرمة ، يمكن ان تسقط بمرور الزمن في نظر الله . انا اتحدث عن وقائع حديثة ، عن وقائع فعلية ، وقائع تجهلها العدالة حتى هذه الساعة . سوف أتابع . ان هذا الرجل قد تسلل إلى ثقتك ، بل إلى أسرتك تقريباً ، تحت اسم زائف . سوف اقول لك اسمه الحقيقي . وسوف اقوله لك لقساء

- ــ و أنا مصغ إليك . ،
- ــ و ان اسمه جان فالجان . .
  - \_ « أعرف ذلك . »
- \_ « وسوف اقول لك ، لقاء لا شيء أيضاً ، من هو .
  - س م ق**ـ**ل . پ
  - ... « إنه أشغالي قديم . .
    - \_ « اعرف ذلك . .
  - \_ " انت تعرف ذلك منذ كان في شرف إعلامك يه ..
    - \_ « لا ؛ أنا اعرف ذلك من قبل . ،

وكان في نبرة ماريوس الباردة ، وهذا الجواب المزدوج - و العسر ذلك » . وانجازه المربك للحوار ما أثار بعض الغضب المكبوت في نفس الرجل المجهول . ورشق ماريوس بنظرة ضارية مختلسة ما لبثت ان خبت . وعلى الرغم من سرعتها البالغة ، فان هذه النظرة كانت واحدة من تلك النظرات التي تدرك بعد أن ترى مرة واحدة ؛ إنها لم تفت ماريوس . إن بعض الالتهاعات لا يمكن ان تنطلق إلا من نفوس بعينها . ان العين ، نافذة الفكر تلك ، لتتوهج بها . وليس في استطاعة النظارتين ان تخفيا شيئاً . ضع زجاجة على الجحيم ، اذن .

واستأنف الرجل المجهول كلامه ، وهو يبتسم :

- « لست اسمح لنفسي ان أناقض سيدي البارون . وعلى اية حال، ينبغي ان ترى انبي حسن الاطلاع . والآن ، ان ما اريد ان اخبرك اياه لا يعرفه احد غيري . إنه يتصل بثروة السيدة البارونة . إنه سر البيع . أبا أقدمه اليك أولاً . ثمن رخيص . عشرون الف فرنك . »

وقال ماريوس :

- ــ و أنا اعرف هذا السركها اعرف بقية الاسرار . » واستشعر الشخص الحاجة إلى أن مخفض سعره قليلا .
- سيدي البارون ، قل عشرة آلاف فرنك ، وعندئذ اتكلم . .
- انا اعرف ما ترید القول انه لیس عندك شيء تعبطني به علماً . انا اعرف ما ترید اخباري ایاه . ،

واومض في عين الرجل بريق جديد . وهتف :

- و ومع ذلك ، فينبغي ان اتعشى اليوم . إنه سر استثنائي ، اقول لك . سيدي البارون ، سوف اتكلم . أنا اتكلم . أعطنسي عشريسن فرنسكا . و

وثبت ماريوس نظراته عليه وقال:

ـ و أنا أعرف سرك الاستثنائي ، تماماً كها عرفت اسم جان فالجان،
 وكها عرفت اسمك . و

- ــ و اسمى ؟ ي
  - \_ و نعم . پ
- ــ د هذا لیس عسیراً ، یا سیدی البارون . لقد تشرفت بکتابتــه البك وإعلامك به . تینار . .
  - ـ د ... دسه ، .
    - ــ وابه ؟ ي
  - ـ تيناردىيە . •
  - \_ و من هذا ؟ ۽

أمام الخطر ، يطلع الدُّلدل ، أشواكه ، ويتظاهر الجُعَل بالموت ، ويشكل الحرس الوطنسي القديم مربعاً . أما هذا الرجل فقد بدأ يضحك .

ثم إنه نفض ، بضربة من سبابته ، ذرة من غبار عن ردن ثوبه .

<sup>\*</sup> pore - épic رهر حيران شائك.

وتأبيع ماريوس:

ــ « وأنت أيضاً العامل جوندريت ، والكوميدي فابانتو ، والشاعر جانفلو ، والاسبانـي دون الفاريز ، والمرأة باليزار . »

۔۔ ۽ أية امرأة ؟ ۽

ــ • وكان عندك مطعم حقير في مونفيرماي . ۽

\_ و مطعم ؟ ابداً . ي

ـ د وانا اقول لك انك تيناردييه . »

۔ و انا انکر ذلك . و

-- ﴿ وَاتَّكُ نَذُلُ . خَذْ . إِ

واخرج ماريوس من جيبه ورقة مالية ، وقذف بها في وجهه .

وأمسك الرجل بالورقة المالية ، ذاهلا ، منحنياً في احترام ، وانشأ بشاملها .

وكرر في دهش:

ــ د خىسىئة فرنك ! ،

وتلجلج في همس :

ـ ، خمسمئة فرنك جدية . ،

ثم هنف :

ــ « حسن ، فليكن . فلنأخذ راحتنا . ۽

وفي رشاقة قرد خلع محياه كما يخلع المرء قبعته ، رادًا شعره إلى وراء مقتلعاً نظارتيه ، مخرجاً من انفه ومنتشلا قلميي ريش الطير اللذين تحدثنا عنهما منذ لحظة ، واللذين سبق ان رأيناهما في صفحة اخسرى من هذا الكتاب .

والتمعت عينه . وبرز جبينه مثلّماً ، غير مستو ، محدّباً في مواطن، مغضّناً من فوق على نحو بشع . وغدا انفه حاداً مثل منقار . وتبــدّت

من جديد الصورة الجانبية الضارية الذكية الخاصـــة بالجــــوارح من النساس .

وفي صوت صاف لم تبق فيه أبما خنَّة ، قال : ـــ « أن سيدي البارون معصوم عن الخطأ . أنا تيناردييه . »

وقرم ظهره المنحني .

كان تيناردييه – فقد كان هذا الرجل هو تيناردييه حقاً – مندهشاً على نحو غريب ، ولقد كان خليقاً بـه أن يضطرب ويقلق لو ان ذلك ممكن بالنسبة اليه . كان قد وفد ليُوقع الدهش ، فاذا به يتلقاه . وهذه الاهانة عادت عليه بخمسمئة فرنك ، ولقد قبلها بعد ان قلب الأمر على مختلف وجوهه . ولكنه ظل مع ذلك منذهلا .

لقد رأى البارون بونميرسي هذا للمرة الأولى ، وعلى الرغم مسنا تنكُره عرفه البارون بونميرسي ، وعرفه معرفة كاملة . ولم يكن هسنا البارون تام الاطلاع على كل ما يتصل بتيناردييه فحسب ولكنه بدا كامل الاطلاع على كل ما يتصل مجان فالجان أيضاً . من كان هذا الشاب ، الأمرد أو يكاد ، المثلوج إلى أبعد الحدود والسخي إلى أبعد الحدود . الذي يعرف جميع اسهائهم ، والذي يفتح الذي يعرف جميع اسهائهم ، والذي يفتح حافظة نقوده لهم ، والذي يهين الأوغاد مثل قاض ويدفع اليهم المسال مثل أحمق ؟

والقاريء يذكر ان تيناردييه ، على الرغم من انه كان جاراً لماريوس. لم يقدر له قط أن يراه ، وهو امر مألوف في باريس . لقد سمع ذات مرة بناته يتحدثن عن شاب فقير جداً يدعى ماريوس كان يسكن في المنزل نفسه . وكان قد كتب اليه ، من غير ان يعرفه ، الرسالة التي نعرفها . لم يكن ممكناً ان تقوم في ذهنه أيما صلة بين ماريوس والسيد بارون بونمبرسي .

أما فيها يتصل باسم بوتميرسي فالقاريء يذكر ان تيناردييه لم يسمع

منه ، في ساحة القتال بواترلو ، غير المقطعين الاخيرين اللذين كــان ينظر اليهما دائماً نظرة الازدراء الشرعي التي نوجهها عادة لما هو مجرد شكر ليس غير .

وإلى هذا ، فمن خلال ابنته آزيلما التي كان كلفها بتعقب السر العروسين يوم السادس عشر من شباط ، ومن خلال مباحثه المخاصة ، كان قد وفق إلى اكتشاف اشياء كثيرة . ومن اعباق ظامته كان قسد وفق إلى الامساك باكثر من خيط خفي . كان قد اكتشف ، بفضل الصناعة ، أو على الاقل حزر ، بفضل الاستقراء ، ذلك الرجل الذي لقيه ذات يوم في البالوعة العظمى . ومن الرجل ، انتهى في سهولة إلى الاسم . لقد عرف ان السيدة البارونة بونميرسي كانت كوزيت . ولكنه اعتزم ان يكون ، من هذه الناحية ، حكيماً . من كانت كوزيت ؟ إنه هو نفسه ما كان يدري على وجه الضبط . لقد لمح ثمة لا شرعية ما . وكانت قصة فانتين قد بدت له غامضة دائماً ، ولكن ما الفائدة من وكانت قصة فانتين قد بدت له غامضة دائماً ، ولكن ما الفائدة من أو كان عنده ، وكان عده ، أو كان عده ، من ذلك . وجميع المظاهر غير ما دليل ، عن هذا الأمر : ووجتك ابنة وقا لن مجذب غير حذاء غير ما دليل ، عن هذا الأمر : ووجتك ابنة وقا لن مجذب غير حذاء الروج إلى ظهر الكاشف .

كانت المحادثة مع ماربوس لما تبدأ بعد في نظر تينارديه . لقسد اضطر إلى التراجع ، إلى تعديل اسراتيجيته ، إلى اخلاء موقع ، أو تغيير جبهة ، ولكنه لم يخسر شيئاً اساسياً ما ، ولقد كانت في جيبه خمسمئة فرنك ته وإلى هذا ، فقد كان لديه شيء حاسم يقوله . وحتى أمام هذا البارون بونميرسي المطلع إلى أبعد الحدود المسلح إلى أبعد الحدود المسلح إلى أبعد الحدود ، استشعر أنه قوي . إن كل حوار هو معركة في عرف مسن كانت له طبيعة كطبيعة تينارديه . وفي ذلك الصراع الذي يوشك ان

ينشب ، ما كان وضعه ؟ إنه ما كان يعرف من يخاطب ، ولكنه كان يعرف عمن كان يخاطبه . واجرى على نحو خاطف هذا الاستعراض الباطني لقواه ، وبعد ان قال : انا تيناردييه ، تمهل .

وظل ماريوس مستغرقاً في التفكير . لقد أمسك ، آخر الأمر ، اذن ، بنياردييه . هذا الرجل الذي طالما ود لو يعبر عليه من جديد كان الآن أمامه . ان في ميسوره اذن ان ينفذ وصية الكولونيل بونمبرسي . وأخزاه ان يكون هذا البطل مديناً بشيء ما لهذا اللص ، وان يظل سند الدفع الذي حو له اليه ابوه من اعهاق قبره غير مدفوع حتى ذلك اليوم . لقد بدا له أيضاً ، في الحالة المعقدة التي ألمت بذهنه في ما يتصلل بنيناردييه ، ان ههنا فرصة مناسبة للانتقام للكولونيل من نكد الطالع ذاك الذي جعله مديناً بحياته لمثل هذا الوغد . واياً ما كان ، فقد كان يشعر بالارتياح . كان على وشك ان ينقذ طيف الكولونيل ، آخر الأمر ، بالارتياح . كان غير الجدير به ، وتراءى له انه يوشك ان عمر ذكرى من السجن بسبب الدين .

وإلى جانب هذا الواجب كان عليه واجب آخر : ان يلقي الضوه \_ إذا استطاع \_ على مصدر ثروة كوزيت . لقد بدا وكأن الفرصة قسد سنحت لذلك . ومن يدري ، فلعل تيناردييه يعرف شيئاً مسا . وقد يكون من المفيد سر هذا الرجل حتى الأعماق ، وبدأ من هنا .

كان تيناردييه قد أزل ، الخمسمئة فرنك الجدية ، في جيب صدرته ، وكان ينظر إلى ماريوس في وداعة تكاد تكون حنوناً .

وقطع ماريوس حبل الصمت :

- و تيناردييه ، لقد قلت لك اسمك. والآن هل تريد مني ان أعلمك بسرك ، بذلك الذي جئت تخبرني به ؟ ان لي انا أيضاً استعلاماتسي و وسوف ترى اني اعرف عن ذلك اكثر مما تعرف انت . إن جان فالجان كما قلت ، سفاح ولص ، لص ، لأنه سرق صناعياً غنياً ، مسمور

مادلین ، کان هو سبب افلاسه . وسفاح ، لآنه سفح دم ضابط الشرطة، جافیر . »

فقال تيناردييه:

ـ « لست افهم ، يا سيدي البارون . »

ــ و سوف اوضح كلامي . إسمع . كان في مقاطعة الـ و با دو كاليه تاب وأصلح متخذأ اسم مسيو مادلىن . كان قد امسى رجلا مستقيماً ، بكل ما في الكلمة من معنى . وبواسطة احدى الصناعات . صناعة الخرز الأسود ، كان قد انشأ ثروة مدينة بكاملها . اما ثروته النخاصة . فكنت قد انشأها أيضاً ، ولكن على نحو ثانوي . ويوجه ما . يــُـصـادفة ـ كَــُــُــُــ أبا الفقراء الحانى . لقد اسس مستشفيات . وقتح مشارس . وعسند المرضى ، ومنح البائنة للفتيات ، وأعان الارامل على العيش ـ وتيتُّــي الايتام . كان اشبه ما يكون بوصي على المنطقة . وكان قد رقض توسام-وكان قد اختىر عمدة . وعرف أشغالي مطلق السراح سر عقوبة أنزلت ذات يوم بهذا الرجل . وسعى به عند السلطة ، فاعتقل . وافاد مــن اعتقاله فوفد على باريس وسحب من لافيت المصرفي ــ لقد عرفت هذه الواقعة من امين الصندوق نفسه ــ بتوقيع زائف مبلغاً يزيد على نصف مليون كان ملكــ للسيو مادلىن . وهذا الاشغالي الذي سرق مسيو مادلين هو جان فالجان . أما في ما يتصلى بالواقعة الاخرى فليس عندك ما تخبرني به أيضاً . لقد قتل جان فالجان جافير . قتله بغدارة . وانا ، انا الذي اخاطبك ، كنت حاضر آ . ،

والقى تينارديبه على ماريوس تلك النظرة الراشحة بالسلطان ، السي يلقيها رجل مهزوم أمسك بتلابيب النصر كرة اخرى ، واسترجع منذ لحظة ، وفي دقيقة واحدة ، كامل الأرض التي خسرها . ولكن الابتسامة ما لبثت أن عادت في الحال . ان الادنى لا يستطيع ان ينتزع مسن الأرفع غير انتصار رقيق ، واجتزأ تيناردييه بأن قال لماريوس:

ـ • سيدي البارون ، نحن نضل الطريق . »

واكد هذه العبارة بأن راح يـــدير حزمة جواهره الرخيصـــة على نحو معـَّـر .

واجاب ماريوس :

- « ماذا! هل تنكر ذلك؟ هذه حقائق. »

- د إنها أوهام . ان الثقة التي يشرفني بها سيدي البارون تجعل من واجبي ان اقول له ذلك . الحقيقة والعدالة قبل كل شيء . أنا لا احب ان ارى الناس يتهمون اتهاماً ظالماً . سيدي البارون ، إن جان فالمجان لم يسرق مسيو مادلين قط ، وجان فالمجان لم يقتل جافير قط . ،

- د انت تتحدث في قوة ! كيف ذلك ؟ ي

ـ و لسيبن اثنن ـ و

۔ و ما هيا ؟ تكلم . و

ــ و هوذا الأول : إنه لم يسرق مسير مادلين ، لأن مسيو مادلين لم يكن غير جان فالجان تفسه . .

ــ \* ما هذا الذي تقوله لي ؟ \*

ــ \* ماذا تعني ؟ ،

ـ و إن جافير انتحر . ،

فصاح ماريوس وقد استبد به القلق والاضطراب :

ـ و برهن ذلك ! برهن ذلك ! ب

فاستأنف تيناردييه الكلام مقطّعاً جملته كها يُقطّع وزن الشعر الالكسندري القسديم :

\_ أ ان \_ رجل ــالشر ــطة ــ جا ــ فىر ــ قدــ و جد ــ غري ــ ــقآـــ

تحت ــ قارب ـ قرب ـ جسر ـ الشا ـ نج . ،

س برهن ذلك اذن ! » ــ

واخرج تيناردييه من جيبه ظرفاً ضخماً رمادي الورق بدا وكأنه ينطوي على اوراق مطوية ذات احجام متفاوتة .

وقال في هدوء:

\_ و ان عندي و ثائقي . ،

واضاف :

- « سيدي البارون ، من اجل مصلحتك اردت ان اعرف جسان فالجان حتى القعر ، انا اقول إن جان فالجان ومادلين شخص واحد ، وانا اقول ان جافير لم يقتله احد غير جافير ، وحين اتكلم اقدم البراهين على كلامي ، لا براهين مخطوطة ، فالكتابة موضع ارتياب ، الكتابسة ملاطقة ، ولكن براهين مطبوعة ، ه

وفيها كان تيناردييه يتكلم اخرج من الظرف صحيفتن و صفراوين المحيفتين الصحيفتين المحيفتين المحيفتين المنكسرة عند طيامها جميعاً المتساقطة قطعاً مربعة البدو اشد عنقاً من الاخرى .

وقال تيناردييه:

\_ و حقیقتان ، و بر هانان . ،

ونشر الصحيفتين ، وقدمهما إلى ماريوس .

والقاريء يعرف هاتين الصحيفتين . إن احداهما وهي الاقدم – نسخة من عدد « الراية البيضاء » الصادر في ٢٥ نموز ١٨٢٣ والمنطوي على نص يستطيع القاريء ان يجده على الصفحة ١٠٢ من المجلد الثاني من هذا الكتاب – تقيم الدليل على ان مسيو مادلين وجان فالجان شخص واحد . والثانية ، عدد صحيفة « المونيتور » الصادر في ١٥ حزيران وحد ، تثبت انتحار جافير ، وتضيف قائلة إنه يستفاد من تقرير شفهي

قدمه جافير إلى مدير الشرطة ان جافير ، وقد أسير في متراس شـــارع الشانفريري ، كان مديناً بحياته لشهامة متمرد عمد ، على الرغم من انه ــ جافير ــ كان تحت رحمة غدارته ، إلى اطلاق النار في الهواء بدلا من اطلاقها على رأسه .

وقرأ ماريوس . كان ثمة دليل ، وتاريخ ثابت ، وبرهان لا سبيل الشك فيه . إن هاتين الصحيفتين لم تطبعا خصيصاً لتأييد أقرال تينارديبه . وكانت الكلمة المنشورة في اله ومونيتور » بلاغاً رسمياً صادراً من مديرية الشرطة . ولم يكن في ميسور ماريوس ان يشك . كانت المعلومات التي استمدها من امين الصندوق الموظف في المصرف خاطئة ، وكان هو نفسه مخدوعاً . وانبثق جان فالجان ـ وقد تعاظم فجاة \_ من وسط السحب . ولم يستطع ماريوس ان يكتم صيحة فرح :

- « حسن ، اذن ، فهذا الرجل التعس رجل رائع . لقد كانست تلك النروة كلها ثروته حقاً ! انه مادلين ، النعمة المقيضة لمنطقة برمتها ! إنسه جان فالجان ، منقذ جافير ! إنسه بطل ! إنسه قسديس ! »

فقال تيناردييه:

- النه ليس قديساً ، وإنه ليس بطلاً . إنه سفاح ولص . الواضا ف في نبرة رجل شرع يستشعر بعض السلطان :

« فلنكن هادئين . »

لص ، سفاح ؛ كانت هاتان الكلمتان اللتان افترض ماريوس انهيا اختفتا ، واللتان رجعتا كرة اخرى ، قد سقطتا عليه كسقسوط وابسل مثلوج .

وقسال :

- ﴿ أَيضاً . ،

فأجاب تيناردييه:

فعاد ماريوس إلى القول:

- « اتريد ان تتكلم عن تلك السرقة التافهة التي قام بها منذ اربعين سنة ، والتي كفَّرت عنها ، كما يستفاد من صحيفتيك نفسيهما ، حياة "كاملة من التوبة ، وانكار الذات ، والفضيلة ؟ »

- لا لقد قلت سرقة وقتلا . وإنا اكرر إني اتكلم عن وقائس حقيقية . إن ما اريد إن اكشف لك النقاب عنه مجهول تماماً . إنه مما لم ينشر من قبل . ولعلك إن تجد فيه مصدر الثروة التي قدمها جان فالجان، في حذق ، إلى السيدة البارونة . أقول في حذق ، لأن انسلاله بهسة من هذا النوع إلى بيت شريف سوف يشارك هو في مناعمه ، واختلاق في الوقت نفسه جريمته ، واستمتاعه بسرقته ، ودفنه اسمه ، واختلاق اسرة لنفسه ... كل ذلك ليس شيئاً تعوزه البراعة كثيراً . ه

فلاحظ ماريوس قائلا :

ـــ ﴿ فِي ميسوري ان اقاطعك هنا . ولكن أكمل . ۽

\_ « سيدي البارون ، سوف اخبرك بكل شيء ـ ترك تكور ي الله كرمك . إن هذا السر يساوي كومة من الله ب وق تقول ي للذا لم تذهب إلى جان فالجان ؟ لسبب بسيط جداً : أنا أعرف ته تحقى عن كل شيء ، وتخلى عن كل شيء لصالحك ، وأنا أرى ان ذالك التدبير بارع ؛ ولكنه لم يبق معه درهم واحد ؛ إنه سوف يريني يديه الفارغتين ، ولما كنت في حاجة إلى شيء من المال من أجل رحلني إلى « لا جويا » فأنا افضلك ، انت الذي تملك كل شيء ، عليه ، هسو الذي لا يملك شيئاً . أنا متعب بعض الشيء ، اسمح لي بأن اجلس . » وجلس ماريوس ، واومأ اليه أن بجلس . »

لقد استقر تيناردييه في كرسي مزوّد بحشيّة ، واستعاد صحيفتيـــه ،

وأقحمهما في الظرف ، وعمعم ناقراً «الراية البيضاء» بظفره : «لقد اقتضاني الحصول على هذه جهداً شاقاً . » قال ذلك ، ووضع رجلا على رجل ، واستلقى على ظهر كرسيه ، وهو وضع مميز للنساس الواثقين مما يقولون ، ثم دخل في الموضوع في نبرة من الجسسد ، موكسداً الكلمات :

- « سيدي البارون ، في اليوم السادس من حزيران ، ١٨٣٧ ، منذ سنة تقريباً ، وفي يوم الفتنة ، كان رجل في بالوعة باريس العظمى ، فرب مصب البالوعة في اله « سين » بين جسر الانفاليد وجسر ايينا . ه وفجأة قر ب ماريوس كرسيه إلى كرسي تيناردييه . ولاحظ تيناردييه هذه الحركة ، وتابع كلامه في تودة متحدث مسيطر على من يخاطبه ، مستشعر خفقان قلب خصمه تحت كلماته :

- «كان هذا الرجل ، المضطر إلى إخفاء نفسه ، لاسباب لا صلة له السياسة ، قد اتخذ من البالوعة مأوى له ، وكان علك مفتاحاً لها . وكان ذلك - وأنا أكرر هذا - في السادس من حزيران . ولعل الساعة كانت الثامنة مساء . وسمع الرجل صوتاً في البالوعة . واذ اخذه الدهش الشديد ، فقد اختباً ، وترصد . كان وقع خطى ، ان شخصاً كان يمشي في الظلام ، ان شخصاً كان يتقدم نحوه . شيء غريب ، لقد كان عمل في البالوعة شخص آخر غيره . ولم تكن شباكة منفذ البالوعة بعيدة . ومكنّنه الضوء الضئيل النافذ من خلالها من ان يتبين الوافد الجديد ، وان يرى انه كان محمل على ظهره شيئاً . لقد مشي محدودباً . وكان الرجل يرى انه كان محمل على ظهره شيئاً . لقد مشي محدودباً . وكان الرجل على كتفيه جثة . قتل بالجرم المشهود ، إذا كان ثمة شيء مثل ذلك . أما السرقة فتتبع طبعاً . فالمرء لا يقتل رجلا من أجل لا شيء . وكان أن هذا الاشغالي "يعتزم ان يلقي الجثة في النهر . وإنها لحقيقة جديرة بالذكر أن هذا الاشغالي الذي اقبل من مكان بعيد في البالوعة كان قد اضطر ،

قبل أن يصل إلى متعقد . إلى أن يحتر موحلاً يهياً "... ... ... يعترم نرك الجئة فيه . ولكن في هقه الخال . كالحية أوحد موجيع العاملين في الموحل ، أن بجدوا في اليوم التالي جثة الرجل التمتيل .ويست هذه بغية القاتل . من أجل ذلك آثر أن بمضي بحمله عبر الموحل . ولا ريب في أن جهوده التي بذلها كانت رهيبة . ومن المستحيل تعسريسض حياة أمرىء لخطر أعظم من ذلك . أنا لا أفهم كيف خرج من هناك حياة أمرىء لخطر أعظم من ذلك . أنا لا أفهم كيف خرج من هناك حياة أمرىء للحال أعلم من ذلك . أنا الله أفهم كيف خرج من هناك حياة ألى المنتحيل المنتحيل المنتحيل المنتحيل المنتحيل المنتحيل أله المنتحيل المنتحيل المنتحيل المنتحيل أله المنتحيل المنت

واقترب كرسي ماريوس اقتراباً اضافياً . واغتنم تيناردييه هذه الفرصة لكي يأخذ نفساً طويلا . ثم أكمل :

- « سيدي البارون ، البالوعة ليست الشان دو مارس .. إن المرء يعوزه كل شيء هناك . حتى المجال . وحنن يكون رجلان في البالوعة فلا بدلها من ان يلتقيا 🕟 وهذا ما حدث . واضطر المقيم وعــــابر السبيل إلى أن يتبادلا التحية ، على كره منهما لذلك . وقال عابر السبيل للمقيم : لا انت ترى ما أحمله على ظهري . إن على ان اخرج . ان معلتُ المفتاحِ . أعطنَى اياه . " وكان ذلكِ الاشغالي رجلًا ذا قوة فظيعة . ولم يكن الرفض ممكناً . ومع ذلك . فقد عمد صاحب المفتاح إلى التفاوضة ابتغاء كسب الوقت ليس غبر . لقد فحص الرجلَ الميت . ولَكَنــه لم يستطع ان يرى شيئاً . ما خلا انه كان شاباً . حسن البزة . غنياً فسي ما يظهر . مشوهاً بالدم تشويهاً كاملا . وفيـا هو يتحدث وجد وسيلة إلى ان يقطع وينتزع من وراء . دون ان يلحظ القاتل ذلك ، جزءاً من سترة القتيل . وثيقة مؤيدة للتهمة ، كما تعلم . وسيلة لتعقب آثار المسألة . ولأقامة الدليل على جريمة المجرم . ووضع تلك الوثيقــة في جيبه . وبعد ذلك فتح الشباكة الحديدية ، ومكن الرجل من الخروج و حملاً له على ظهره ، واقفل الشباكة من جديد وفر ، حريصاً اقـال الحرص على ان يتورط في بقية المغامرة ، وغير راغب على الخصوص

في أن يكون حاضراً حين يلقي القسائل القتيل في النهر . انت نفهسم الآن . ان ذلك الذي كان محمسل الجثة ، هو جان فالجان . وذلسك الذي كان محمسل المجتة ، هو جان فالجان . وذلسك الذي كسان محمسل المفتاح مخساطبك الآن ، والقطعسة المنتزعسة من المسترة ... و

وأنهى تيناردييه العبارة بأن سحب من جيبه ، ورفع إلى مستوى عبنيه بن إبهاميه وسبابتيه ، قطعة من جوخ اسود بال ، مغطاة كلها ببقسع داكنة .

كان ماريوس قد بهض ، شاحباً ، مبهوراً ، مسدد العن إلى قطعة البوخ الأسود . ومن غير ان ينطق بكلمة ، ومن غير ان يرفع عينه عن هذه المزقة ، تراجع إلى الجدار ؛ وبيده اليمي المدودة خلفه راح يتلمس الجدار باحثاً عن مفتاح كان في قفل خزانة قائمة قرب الموقد . ووجد ذلك المفتاح ، وفتح الخزانة ، واقحم ذراعه فيها من غير ان ينظر ، ومن غير ان يرفع عينيه المذعورتين عن المزقة التي كان تينارديبه يعرضها عرضاً .

وفي غضون ذلك تابسع تيناردييه كلامه :

- و سيدي البارون ، ان عندي اقوى الاسباب للاعتقاد بأن القتيل الشاب كان غريباً مثرياً استدرجه جان فالجان إلى فخ ، وحاملا لمبلسغ مالي ضخم . »

وهنا صاح ماريوس ، طارحاً على السجادة سترة عتيقة سوداء ملطخة كلها بالدم :

ـــ و هذا الشاب هو أنا . وهذه هي السترة ! ۽

ثم انتزع المزقة من بين يدي تيناردييه ، وانحنى فوق السرة . ووضع تلك الخرقة في المكان الممزق منها . وتلاءمت أطرافها تلاومساً كاملا . ان المزقة قد أكملت السرة .

وتحجّر تيناردييه . وقال في ذات نفسه : « لقد مُرمت . ،

و بهض ماريوس ، مرتعداً ، يائساً ، متألقاً .

وبحث في جيبه ، ومشى ، هائجاً ، نحو تيناردييه ، مقدماً اليه ، بل دافعاً نحو وجهه تقريباً ، قبضته الملأى بالاوراق المالية ذات الخمسمئة فرنك والالف فرنك .

\_ و أنت نذل ! أنت كذاب ، مفتر ، مجرم . لقد جئت تتهسم هذا الرجل ، فبرأت ألدت الدحل ، فبرأت ألدت النفاح ! لله تمجيده . وانحا أنت اللها ! لقد رأيتك ، وانحا أنت السفاح ! لقد رأيتك ، يا تيناردييه ، يا جوندريت ، في ذلك الوكر الذي في وجادة المستشفى » . أنا اعرف عنك ما يكفي الارسالك إلى سجن الاشغال الشاقة ، بل إلى أبعد من ذلك ، إذا شئت . خد ، هدذه الف فرنك ، إما المتحذلق الشقى ! »

وقذف بورقة الف فرنك إلى تيناردييه .

... (آه! جوندريت تيناردييه ، ايها النذل الخسيس! ليكن ذلك درساً لك ، ايها المتعيش بالاسرار ، المتاجر بالخفايا ، الباحث في الظلام! وغد! خذ هذه الخمسمئة فرنك ، واترك هذا المسكان . ولتصنك واترك ...

وغمغم تيناردييه واضعاً الخمسمئة فرنك في جيبه مع الالف فرنك : \_\_ واترلو ! ،

ـ و اجل، ايهـا السفاح ! لقد انقذت مناك حياة كولونيل ... و فقال تيناردييه رافعاً رأسه :

ـ ، حياة جنرال . ،

فأجاب ماريوس في هياج :

ـ وحياة كولونيل . أنا لا ادفع فاساً واحداً من اجل جنرال . وجئت إلى هنا لكي ترتكب مخازيك ! اقول لك انك اقترفت الجرائم جميعاً . اذهب ! اغرب عن وجهمي ! كن سعيداً بمفردك ، هذا كل

ما ارغب فيه . آه ! ايها الهولة ! لا يزال هناك ثلاثة آلاف فرنك . خذها . سوف تسافر غداً إلى اميركة ، مع ابنتك ، لأن امرأتك قسد ماتت ، ايها الكذاب المقيت ! سوف اتدبر أمر سفرك ، ايها اللص ، ولسوف ادفع لك ، عندئذ ، عشرين الف فرنك . اذهب وعرض نفسك للشنق في مكان آخر . ه

فقال ماريوس ، وهو ينحني حتى الارض :

- « سيدي البارون ، أنا اعترف بجميلك إلى الأبد . »

وخرج تيناردييه ، غير فاهم شيئاً ، ذاهلا ومنتشياً بهذا الانسحساق العذب تحت اكياس الذهب وبهذه الصاعقة المنفجرة فوق رأسه اوراقساً نقسدية .

كان مصعوقاً ، ولكنه كان سعيداً أيضاً . ولقد كان خليقاً بــه أن يغضب غضباً شديداً لو أعطسي مانعة صواعق بدلا من تلك الصاعقة . فلننته من هذا الرجل في الحال . فبعد يومين انقضيا على الاحسدات الي نرويها في هذه اللحظة ، سافر ، باشراف ماريوس وعنايته ، إلى اميركة ، تحت اسم زائف ، تصحبه ابنته آزيلها ، وفي جيبه حوالة على نيويورك بعشربن الف فرنك . ولكن تيناردييه ، شقاء تيناردييه الأخلاقي ، هذا البورجوازي المنهار ، كان ممتنعاً على العلاج . كان في اميركة مساكنه في اوروبة . إن لمسة من رجل شرير كثيراً ما تكفي لأفساد عمل صالح واستخراج شيء رديء منه . فبأموال ماريوس ، أمسى تيناردييه ناساً .

وما ان خرج تیناردییه ، حتی هرع ماریوس إلی الحدیقة حیث کانت کوزیت لا تزال تنمشی .

وصاح :

- «كوزيت! كوزيت! تعالى، تعالى بسرعة . فلنذهب.
 باسك، إيننا بعربة كراء! كوزيت، تعالى . اوه، يا السهي ! إنه

هو الذي انقسد حياتي ! ينبغسي ان لا نضيع دقيقة واحدة ! ضعمي شالك عليك . »

وحسبته كوزيت مخبولا ، وأطاعت .

ولم يأخذ نَفَساً ، ووضع يده على قلبه لكي يكبت خفقاتــه . وأنشأ يذرع المبــكان جيئة وذهوباً في خطــى واسعة ، وعــــانـــق كوزيت قــائـــلا :

\_ « أوه ! كوزيت ! أنا رجل تعس ! »

كان ماريوس ذاهلا . لقد بدأ يرى في جان فالجان هذا صحورة عزونة شامخة على نحو غريب . وبرزت امامه فضيلة لا تضاهى ، فضيلة سنية ووديعة ، متواضعة في عظمتها . لقد تحول الاشغالي إلى يسوع المسيح . وشده ماريوس بهذه المعجزة . إنه لم يدر على وجه الضبط ما قد رأى ، ولكن ما رآه كان جليلا .

و في لحظة ، كانت احدى عربات الكراء بالباب .

وساعد ماريوس كوزيت في امتطاء متن العرّبة ، ثم وثب هو اليها . وقسال :

ــ « إلى شارع الرجل المسلح ، رقم ٧ ، أيها السائق . » وانطلقت العربة .

وقالت كوزيت:

ـــ « اوه ! يا للسعادة ! شارع الرجل المسلح ! أنا لم اجرو على ان احدثك عنه كرة اخرى . اننا سوف نرى مسيو جان . »

- و ابوك ! كوزيت ، ابوك اكثر منه في ايما وقت مضى . كوزيت ، لقد حزرت . لقد اخبرتني انك لم تتسلمي قط الرسالة التي وجهتها اليك مع غافروش . لا بد أنها قد وقعت في يديه . كوزيت ، لقد مضى إلى المتراس لكي ينقذني . واذ كان شيئاً ضرورياً عنده أن يكون ملاكاً ، فقد أنقذ - خلال ذلك - الآخرين أيضاً . لقد انقذ

جافير . لقد اختطفي من تلك الهوة لكي عنحك اياي . لقد حملي على ظهره في تلك البسالوعة الرهيبة . اوه ! أنا كافر بالنعمة على نحو رهيب . كوزيت ، لقد كان هو العناية الالسهة اللي ، بعد ان كان العناية الالسهة الالسهة اللي ، حسبك ان تفكري انه كان ثمة موحل محيف كاف لاغراقه مئة مرة ، لأغراقه في الوحل ، يا كوزيت، وانه حملي عبر ذلك الموحل . كنت غائباً عن الوعي ، انا لم ار شيئاً ، أنا لم السمع شيئاً ، ولم يكن في ميسوري ان اعرف شيئاً عن مصبري نفسه . سوف نرجمع به إلى بيتنا ، سوف نصطحبه ، سواء أرضي أم شرط ان نجسده فقط ! أنا على استعداد لأن أنفق بقيسة عمري في توقيره واجلاله . أجل ، لا شك ان هذا ما وقع ، ألا تسريسسن يا كوزيت ؟ لا ريب في ان غافروش قد أسلمه رسالتي . لقد مُعمر كل شيء . أنت تفهمن . »

ولم تفهم كوزيت كلمة .

وقالت له:

- ۔ و لقد أصبت ۔ و

وفي غضون ذلك ، جرت العربة .

## ٥ ليل يعقبه فجر

وأدار جان فالجان وأسه لدن سياعه قرعاً على باب غرفته . وقال في وهن : ــ • أدخل : \* وفتح الباب . وبرزت كوزيت وماريوس .

واندفعت كوزيت إلى الغرفة .

وظل ماريوس على العتبة ، متكتأ على قائمة الباب .

- « كوزيت ! »

قال جان فالجان ذلك ، ومهض في كرسيه ، باسط الذراعين ، مرتعداً ، ذاهلا ، شديد الشحوب ، كالع الوجه ، مفعم العينين بابتهاج عظيم .

وارتمت كوزيت ، وقد خنقها الانفعال ، على صدر جان فالجان . وقالت :

\_ « أبي ! »

وتمتم جان فالجان ، وقد استبد به اضطراب عاصف :

وهتف ، وهو مهصور بن ذراعي كوزيت :

\_ « هذا أنت ! انت هنا ! انت تغفرين لي أذن ! »

وخفض ماريوس جفنيه لكي يمنع دموعه من التحدر، وتقدم خطوة، وغمغم بسن شفتيه اللتين كانتا متقلصتين في تشنسج لسكي تكبتسا الزفرات :

- « أبى ! » -

فقال جان فالجاذ:

\_\_ « وأنت أيضاً تغفر ني ! »

ولم يستطـع ماريوس أن يقول كلمة . واضاف جان فالجان :

\_ « شكرآ! »

ونزعت كوزيت شالها ، وطرحت قبعتها على السرير .

وقسالت :

ــ د اسها يضايقاني - ،

وجلست على ركبي العجوز . وبحركة فاتنة ازاحت شعره الاشيب ، وطبعت على جبينه قبلة .

ولم يبد جان فالجان ، في انشداهه ، ابما معارضة .

وضاعفت كوزيت – الني لم تفهم ذلك إلا فهماً مشوشاً – ملاطفاتها، وكأنما كانت تريد ان تفي دين ماريوس ب

وتلجلج جان فالجان :

- « ما احمق الانسان! لقد ظننت أني لن أراها ثانية البتة. حسبك ان تفكر ، يا مسيو بونميرسي ، انني كنت اقول لنفسي ، لحظة دخلتها: قضي الأمر . هوذا ثوبها الصغير ، أنا رجل بائس ، أنا لن ارىكوزيت بعد اليوم . كنت اقول هذا وأنتها ترتقيان السلم . هل كنت أبلسه ؟ اجل ، ما اكثر ما يصيبنا البله! ولكننا لا ندخل الله في الحساب . يقول الله : انت تظن انك سوف تهجر ويتخلى عنك ، ايها الاحمق ؟ لا . لا ، ان الامور لن تجري على هذه الشاكلة . هيا ، إن ثمة رجلاً لا بائساً في حاجة إلى ملاك . ويجيء الملاك ، وأرى كوزيت من جديد! وارى حبيبي كوزيت من جديد! وارى حبيبي كوزيت من جديد!

وظل لحظة عاجزاً عن الكلام ، ثم تابسع :

- «كنت حقاً في حاجة إلى أن أرى كوزيت ، فترة قصيرة ، بين الفينة والفينة . ان القلب ليحتاج إلى عظم يقرضه . ومع ذلك ، فقد شعرت جيداً أني عقبة في الطريق . وقدمت إلى نفسي اعذاراً : إنهم في غير حاجة اليك ؛ إبق في زاويتك ؛ ليس لك الحق في البقاء إلى الابد . آه ! تبارك الله ، إني اراها من جديد ! هل تعرفين ، يا كوزيت ، ان زوجك وسيم جداً ؟ آه ! ان طوق ثوبك الموشى لجميل ، نعم ، أنا أحب هذا الرسم . إن زوجك هو الذي اختاره ، اليس كذلك ؟ وإلى هذا ، فينبغي ان يكون عندك ثياب مخيطة مسن

نسيسج كشمير . أيها السيد بونميرسي ، دعني اخاطبها بضمير المفرد . ان ذلك لن يدوم طويلا . ،

وتابعت كوزيت من جديد:

- « كيف اجزت لنفسك ان تفارقنا على هذه الصورة ؟ إلى أين ذهبت ؟ لماذا طالت غيبتك إلى هذا الحد ؟ ان رحلاتك في الايام السابقة ما كانت تستغرق أكثر من ثلاثة أيام أو أربعة أيام . لقد ارسلت نيقوليت ، فكان الجواب دائماً : انه غير موجود . ومتى كانت عودتك ؟ لماذا لم تحطنا علماً ؟ هل تعلم انك تغيرت كثيراً ؟ آه ، يا له للب الحبيب ! لقد كان مريضاً ، ونحن لا نعرف ذلك ! ماريوس ، إلمس بده ، ما اشد برودتها ! »

وكرر جان فالجان:

لا واذن فأنت هنا! أيها السيد بونمبرسي ، إنك تغفر لي! ها وعند هذه الكلمات ، التي كان جان فالجان قد أعادها للمرة الثانية ، وجد كل ما فاض في قلب ماريوس منفذاً . فأنفجر قائلا :

- ه كوزيت ، هل تسمعين ؟ ذلك شأنه دائماً ايته يتمس عثوي . وهل تعلمين اي خدمة اسداها الي ، يا كوزيت ؟ القد التقديم . ويعد فعل اكثر من ذلك . لقد اعطاني اياك . وبعد أن التقديم . ويعد اعطاني اياك ، يا كوزيت ، ما الذي فعله بنفسه ؟ لقد ضحى بتقه . هوذا الرجل ! وهو يقول لي ، أنا الكافر بالجميل ، أنا الكثير النسيان، أنا العديم الرحمة ، أنا المجرم - يقول لي : شكراً ! كوزيت ، لو انفقت حياتي كلها على قدمي هذا الرجل لكان ذلك أقل مما ينبغي . لقد اجتاز ذلك المتراس ، تلك البالوعة ، ذلك الاتون ، ذلك المستنقع ، لم لقد اجتاز كل شيء من اجلي ، من اجلك يا كوزيت ! لقد حملني عبر ضروب الموت كلها ، التي ازاحها عني وارتضاها لنفسه . إنه يتحلى بالشجاعات كلها ، بالقداسات كلها .

كوزيسته ، إن هذا الرجل ملاك ! ي

- « صه! صه! لماذا تقول هذا كله ؟ »

فهتف ماريوس في غضب مشوب بالاجلال :

- « ولكن أنت ! لم لم تبع بذلك ؟ انها غلطتك أيضاً . انت تنقذ حيوات الناس وتخفسي ذلك عنهم ! بل انت تذهب إلى أبعد من ذلك ، حجة رفع القناع عن وجهك ؛ انت تفتري على نفسك . هذا شسيء راعب . »

فأجاب جان فالجان:

-- « لقد قلت ألحق . »

فقال ماريوس :

- « لا . الحق هو الحق كاملا . وانت لم تقل الحق كاملا . لقسد كنت مسيو مادلين ، فلهاذا لم تقل لي ذلك ؟ لقد انقذت جافير . فلهاذا لم تقل لي ذلك ؟ أنا مسدين لك بحياتي ، فلهاذا لم تقل لي ذلك ؟ ي الله تقل لي ذلك ؟ أنا مسدين لك بحياتي ، فلهاذا لم تقل لي ذلك ؟ ي الله تقل لي ذلك ؟ ولا أني فكرت مثلك . لقد وجذت انك على صواب . كان من الضروري أن أمضي لسبيلي . ولو انك عرفت مسألة البالوعة تلك اذن المجيني معك . وهكذا كان علي ان ألتزم الصمت . ولو اني تكلمت لأربكتكم جميعاً . »

- « اربكت مساذا! اربكت من! هل تظن انك سوف تبقسى هنا؟ سوف نصحبك معنا. آه، يا السّهي ! حين افكر انسي لم اعرف هذا كله إلا مصادفة! سوف نصحبك معنا. انت جزء منا التا أبوها وأبي. انك لن تقضي يوماً آخر في هذا المنزل الراعب الا تتخيل انك سوف تكون هنا غداً . »

فقال جان فالجان:

ــ • غدأ لن اكون هنا ، ولكني لن اكون في بيتكم . ،

فأجاب ماريوس:

\_ و ماذا تعني ؟ آه ، فهمت ، اننا لن نسمع لك بالقيام بأي رحلة بعد اليوم . انسك لن تفارقنما كرة اخرى . أنت ملك لنما . انسما لن ندمك تذهب . »

واضافت كوزيت :

ـ « سوف یکون ذلك إلى الأبد ، هــــذه المرة . ان معنا عربــة تحت . سوف ارفعك . ولسوف الجأ إلى القوة . إذا كان ذلســك ضروريـــاً . »

وضحكت ، وقامت بحركمة توحي بأنها سوف ترفع الرجل العجوز بعن فراعبها حقاً .

وتابعت :

- « إن غرفتك لا تزال في بيتنا . ليتك تعرف ما أبهسى الحديقة في هذه اللحظة . ان الغار الشيحي لينمو نمواً حسناً . والمجازات مفروشة برمل النهر . إن ثمة بعض الاصداف البنفسجية الصغيرة . ولسوف تأكل شيئاً من توتبي الافرنجي . إني اسقيه بنفسي . وليس هناك بعد اليوم «سيدتي » وليس هناك «مسيو جان » أيضاً . نحن جمهورية ، وكسل الناس يستعملون ضمير المخاطب المفرد ، أليس كذلك يا ماريوس ؟ لقد تغير البرنامج . ليتك تعرف يا أبي ، لقد كنت عزونة ، كان ثمة عصفورة من عصافير «أبي الحناء » أقامت عشها في فجوة بالجدار ، فجاء هر رهيب وأكلها لي ! مسكينة عصفورتي تلك الصغيرة الجميلة ! فجاء هر رهيب وأكلها لي ! مسكينة عصفورتي تلك الصغيرة الجميلة ! كنت مستعدة لأن اقتل الهرة . أما الآن ، فأن احداً لا يبكي . القوم كلهم يضحكون ، القوم كلهم سعداء . انت سوف تذهب معنسا . كلهم يضحكون ، القوم كلهم سعداء . انت سوف تذهب معنسا . الحديقة ، ولسوف تغي بزراعتها بنفسك : ولسوف ترى هل سيكون الحديقة ، ولسوف تغي بزراعتها بنفسك : ولسوف ترى هل سيكون

توتك الافرنجي جميلا مثل توتي ؟ ثم اني سأعمل اي شيء تريده ، ثم انك ستطيعي . »

وأصغى جان فالجان لها من غير ان يسمعها . لقد سمع موسيقسى مبوسية اكثر مما سمع معاني كلامها . ونبعت في عينه ، ببطء ، احدى تلك العبرات الكبار ، التي هي لآلىء النفس القاتمة . وغمغم :

ان وجودها هنا هو الدليل على رحمة الله . »

وصاحت كوزيت :

— « أبى ! »

فتابسع جان فالجان:

-- « صحيح جداً ان حياتنا معاً سوف تكون فاتنة . إن اشجارهما حافلة بالطيور . ولسوف أتمشى مع كوزيت . إن من الجميل ان يكون المرء مع أناس يحيون ، ويتبادلون التحية ، ويتنادون إلى الحديقسة . ولسوف يرى كل منا الآخر منذ الصباح . ولسوف يعنى كل منا بزراعة زاويته الصغيرة . سوف تدعني آكل توتها الافرنجي ، ولسوف ادعها تقطف ورودي . سوف يكون ذلك فاتناً . لولا ... »

وتمهل ، ثم قال في وهن :

\_ « يا للخسارة ! » \_

ولم تتحدر الدمعة ؛ لقد ارتدت على عقبيها ، واستعاض جان فالجان عنها يابتسامة .

وأمسكت كوزيت بيدي العجوز كلتيهما بيديها .

وقالت :

فأجاب جان فالجان:

\_ « لا . أنا في حال جيدة جداً . لولا ... »

وكف عن الكلام .

\_ « لولا ماذا ؟ »

ــ « سوف أموت في الحال . »

وارتعدت كوزيت وماريوس .

وضاح ماريوس:

ـ « تموت ! »

فقال جان فالجان:

\_ « الجل . ولكن هذا ليس شيئاً ذا بال . »

وتنفس ، وابتسم ، وتابيع :

ـ « كوزيت ، انت تتحدثين الي ، تابعي ، تحدثي من جديد ، لقدد ماتت عصفورتك الصغيرة اذن ؟ تكلمي ، دعيني اسمسع صوتك ! »

وحدق ماريوس . وقد تحجر ، إلى الرجل العجوز .

وأطلقت كوزيت صيحة ثاقبة :

\_ « أبي ! أبي ! سوف تحيا . لا بد ان تحيا . سأجعلك تحيا ، أسامع انت ! »

ورفع جان فالجان رأسه ، نحوها ، في تقديس .

ـــ « آه ، اجل ، حـظري عليّ الموت . من يدري ؟ لعلي اطبع . لقد كنت على عتبة الموت حين جئت . ولقد حال ذلك بيني وبـــين الموت . لقد بدا لي انـي ولدت من جديد . »

فهتف ماريوس :

- « انت مفعم بالقوة والحياة . أتحسب ان الناس يموتون على هذه الصورة ؟ لقد ألم بك حزن ، ولكنك لن تعرف الحزن بعد اليوم . أنا واسألك العفو الآن ، واسألك اياه راكعاً على ركبتي ! انك سوف تحيا ، وتحيا طويلا . سوف نرجم بك إلى بيتنا . ولن يمكون

لأحسد منا كلينا غير هيم واحد ، منذ اليوم ، هو إسعادك . » واضافت كوزيت والدمع يتحدر من عينيها :

ــ « انت ترى ان ماريوس يقول انك لن تموت . »

وظل جان فالجان يبتسم .

- « إذا ارجعتي معك ، ايها السيد بونمبرسي ، فهل بجعلني ذلك غير ما أنا ؟ لا . لقد فكر الله كما فكرت انت وفكرت أنا ، وهو لم يغير رأيه ، من الخبر ان امضي لسبيلي . الموت تسوية جيدة . الله يعرف حاجاتنا اكثر مما نعرفها عن . لا ريب في ان سعادتكما ، وفوز مسيو بونمبرسي بكوزيت ، واقتران الشباب بالصبح ، وكونكها محاطن ، يا ولديّ ، بالزنابق والعنسادل ، وكون حياتكما واحة خضراء تحت أشعة الشمس ، وامتلاء نفسيكها برقتي السهاء جميعاً، واحتضساري الآن ، أنا الذي لا أصلح لشيء ، لا ريب في ان هذا كله حسن . إسمع ، بجب ان نكون عاقلين ، ليس ثمة شيء آخر ممكن الآن ، أنا واثق من ان كل شيء قد انتها . منذ ساعة ، منذ ساعة ، أغمي على . ثم اني ، في الليلة الماضية ، شربت ذلك الاناء المليء ما اطيب زوجك ، يا كوزيت ! إنك معه اسعد منك معي . » وأسمع صوت لدى الباب . كان الطبيب قد أقبل .

وقال جان فالجان :

واجاب الطبيب عن السوال بنظرة معتّبرة .

وقال جان فالجان:

\_ « إن كون الاشياء غير سارة ليس سبباً يبرر ظلمنا لله . » وساد صمت . كانت الصدور كلها منقبضة . والتفت جان فالجان نحو كوزيت . وشرع يحدق اليها وكأنه يأخلف نظرة ينبغني أن تدوم عبر الآبدية . وفي اعباق الظلمة التي كان قد انحدر اليها ، كان لا يزال في ميسوره ان ينعم ، من طريق النظر إلى كوزيت ، بالنشوة الروحية . لقد اضاء انعكاس ذلك المحيا العذب وجهه الشاحب . إن القبر قد يكون له سحره أيضاً .

وجس الطبيب نبضه .

وغمغم ، ناظراً إلى كوزيت وماريوس :

\_ "آه ، انكما انتها اللذان كان في أمّس الحاجة اليهما . " ثم انحنى فوق اذن ماريوس ، واضاف في صوت خفيض جداً : \_ " لقد فات الأوان . "

والقى جان فالجان على الطبيب وماريوس ، من غير ان يكفّ عن التطلع إلى كوزيت تقريباً ، نظرة تنضع بالصفاء . وسمعا هذه الكلمات ، التي ما تكاد تبين ، تخرج من بين شفتيه :

- « الموت ليس شيئاً . الشيء الرهيب هو ان لا تعيش . »
وفجأة نهض . إن رجعات القوة هذه تكون احياناً أمارة مسن
أمارات الاحتضار . ومضى في خطى ثابتة إلى الجدار ، مزيحاً من طريقه
ماريوس والطبيب اللذين حاولا مساعدته ، ونزع عن الجدار الصليب
النحاسي الصغير – وعليه جسد المسيسح – المعلق هناك ، وعاد ، وجلس
في حرية التحرك المميزة للعافية الموفورة ، وقال في صوت مرتفع ،
واضعاً المصلوب على الطاولة :

\_ « هوذا الشهيد العظيم . »

ثم غار صدره ، وترناح رأسه ، وكأنمسا استبد به دوار القبر ، وشرع مينشب ظفره ـ ويداه على ركبتيه ـ في قماش بنطلونه .

وأسندت كوزيت كتفيه ، وانتحبت ، وحاولت ان تخاطبه ، ولكنها لم تستطع .كان في ميسور المرء ان يتبين، بين الكامات الممزوجة بذلك الرضاب الفاجــع الذي يصاحب الدموع ، جملا مثل هذه : « ابسي ا لا تتركنا . اممكن ان نكون قد وجدناك ثانية لكى نفقدك نهائياً ؟ »

في استطاعتنا القول ان حشرجة الموت تتلوى . إنها تروح ، وتجيء ، تتقدم نحو القبر ، وترجع نحو الحياة . ان في فعل الموت تلمساً فسي الظـلام .

واستجمع جان فالجان قواه ، بعد شبه الاغهاء هذا . وهز جبيسه وكأنه كان يبغسي ان يطرح الظلمات ، واستعاد صفاءه . أو كاد ، استعادة كاملة . وأمسك بطرف ردنها ، وفرهد .

## وصاح ماريوس:

- « إنه يعود إلى الحياة ! الها الطبيب ، إنه يعود إلى الحياة ! »

– « إن كلا منكما لكريم . سوف أقول لكما ما الذي آلمني .

الذي آلمني ابها السيد بونميرسي . انك كنت راغباً عن مس ذلك المال . ان ذلك المال ، هو ملك لزوجتك حقاً . سوف اشرح الأمر لكها ، يا ولدي ، ومن اجل ذلك أنا سعيد بأن أراكها . إن الكهرمان الأسود بجيء من انكلترة ، وإن السكهرمان الابيه بجيء من نسروج . وكل ذلك تجدانه في الورقة التي تريانها هناك ، والتي سوف تقرآنها . أما في ما يتصل بالأساور ، فقد اخترعت الاستعاضة بالمشابك المصنوعة من صفيح مملوي ، عن المشابك المصنوعة من صفيح مملوي ، عن المشابك المصنوعة أجمل ، وأفضل ، وأرخص . وانتها تفههان اي ثروة ممكن أن تجنى من وراء ذلك . وهكذا فأن ثروة كوزيت هي ملكها حقاً . انا اعطيكا هذه التفاصيل حتى تطمئن نفساكها . »

كانت البوابة قسد ارتقت السلم . وراحت تنظر من خسلال البساب نصف المفتوح . وأمرها الطبيب بالابتعاد ، ولكنه لم يستطع ان يمنع تلك المرأة الطيبة الغيور من ان تخاطب الرجل المحتضر بصوت عال ، قبل مغادرتها المكان :

\_ « هل تريد كاهناً . » فأجاب جان فالجان :

« عندي كأهن . » \_

وبدا وكأنه يوميء باصبعه إلى نقطة فوق رأسه حيث كان في امكانك ان تقول إنه رأى شخصاً ما .

لعل الاسقف كان يشهد احتضاره حقاً .

و في لطف ، أزلت كوزيت وسادة تحت ظهره .

واستأنف جانِ فالجان حديثه :

- « ايها السيد بونميرسي ، لا تخف ، أنا أقسم لك . إن الفرنكات الستمئة الف هي ملك كوزيت حقاً . واني اكون قد خسرت حياتي إذا لم تستمتع بها ! لقد نجحنا نجاحاً كبيراً في صناعة الخرز هذه . لقد نافسنا ما يدعى حلي برلين . والواقع ، ان الزجاج الألماني الأسود لا يمكن ان يقارن ببضاعتنا . فالغروصة الواحدة ، التي تحتوي على الف ومئتي حبة حسنة القطع ، لا تكلف غير ثلاثة فرنكات . »

حين يكون امرو أثير لدينسا على وشك ان بمسوت ننظر اليسه نظرة تتشبث به ، نظرة تود ان تحتفظ به . وهكذا وقفا كلاهما أمامه ، وقد اخرسهما الالم النفسي المرير ، غير عارفين ما يقولانه للموت ، يأسين مرتعدين ، ويد كوزيت في يد ماريوس .

ومن لحظة إلى اخرى ، كان جان فالجان بزداد وهناً على وهن . كان يتلاشى ؛ كان يقترب من الافق المظلم . كان تنفسه قد امسى منقطعاً ؛ ان حشرجة ضئيلة اعترضته . ووجد صعوبة في تحريك معصمه، وكانت قدماه ، قد فقدتا القدرة على القيام بايما حركة . ولحظة تضاعف عجز اوصاله وخور جسده ارتفع جلال الروح كله وتجلى على جبينه . كان ضياء العالم المجهول قد اضحى منظوراً في عينيه .

وشحب وجهه . وابتسم في آن معاً . لم تعد ثمة حياة ؛ كان ثمــة

شيء آخر . وتلاشى نفسه ، وتعاظمت نظرته . كانت جثة تستشعر ان لهسا جناحن .

واوماً إلى كوزيت بأن تقترب ، ثم إلى ماريوس . كان واضحاً انها الدقيقة الأخيرة من الساعة الاخيرة ، وشرع يخاطبها في صوت واهن إلى درجة جعلته يبدو وكأنه ينبعث من مكان بعيد ، حتى لقهد يخيل إلى المرء ان جداراً كان قد انتصب منذ اللحظة بينه وبينهما .

- \* اقتربا اكثر ، اقتربا اكثر ، كلاكما . أنا احبكما حباً جماً . اوه! جميل ان بموت المرء هكذا! أنت أيضاً ، انت تحبيني يـــا كوزيت . لقد عرفت جيداً انه كان لا يزال عندك بعض الحسب لصاحبك العجوز . كم كان لطيفاً منك ان تضعي هذه الوسادة تحـــت ظهري ! انتها سوف تبكيان عليّ قليلا ، أليس كذلك ؟ ولكن ْ ليس أكثر مما ينبغي . أنا لا اريد ان يلم بكما أيما أسى عميق و بجب ان تستمتعا بالحياة استمتاعاً كثيراً ، يا ولديّ . لقد نسيت ان اخبركما ان في امكان المرء ان يربـح من الابازيم التي لا ألسنة لها اكثر مما يربـح من سائر الاصناف . ان الغروصة ، أو الاثنتي عشرة دزينة ، تــكلف عشرة فرنكات ، وتباع بستين . هذه في الواقع تجارة رايحة ، واذن ، فينبغي أن لا تدهش للفرنكات الستمثة الف ، أنها السيد بونمبرسي . أنه مال حلال. . في استطاعتكما ان تكونا موسرين في اطمئنان . ينبغي ان تكون لكما عربة خاصة ، ومقصورة في المسارح بين الفينة والفينـة ، وثياب رقص جميلة يا كوزيت . ثم يحسن بكيا ان تقييها مآدب عامرة لاصدقائكما ، وان تكونا سعيدين جداً . لقد كنت اكتب ، منذ لحظات، إلى كوزيت . سوف تجدان رسالتي . انبي اوصي لها بالشمعدانين اللذين على الموقد . إنهما من فضة ، ولكنهما عندي من ذهب ، بل من ألمـاس . إنهما يحوّلان الشموع التي توضع فيهما إلى شموع مقدسة . انا لا ادري ما اذا كان ذلك الذي منحني اياهما راضياً عني في الاعالى . لقــد

عملتُ على قدر طاقتي . يا ولديّ . انتها ئن تنسية التّبي ترجر هم -ولسوف تدفنانني في اقرب زاوية من الارض تحت حجر يعتَّث عُوڤـــ ٍ ﴿ تلك هي وصيتي . ولا تنقشا اي اسم على الحجر . وإذا مأ زارتنـي كوزيت قليلا في بعض الأحيان كان ذلك مبعث سرور ئي . وأنت أيضاً. الها السيد بونمبرسي . نجب أن أعترف بأني لم احبك دائماً . أنا اسألك العفو . والآن ، هي وانت لا تعدوان ان تكونا شخصاً واحداً فسي نظري . انا عظيم الاعتراف بجميلك . أنا أشعر انك تسعد كوزيت . لو كنت تعرف ، ايها السيد بونميرسي ، لقد كانت وجنتاها الورديتــان الجميلتان هما مهجتي . كنت احزن إذا رأيتها شَاحبة بعض الشيء . ان في البخزانة ورقة مالية ذات خمسمئة فرنك . أنا لم امسها . انها للفقراء . كوزيت ، هل ترين ثوبك الصغير ، هناك ، على السرير ؟ هل تعرفينه ؟ ومع ذلك ، فقد كان هذا من عشرة أعوام ليس غير . ما أسرع ما تمر الأيام ! كنا سعيدين جداً . لقد قضي الأمر . يا ولديّ ، لا تبكيا ، أنا لست ذاهباً إلى مكان بعيد جداً . سوف أراكها من هناك . وليس عليكما إلا أن تنظرا حين يهبط الليل، وعندثذ تجدانني أبتسم . كوزيت، هل تتذكرين مونفيرماي ؟ كنت في الغابة ، كنت خائفة جداً . هـــل تذكرين يوم أخذتُ مقبض الدلو المليء ماء ؟ كانتِ تلك أول مرة لمست فيها يدك الصغيرة البائسة . كانت باردة جداً ! آه ، كانت لك يدان حمراوان في تلك الأيام ، ايتها الآنسة ؛ أما اليوم فيداك شديدتا البياض. والدمية الكبيرة ! هل تذكرينها ؟ لقد دعوتهــا كاترين . لقد ندمـــت لأنك لم تحمليها إلى الدير . وكم أضحكتني في بعض الاحيان ، يا ملاكي العذب ! وحن أمطرت السهاء ، ألقيت بعض القذى في القنوات ، ورحت تراقبينها . وذات يوم ، اعطيتك مضرب كرة من خيزران ، وكرة ذات ريش اصفر وازرق واخضر . لقد نسيت ، انت ، ذلك . لقد كنت كثيرة الشيطنة في طفولتك ! كنت تلعبين . كنت تضعين حبات

كرز في اذنيك . هذه الاشياء هي جزء من الماضي . الغابات السبي اجتزتها مع طفلتي ، والاشجار التي تنزهنا في ظلها ، والأديار التي اختبآنا فبها ، والألعاب ، وضحك الطفولة الطلق ، كل ذلك طواه الظلام • لقد تخيلت ان هذا كله ملك لي . وههنا كانت تكمن حياقتي . لقسد كان تيناردييه وزوجته شريرين . بجب ان نغفر لهما . كوزيت ، لقسد الأسم : فانتين . اركعي على ركبتيك كلها لفظته شفتاك . لقد تـألمت كثيراً . وأحبتك كثيراً . لقد تجرعتْ كأس التعاسة مترعة كما تجرعت كأس السعادة مترعة . هكذا يقسم الله الاشياء بين الناس. إنه في الأعالي ؛ إنه يرانا جميعاً ، وهو يعرف ما يعمله وسط كواكبه العظمــي . واذن ، فسوف أرحل ، يا ولديّ . تحابًّا دائماً أعظم الحبب . فليس في العــالم شيء ، تقريباً ، غير التحابّ ، ولسوف تفكران احياناً في الرجل العجوز البائس الذي مات هنا . آه ، يا حبيبتي كوزيت ! إنها ليست غاطتي ، حقاً ، إذا لم ارك طوال هذا الوقت ؛ لقد تفطّر قلبي بسبب من ذلك؛ لقد مضيت حتى زاوية الشارع ، ولقد كنت خليقاً بأن أبدو مضحكــــاً في نظر الناس الذين يرونني أمشي هناك ؛ لقد بـــدوتُ أشبه بالمخبول ، وذات يوم خرجت من غير قبعة . يا ولديّ ، أنا لم اعد أرى ، الآن، في وضوح كثير ؛ كانت عندي اشياء اخرى احب ان اقولها ، ولسكن لا بأس . فكرا في قليلا . أنتها مخلوقان مباركان . لست ادري ماذا آلم بني ؛ إنني ارى ضياء . اقتربا اكثر . انا اموت سعيداً . قربا رأسيكيا العزيزين المحبوبين لكي اضع يدي فوقهما . »

وخر ماريوس وكوزيت على الأرض راكعين ، مصعوفين ، تخنفها العبرات ، وأمسك كل منهما بأحدى يدي جان فالجان . كانت هاتان البدان الجليلتان قد فقدتا الجركة بالكلية .

كان قد انكفأ إلى وراء ، وكان نور الشمعدانين يضيء وجهسه ،

وكان وجهه الابيض ذاك ينظر إلى السهاء. وترك كوزيت وماريوس يغمران يديه بالقبلات ؛ لقد مات .

كان الليل عاطلا من النجوم ، وكان دامساً . وليس من ريب في ان ملاكاً عظيماً ما ، كان واقفاً في الظلمة ، باسط الجناحين ، ينتظسسر تلك النفس .

## ٦ العشب يحجب والمطر يمحو

في جبانة « بير لا شيز » ، في جوار مقبرة الفقراء والمجهولين ، بعيداً عن الحي الانيق من مدينة القبور تلك ، بعيداً عن جميع تسلك الاضرحة الغريبة التي تعرض في حضرة الابدية ازياء الموت الرهيبة ، وفي زاوية مهجورة ، في محاذاة جدار عتيق ، تحت زَرْنَبَة \* ضخمة يتسلق عليها اللبلاب ، بين النّجيل \* والطحالب - في تلك الجبائة كان حجر . وهذا الحجر لم يعد بريئاً - اكثر من غيره - من جذام الدهر ، والعفن ، والأشنة ، وذرق الطيور . ان الماء نخضره ، والهواء يسوده . وهو غير قريب من أيما مجاز أو ممر ، والناس لا يحبون ان يذهبوا إلى تلك البقعة ، لأن العشب مرتفع ، ولان اقدام المرء تبلل يذهبوا إلى تلك البقعة ، لأن العشب مرتفع ، ولان اقدام المرء تبلل هناك في الحال . وحين تلقي الشمس بعض أشعتها ، تنطلق الحراذين . وفي الربيع ، ون الربيع ، وفي الربيع ، وفي الربيع ، تغرد الدُّخلات في الشجرة .

وهذا الحجر عارٍ عن اي زخرف . فلم يفكُّر ، عند إعداده ، إلا

الزرنب نبات طیب الرائحة ، ویدعی ایضاً رجل الجراد .

<sup>\*\*</sup> النجيل: نباث من نوع الحمض .

في حاجات القبر الضرورية ، ولم يعن بغير جعـــل هذا الحمجر كافيـــآ ، من حيث الطول والعرض ، لتغطية رجل .

ولم يكن ثمة اسم ما .

بيد ان يداً خطت على ذلك الحجر بقلم الوصاص – منذ عـــدة سنوات – هــذه الابيات الاربعة التي انتهت تدريجيــاً إلى ان تصبـــح غير مقروءة ، تحت المطر والغبــار ، والتي امحت اليـــوم فــي اغلب الظـن :

انه يرقد . وعلى الرغم من أن القدر كان بالنسبة الليه غريباً جداً ، فقد عاش . لقد مات عندما فقد ملاكه . أن الأمر بحدث ، ببساطة ، من تلقاء نفسه ، كما يهبط الليل حين يولي النهار .

تمت الترجمة الكاملة لرواية البؤساء

## فهرست القسم الخامس: « جان فالجان »

می

## الكتاب الاول : الحرب بين اربعة جدران

| ٧   | J          | التامب | باحية | بلا» ض | ((سی | لوان و | ن انا    | حية سا | ۾ خيا            | « کار بید  |     | ١   |   |
|-----|------------|--------|-------|--------|------|--------|----------|--------|------------------|------------|-----|-----|---|
| ١٨  |            |        | 9 73  | الكا   | عير  | الهوة  | نع قُ    | ان يمـ | يمكن             | ما الذي    | • • | ۲   | • |
| Y £ |            |        |       |        |      |        | <b>b</b> |        | لام              | نورة وظ    |     | ٣   |   |
| Y Y |            | •      | ٠     | •      | ٠    |        | واحا     | ز يادة | مسة و            | نقمس خ     | · . | ٤   |   |
|     | •          |        |       |        |      |        |          |        |                  |            |     |     |   |
| ٤٢  | ٠          | •      | •     | •      | •    | وجزأ   | ير م     | ، جاف  | تائهاً           | اريوس      | ٠.  | ٦   |   |
| و ځ |            |        |       |        |      |        |          |        |                  | لوضع يا    |     |     |   |
| ٥١  |            |        |       |        |      |        |          | •      |                  | لمدفعيون   |     |     |   |
|     | لغة الناري |        |       |        |      |        |          |        |                  |            |     | 1   |   |
|     | •          |        |       |        |      |        |          |        |                  |            |     |     |   |
| ٥٨  | •          |        |       |        |      |        |          |        |                  |            |     |     |   |
| 78  |            |        |       |        |      |        |          |        |                  | مطلقة التي |     |     |   |
| 70  | •          | •      | ٠     | •      | •    | •      | •        | للنظام | <b>ص</b> یر<br>۔ | فموضى ن    | H.  | 11  |   |
| ٧.  | •          | •      | •     | •      | ٠    | •      | •        |        | تخبو             | مضات       | ٠ و | 3 4 |   |

| <del>ص</del>                                       |   |   |                                         |    |         |       |        |                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|----|---------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ٧٢                                                 | • | + | •                                       | ٠  | ں       | لر ار | : آنجو | . حيث نقرأ اسم خليلة                                                                                                                                                                               | . \ <b>t</b>                       |
| 7.7                                                | • | • | •                                       | •  | •       | •     | •      | . غافروش في الخارج                                                                                                                                                                                 | . 10                               |
| ۸٠                                                 | ٠ | • | +                                       | •  | •       | ٠     | •      | . كيف يصبح الاخ اباً                                                                                                                                                                               | . 17                               |
| 9.4                                                | • | • | •                                       | (( | الشريعة | سي    | بنه حس | . ﴿ الأب الميت يرثه ا                                                                                                                                                                              | - 1 V                              |
|                                                    | • | • | •                                       | ٠  | •       | ٠     | ٠      | . العُمقاب يصبح فريسة                                                                                                                                                                              | - 1A                               |
| 1 • 1                                              | • | ٠ | •                                       | ٠  | •       | •     | ه      | . جان فالجان يثأر لنف                                                                                                                                                                              | . 14                               |
| 1 . c                                              | ٠ | ٠ | ٠                                       | •  | مخطئين  | يرن   | حياءغ  | . الموتني مصيبون والا                                                                                                                                                                              | . T•                               |
| MAX                                                | • | • | •                                       | ٠  | ٠       | ٠     | •      | الابطال                                                                                                                                                                                            | . ۲1                               |
| 175                                                | ٠ | * | ٠                                       | •  | ٠       | •     | •      | . قدماً لقدم                                                                                                                                                                                       | . <b>۲</b> ۲                       |
| 179                                                | • | ٠ | *                                       | •  | •       | ر ان  | رد سک  | . اوريست صائماً وبيلا                                                                                                                                                                              | . ۲۳                               |
| 1 44                                               | ٠ | ٠ | •                                       | ٠  | •       | •     | ٠      | . في الاسر                                                                                                                                                                                         | . Y <b>t</b>                       |
|                                                    |   |   |                                         |    |         |       |        | ان لوبانان                                                                                                                                                                                         | الكتاب الثاني: مصر                 |
|                                                    |   |   |                                         |    |         |       |        |                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 1 \$ 3                                             | • | • | •                                       | ٠  | ٠       |       | البحر  | . الارض وقد افقرها                                                                                                                                                                                 | . 1                                |
|                                                    |   |   |                                         |    |         |       |        | . الارض وقد افقرها<br>. تاريخ البالوعة القديم                                                                                                                                                      |                                    |
| 1 : V<br>1 = <b>T</b>                              | • | • | •                                       | •  | •       | •     |        | . تاریخ البالوعة القدیم<br>. برونیسو                                                                                                                                                               | . Y                                |
| 1 : V<br>1 : Y                                     | • | • | •                                       | •  | •       | •     |        | . تاریخ البالوعة القدیم<br>. برونیسو<br>. تفاصیل مجهولة                                                                                                                                            | . Y<br>. £                         |
| 1 : V<br>1 : Y                                     | • | • | •                                       | •  | •       | •     |        | . تاریخ البالوعة القدیم<br>. برونیسو                                                                                                                                                               | . Y<br>. £                         |
| 1 : V<br>1 : Y                                     | • | • | •                                       | •  | •       | •     |        | . تاریخ البالوعة القدیم<br>. برونیسو<br>. تفاصیل مجهولة                                                                                                                                            | . Y<br>                            |
| 1:V<br>1:V<br>1:Y                                  | • | • | •                                       | •  | •       | •     |        | . تاريخ البالوعة القديم<br>. برونيسو<br>. تفاصيل مجهولة<br>. التقدم الحالي<br>. التقدم المقبل                                                                                                      | . Y<br>                            |
| 1 5 V<br>1 0 V<br>1 7 T<br>3 7 E                   | • | • | •                                       |    | •       |       |        | . تاريخ البالوعة القديم<br>. برونيسو<br>. تفاصيل مجهولة<br>. التقدم الحالي<br>. التقدم المقبل                                                                                                      | ۲<br>۲<br>۰<br>۱لکتاب الثالث : و ۰ |
| 1 : V<br>1 : Y<br>1 : Y<br>1 : Y                   | • |   | •                                       | •  |         |       |        | . تاریخ البالوعة القدیم<br>. برونیسو<br>. تفاصیل مجهولة<br>. التقدم الحالي<br>. التقدم المقبل<br>. التقدم المقبل                                                                                   | ۲                                  |
| 1 5 V<br>1 0 Y<br>1 7 T<br>1 7 Y<br>1 X Y          |   |   |                                         |    |         |       |        | <ul> <li>تاريخ البالوعة القديم</li> <li>برونيسو</li> <li>تفاصيل مجهولة</li> <li>التقدم الحالي</li> <li>التقدم المقبل</li> <li>التقدم المقبل</li> <li>التالوعة ومفاجآتها</li> </ul>                 | ۲                                  |
| 1 5 V<br>1 0 V<br>1 7 T<br>1 7 T<br>1 7 V<br>1 A V | • |   |                                         |    |         |       |        | <ul> <li>تاريخ البالوعة القديم</li> <li>برونيسو</li> <li>تفاصيل مجهولة</li> <li>التقدم الحالي</li> <li>التقدم المقبل</li> <li>التقدم المقبل</li> <li>البالوعة ومفاجآ تها</li> <li>تفسير</li> </ul> | ۲                                  |
| 1 5 V<br>1 7 Y<br>1 7 T<br>1 7 Y<br>1 7 Y<br>1 7 Y |   |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |    |         |       |        | تاريخ البالوعة القديم . برونيسو . تفاصيل مجهولة . التقدم الحالي . التقدم المقبل . البالوعة ومفاجآتها . تفسير . تفسير . المطاردة المتربصة . المطاردة المتربصة .                                     | ٢                                  |

2

| ص           | -                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ٧ . قد نجنح إلى الشاطىء احياناً حيث نظن . ٧                                                              |
| Y • W       | اننا نهبط إلى اليابسة                                                                                    |
| 7 • 7       | ٨. ذيل السترة الممزق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
| 317         | ٩ . ماريوس يېدو ميتاً في عيني خبير                                                                       |
| ۲۲۰         | ١٠ . عودة الابن الباذل حياته ٠ . ٠ . ٠ .                                                                 |
| * * * *     | ١١ . ارتجاج في المطلق                                                                                    |
| 775         | ١٢ . الجسد                                                                                               |
| ***         | الكتاب الرابع: جافير يتنكّب الطريق                                                                       |
|             | الكتاب الخامس: الحفيد والجد                                                                              |
| T = 1       | ۱ . حيث نرى الشجرة ذات صفيحة الزنك كرة اخرى .                                                            |
| 707         | ٢ . ماريوس وقد نجا من الحرب الاهلية يستعد للحرب المنزلية                                                 |
| ***         | ۳ . ماريوس ڀهاجيم                                                                                        |
|             | <ul> <li>٤ . الآنسة جيلنورمان تنتهني بأن لا تجد غضاضة في دخول</li> </ul>                                 |
| 777         | مسيو فوشلوفان إلى البيت متأبطاً شيئاً ما ٠٠٠٠                                                            |
|             | <ul> <li>ه . لأن تستودع مالك غابة ما ، خير لك من ان تستودعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| <b>TY</b> 0 | كاتباً عدلا ما                                                                                           |
|             | ٦ . العجوزان يصنعان كل شيء ، كل على طريقته ، لـــكي                                                      |
| 777         | تكون كوزيت سعيدة ، ، ،                                                                                   |
| PA7         | ٧ . آثار حلم ممزوج بالسعادة                                                                              |
| 798         | ٨ . رجلان من المتعذر الاهتداء اليهــا                                                                    |
|             | الكتاب السادس: الليلة البيضاء                                                                            |
| ۲۰1         | ۱ ـ ۱ شباط ، عام ۱۸۳۳                                                                                    |
| 717         | ٢ . جان فالجان لا يزال رافعاً ذراعه إلى صدره . ٠                                                         |
| 771         | ٣ . ممتنعة الانفصال                                                                                      |

| ***     | • | • | غ . جيكور الخالد · · · · ·                                   |
|---------|---|---|--------------------------------------------------------------|
|         |   |   | الكتاب السابع : آخر قطرة في الكأس                            |
| 78.     | ٠ | ٠ | ١ . الدائرة السابعة والسياء الثامنة ٠ ٠ ٠                    |
| 777     | • | • | <ul> <li>الظلهات التي قد ينطوي عليها افشاء السر</li> </ul>   |
|         |   |   | الكتاب الثامن : شحوب الغسق                                   |
| ۳۷۷     | ٠ | • | ١ . الحجرة السفلية ٠ ٠ ٠ ٠                                   |
| 474     | • | • | ۲ . خطوات اخرى إلى الوراء ۰ ۰ ۰ •                            |
| ***     | • | • | ٣ . يتذكران حديقة شارع بلوميه • • •                          |
| 440     | • | ٠ | ع . انجذاب وانطفاء                                           |
|         |   |   | الكتاب التاسع : ظلمة عظمي وفجر أعظم                          |
| *44     | • | • | ٩ . شفقة الاتعيس و لكن رفق بالسعيد ٠ • •                     |
| ٤٠١     | ٠ | ٠ | ٢ . آخر خفقات المصباح الذي نفد زيته                          |
| ٤ • ٤   | ٠ | ٠ | <ul> <li>۳ . ریشة ترهق ذلك الذي رفع كارة فوشلوفان</li> </ul> |
| ź • A   | • | ٠ | ع . زجاجة حبر لا توفق إلى أكثر من التبييض                    |
| \$ 7 \$ | • | • | ه . ليل يعقبه فجر • • • • •                                  |
| 8 5 9   | • | • | ۳ . العشب يحجب والمطر يمحو                                   |

مُثْلِمَ مُثَالِعَ الْمِهِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمِعِلْمُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمْمِلْمُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلْ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلِي الْمُعِمِلِ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِمِلْمُ الْمُعِمِلِي الْمُعِمِلْمُ

